موسوعة تاريخ بورسعيد الجزء الأول



الهيئة المصرية العامة للكتاب

إعداد ضياء الدين حسن القاضي

### موسوعة تاريخ بور سعيد

الفرما إحدى المدن الثلاث لمنطقة بورسعيد القديمة طبقًا للحدود الإدارية لها، حيث توجد مدينة الطينة طبق وكذلك مدينة تنيس، وكانت الفرما تسمى سر (بيلوز) ووصل عدد سكانها إلى مائة ألف نسمة، وقد "بيدو ذكرت في التوراة باسم «سين» ومعناها قوة مصر، وهي أعظم مدن هذه المنطقة خلال فترة حكم الأسر في العصر الفرعوني. وتؤكد البرديات الفرعونية على أن ي قد قتل أخاه أوزوريس في هذه المنطقة. وعرفت الفرما في العصر المسيحي باسم (برما أو برمون) وفي العصر العربي الإسلامي أصبح اسمها الفرما ومكانها اليوم تل الفرما بعد بورسعيد بعدة كيلو مترات. وتكتسب الفرما أهمية تاريخية كبيرة، حيث إن بها قبر «جالينوس». وكان بها مجمع البحرين الذي ذكره القرآن الكريم في سورة الرحمن: (مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان). وكان بها طريق برى يصل إلى جزيرة قبرص، وكانت مفتاح مصر الشرقي. إذ كانت تشرف على الطريق القادم من الصحراء، وتملك ناصية البحر. وكان بها ميناء عظيم يطل على الفرع البيلوزي من النيل، لتتوسط بذلك طريق الغزو المشهور القادم من الصحراء أو من ناحية الشرق ومن البحر شمالاً، وهو طريق رفح - العريش - الفرما - القرين -العباسة - بلبيس - عين شمس - بابليون . حصن منف الأمامي عن طريق القوافل، وكان الفينيقيون يدخلون مصر بمراكبهم من هذا الطريق الذي شهد تسرب المكسوس لمصر. وقد أقام المكسوس مدينة ملاصقة لها اسمها «جات أورات» وبنوا عليها القلاع العظيمة والحصون ووضعوا بها حامية قدرها مائتا ألف جندى. ويؤكد بعض الباحثين على أن السيدة هاجر زوجة نبى الله إبراهيم وأم نبي الله إسماعيل جد كل العرب، كانت من مدينة الفرما. وقد اجتاح الفرس مدينة الفرما عام ٢١٦هـ، وحطموا كنائسها وأديرتها، وفي عام ٢٤٠هـ استطاع عمرو بن العاص بعد حصار دام ما يقرب من الشهرين أن يفتح الفرما، وقد روى المقريزي أن قبط الفرما قد ساعدوا المسلمين أثناء الحصار، ومن الفرما بدأ الفتح الإسلامي لكل مصر.



# موسوعة تاريسخ بورسسعيد

الجسزء الأول

# بِنِهُ لِنَا لِحَالِكُ الْحَيْنَ الْحَيْنِ الْحَيْنَ الْعَلِيقِ الْعَيْنَ الْعَلْمِ الْحَيْنَ الْعَلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلِمُ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِيلِمِ الْعِلْمِ الْعِلْ

« وقل رب زدنی علمصطا » صدق الله العظیم

# موسوعة تاريسخ **بور سسسميد**

الجسزء الأول

إعداد **ضياء الدين حسن القاضى** 



### وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب

رئيس مجلس الإدارة

د. أحمد مجاهد

اِسم الكتاب: موسوعة تاريخ بور سعيد جا

المؤلف: ضياء الدين حسن القاضى

الطبعة الأولى ١٩٩٧

الإشراف الفنى: صبرى عبد الواحد

القاضى، ضياء الدين حسن. موسوعة تاريخ بورسعيد/ إعداد: ضياء الدين حسن القاضى. \_ ط\_١. \_ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠١٥.

تدمك ٨ ـ ٤٤٧ ـ ٩١٠ ـ ٩٧٧ ـ ٩٧٨ ١ ـ بورسعيد ـ تاريخ ـ موسوعات.

أ\_ العنوان. أ\_ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٢٧٠/ ٢٠١٥ I.S.B.N 978- 977- 910-447-8

دیوی۹۹۲,۱۵۳۰۳





### كتاب يليق بالحدث جمال الغيطاني

سافرت لأول مر إلى بورسعيد عام ١٩٥٦، بعد الإسماعيلية كان الطريق يمر محاذيًا لقناة السويس. القنطرة غرب، الكاب، التينة، رأس العش، لم أكن أدرى أن هذه المواقع ستصبح ذات أهمية خاصة وأننى سأعيش بها أهم حياة صباى بدءًا من عام ١٩٦٨ وحتى ١٩٧٣ عندما بدأت عملى صحفيًا كمراسل حربى لجريدة الأخبار، مازلت أذكر دهشة لقائى الأول بالمدينة التى دخلتها من الجنوب. كأنى أصل بلدًا مختلفًا جدًا عن كل ما عرفته في مصر. ثمة خصوصية أدركتها منذ اللحظة الأولى، العمارة مختلفة، طراز مختلف تمامًا، الواجهات خشبية. ليس أى خشب، ولكن التصاميم مختلفة. منذ سنوات اهتم المركز الثقافي الفرنسي بالمدينة وتبني حملة لإنقاذ هذا التراث المعماري الفريد، والذي لم أعرف له مثيلاً في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكتبت دراسة بعنوان «نقوش بورسعيدية» أحاول فيها فهم هذا الطراز الفريد، في البداية ظننته من العمارة، وللعمارة شأن عظيم في تحديد شخصية المدن. لكنني بعد أن بدأت أتعرف على الشخصية البورسعيدية اكتشفت أن الموضوع أعقد من ذلك، ثمة لهجة خاصة في الحوار تكثر فيها الأمثلة الدارجة، وعندما تعرفت على ميراث فن الطنبورة. واستمعت إلى أغانيها الفريدة التي

قام بجمعها وإحيائها الفنان زكريا محمد، أدركت أن العمق أبعد، الطنبورة فن بورسعيدى جدًا، يأخذ منابعه من الفن الشعبى، والميراث الصوفى والروح المصرية، وهو فن متأصل جدًا، الأغانى التى صانها الفنان زكريا محمد سمعتها على شاطئ البحر من فتية لا تتجاوز أعمارهم الخامسة أو السادسة عشرة، الطنبورة آلة وترية أكبر قليلاً من السمسمية السويسية، وتعطى ملمحًا وحيدًا للشخصية البورسعيدية، نشأت بورسعيد التى نعرفها مع بدعفر قناة السويس، وتكون سكانها من الفلاحين المصريين الذين استخدمتهم الحكومة مجانًا، سخرة فى حفر القناة، وتجاوز عددهم العشرين ألفًا، وكذلك بعض أهالى دمياط الذين اشتهروا بالمهارة فى الحرف المختلفة، ومن أبناء الموسعيدية، أحببت المدينة، خلال المرحلة السابقة على هزيمة يونيو ١٩٦٧ البورسعيدية، أحببت المدينة، خلال المرحلة السابقة على هزيمة يونيو ١٩٦٧ من امتهنوا البمبوطية تلك الحرفة التى تقتضى حذقًا رفيعًا ومهارة وشطارة، من امتهنوا البئيسى للأخبار.

#### بورسعيد دفعت ضريبة الدم.

بعد احتلالها تحولت بورسعيد إلى بؤرة للكفاح الوطنى، والبطولة، عبر إليها الشهيد إبراهيم الرفاعى مع رجال الرعيل الأول للصاعقة المصرية، وحاربوا جنود الاحتلال، وممن شارك فى المقاومة الأستاذ محمد فائق أطال الله عمره والمرحوم كمال الدين رفعت، وغيرهم من رجال يوليو، أما الأستاذ مصطفى شردى مراسل الأخبار فى ذلك الوقت، فقام بالتقاط صورة نادرة للدمار الذى أحدثه العدوان، لم تكن الحرب تدار على الهواء كما هو الآن، ولم تكن هناك خطوط إنترنت أو فيس بوك وتويتر، قام مصطفى

شردى بمجهود هائل؛ لكي تصل الصور إلى الأستاذين مصطفى وعلى أمين، وقاما باستئجار طائرة خاصة اتجهت إلى نيويورك لعرض الصور من خلال مندوبنا في الأمم المتحدة على العالم، يشاء القدر أن أول زيارة لي بعد يونيو ١٩٦٧ تكون في وفد من أخبار اليوم ضم الأساتذة صلاح قبضايا، وأحمد زين، ومصطفى حسين (رحمهم الله أجمعين)، والمصور الشجاع مكرم محمد أحمد، استضافنا الأستاذ شردى في بيته الذي خلا \_ تقريبًا \_ من الأثاث بعد تهجير أهالي المدينة، وأصغيت إلى قصص مؤثرة جدًا عن وداع أهل المدينة لمهدهم وعالمهم الأثير، زرنا خلال هذه الرحلة موقع رأس العش، وعدت لأكتب تحقيقًا صحفيًا أدبيًا بعنوان: «المقاتل المصرى كما رأيته على خط النار» نُشر على صفحة كاملة من الأخبار، فرآه الرئيس جمال عبد الناصر وعلق عليه قائلاً: هذه هي الكتابة التي نحتاجها. نقل الفريق أول محمد فوزي ذلك إلى الأستاذ محمد فائق، والتقط الصحفي الكبير موسى صبرى الرسالة وقرر أن أكون مراسلاً حربيًا للأخبار، بدأت مرحلة جديدة بعلاقتي بالمدينة، كان عدد المواطنين الذين بقوا لتسيير شئون المدينة قرابة ثلاثة آلاف إذا اجتمعوا معًا فى شارع محمد على أو شارع الجمهورية لن يزحموه، طوال حرب الاستنزاف وخلال حرب أكتوبر ترددت على المدينة مرارًا وتحقيقاتي عنها منشورة في صحف أخبار اليوم. ولم أزدد إلا حبًا. ومع الحب تزداد حياتي، من أي مصدر تأتى هذه الخصوصية؟

إلى أن زرت المدينة فى نهاية التسعينيات، وأمام أحد أكشاك الصحف لمحت كتابًا ضخمًا من ثلاثة أجزاء عنوانه «موسوعة تاريخ بورسعيد» تناولت الجزء الأول وعدت إلى الثانى، ثم الثالث، وكان أهم ما عدت به إلى القاهرة، لم أكن أعرف شيئًا عن مؤلفه ضياء الدين حسن القاضى، عكفت على قراءته باستمتاع لم أعرفه إلا مع خطط المقريزى، الذى أرّخ لشوارع ودروب ومنشآت

القاهرة. كتاب فريد لا يترك شبرًا في المدينة العريقة إلا ويتناوله بالفحص والبحث. ليس المكان بظاهره فقط ولكن ملامسة روحه أيضًا، وشيئًا فشيئًا بدأت أكتشف شخصية المدينة التي حيرتني، من سيرة شوارعها ومقاهيها ومواصلاتها ودور لهوها وماجرى لأهلها، لو قيض لكل مدينة في مصر مؤرخ في دقة ومحبة هذا الرجل لأهله ومدينته لحصلنا على تاريخ نادر لمصر الغنية، المتنوعة، المتعايشة مع كل أجناس وأديان الأرض، كتبت معرفًا بالموسوعة، وعرف الرجل طريقه إلى عبر الهاتف، لم نلتق حتى لآن، حتى بعد أن وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب على إعادة إصداره بمناسبة افتتاح القناة الجديدة في السادس من أغسطس القادم. الكتاب الذي يقع في ألف صفحة تقريبًا موسوعة ليس للمدينة فقط ولكن للقناة نفسها ووقائع احتفالات افتتاحها الأول والعمل خلال حفرها، ويتضمن صورًا نادرة لم أرها في أي كتاب آخر، إنه يليق بالمناسبة حقًا، وإصداره سيكون عن أبرز الأحداث، وهذا هو \_ بالضبط \_ دور الهيئة التي يقودها باقتدار الدكتور أحمد محاهد الآن، لا أجد وصفًا أدق مما قاله المؤرخ الكبير يونان لبيب رزق فى تقديمه له: المؤلف مؤرخ هاو يعمل بروح المحترفين، أما أنا فمؤرخ محترف يعمل بروح الهواة، مرحبًا بجهد استثنائي نادر يفسر لنا الكثير ليس من جوانب الشخصية البورسعيدية فقط، إنما الشخصية المصرية.

#### تقديم



#### المؤرخ والعالم الجليل الأستاذ الدكتور/ يونان لبيب رزق

أن تنشأ علاقة حميمة بين رجلين قبل التعرف الشخصى، هذا ما حدث بالضبط بينى وبين الاستاذ ضياء الدين حسن القاضى، حيث اكتشفت أنه يجمع بيننا أنه هاوى للتاريخ

وصل فى هوايته الى حد الاحتراف بينما أرى نفسى محترفا لكتابة التاريخ وصل فى احترافه الى حد الهواية ! هذا الاكتشاف تم من خلال الخطابات المتلاحقة التى ظل الأستاذ ضياء يبعث بها للأهرام تعليقا على بعض حلقات "الأهرام-ديوان الحياة المعاصرة" التى أتشرف بكتابتها كل يوم خميس بالصحيفة العريقة، وقد لفت انتباهى فيها جملة من الأمور:

1) قدر كبير من التصميم، وهو أمر يفتقر اليه الهاوى، غير أنه يتوفر في المحترف، فقد ظل الرجل يكتب بشكل منتظم تعليقا على عديد من تلك الحلقات، وبشكل شديد الانتظام على كل ما يكتب عن بورسعيد ، سواء كان ذلك على شكل دراسات مستقلة أو في سياق بعض الحلقات، وقد كشفت تلك الكتابات عن دارس متعمق لتاريخ مدينته فضلا عن التاريخ المصرى عامة، الأمر الذي دعاني في ردودي على مكاتبات القراء أن أوصفه بالمؤرخ البورسعيدي، وهو توصيف يستحقه،

۲) أثبت الأستاذ ضياء من خلال هذه الكتابات أنه مثقف موسوعى وعلى دراية دقيقة ليس فحسب بتاريخ بورسعيد السياسى وانحا قبل ذلك بالتطورات الاجتماعية لهذه المدينة المناضلة التى استمرت واقفة على خط النيران الأول، وكان يدهشنى فى كثير من خطاباته قدر التوثيق الذى كان يدلل به على ما يذهب اليه من كتابة تاريخية، ثم أنه كان يعجبنى بتلك المراجع اليونانية والايطالية التى يقدمها لاضافة مزيد من المعلومات عما جاء فى حلقات الديوان، والتى يعجز الكثير من الباحثين المصريين فى حقل التاريخ الاكاديمى عن الاستعانة بها .

٣) عنيت عناية خاصة بالطبعة الأخيرة من كتاب الأستاذ ضياء "الأطلس التاريخي لبطولات شعب بورسعيد عام ١٩٥٦، وبعد أن طالعته تبينت أن الرجل فضلا عن علمه الموسوعي وقدرته التوثيقية يتمتع في كتاباته بشكل من الجاذبية تدفع القارىء الى الاستمتاع بأعماله العلمية .

لكل تلك الأسباب رحبت أن أكتب هذا التقديم للعمل الذى ينوى الأستاذ ضياء الدين حسن القاضى اصداره في أربعة أجزاء تحت عنوان "موسوعة تاريخ بورسعيد"، حيث انى على يقين بأنه سيكون مصدرا من أهم مصادر التأريخ للمدينة المجاهدة، كما سيكون في ذات الوقت تعميما للمعرفة التاريخية الموضوعية، وهو أفضل ما يمكن أن يخدم به مفكر وطنه وأمته ه

وعلى الله قصد السبيل،،

الب

199V/ Y/C7

دكتور يونان لبيب رزق



### بقلم الصحفية الكبيرة الأستاذة/ سكينة فؤاد

ب، بم برمدلمم

عن ما لحرار العالم الذا صحى فاه مهمره فاده مهردور سعبر أن النوى رسين العلى وحل النوى رسين العلى وحل النوى والفائز العلى الماء الما الأولى رسين العلى الماء عمل الذب الحائمة الماء عمل الذب الحائمة الماء عمل الذب الحائمة والمائلة الماء من الماء عمل الذب المائمة والمائلة الماء من المائلة والمائلة الماء والمائلة الماء والمائلة وا

الرغاز أنائ مرعم على رأمل وراها . ولاسم الماء وراها . ولاسم الماء وراهما . ولاسم الماء وراهم المنافع المنافع

لوسبرسيم روزره الري ذميناء الدي جسماني في المعارف من صوره من الموجر الرجاز الحلم بن صوره من المؤدة المؤدة

# بيئة مِلْلَةِ الْحَمْرِ الْخَيْرِ

#### مقدمة

إنه لشئ عظيم وشرف كبير أن يقدمني للقارئ اثنان من كبار مفكري مصر.

عالم التاريخ الجليل الأستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق

والكاتبة الصحفية الكبيرة ابنة بورسعيد الأستاذة / سكينة فؤاد

ولم يكن تقديمهما لى من فراغ لكن المعرفة الأولى بيني وبين سيادتهما هو قلمي .

فبالنسبة لأستاذى الدكتور يونان كان عشقى وانفعالى مع مقالاته التى يكتبها بجريدة الأهرام • الأهرام ديوان الحياة المعاصرة • وردودى غلى تلك المقالات بشكل يكاد يكون منتظما جعل سيادته ينشر مختصراً منها ويصفنى مرة • بالمؤرخ البورسعيدى • ومرة أخرى يقترح أن يكون لعشاق مقاله القيم هذا عديد من الأركان وخص لى • ركن المؤرخين • .

أما بالنسبة لأستاذتى سكينة فؤاد فقد تعرفت بى من خلال كتابى ، الأطلس التاريخى لبطولات شعب بورسعيد سنة ١٩٥٦ ، وفى مقال سيادتها الإسبوعى بجريدة الأهرام كتبت عن أبطال بورسعيد وعنى بشئ يدل على الحب والعشق لبلدها بورسعيد وانتقل قلمها للكتابة فى ذات الموضوع بمجلة الشباب .

إلى أن جاء اليوم وفى غضون شهر مارس ١٩٩٧ التقيت بهما وكان اللقاء أمنية ، فتحقق الحلم وكان لحسن استقبالهما لى أعظم الأثر فى نفسى ، واكتملت الآية بتقديمهما الجليل الذى فاق فى شكله وموضوعه كل زينات الأرض ... فشكراً لسيادتهما .

إن موسوعتى هذه ليست وليدة يوم وليلة بل هى أيام وليالى عمرى عشتها راهباً وعاكفاً ومكباً على قراءة وجمع كل مايتصل ويتحدث عن محبوبتى ومعشوقتى بلدى بورسعيد .

ولقد أورثني والدى رحمه الله مكتبة عامرة زاخرة بالكتب والوثائق وأصبحت لى زاداً ومعيناً لموسوعتي هذه .

وفى غضون عام ١٩٧٩ شكل المحافظ الأسبق المرحوم الأستاذ السيد سرحان لجنة للتأريخ عن مدينة بورسعيد تحت اسم لجنة • تاريخ نضال وكفاح شعب بورسعيد •، فضمنى لتلك اللجنة لعلمه بما أملكه من مراجع وصور ووثائق تخدم اللجنة ولما كان الغرض الأساسى من تلك اللجنة إصدار كتاب عن تاريخ بورسعيد فقد قمت بالفعل بتقديم مادة غزيرة • وقد أكون فى الحقيقة الوحيد الذى تقدمت

بمادة لهذا الكتاب، وقبل تسليمها لمقرر اللجنة سجلتها ووثقتها بالشهر العقارى .. إلا أنه للأسف سلمها لأحد أعضاء اللجنة لمراجعتها

وتجاوزت تلك المراجعة العشر سنوات .

ومن خلال تلك اللجنة تمكنت من الاطلاع على محاضر المجلس البلدى لمدينة بورسعيد منذ نشأته سنة ١٩١١ إلى أن أطلق عليه اللجنة الإدارية سنة ١٩٦٠ ( والتي أعتبرها ديوان الحياة المعاصرة لمدينتي بورسعيد) ومن خلال اطلاعي عليها قمت برصد كل صغيرة وكبيرة عن بورسعيد ، ويرجع الفضل في ذلك إلى صديقي عضو اللجنة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى ( رئيس الشئون الإدارية بمحافظة بورسعيد في ذلك الوقت ) .

وفى أغسطس سنة ١٩٨٠ صدر العدد الأول من ، مجلة بورسعيد الجديدة ، رئيس تحريرها الأستاذ محمد أبو الشهود وإذا بى أجد أستاذى فى ماد التاريخ بمدرسة بورسعيد الثانوية الأستاذ محمد على يقدمنى للأستاذ أبو الشهود ( تلميذه أيضاً بالمرحلة الثانوية ) ويطلبان منى أن أعد سلسلة من المقالات تتحدث عن شوارع بورسعيد وبالفعل صدر لى أول مقال بعنوان بانوراما شارع محمد على بالعدد الرابع من تلك المجلة وتوالت المقالات التاريخية مستمرأحتى الآن .

وفى أوائل عام ١٩٨١ عرفنى المرحوم الأستاذ كامل رضوان ( رئيس العلاقات العامة بالمحافظة ) بالأستاذة الدكتورة ضياء محمود أبو غازى ( رئيس قطاع متاحف جمهورية مصر العربية الأسبق وشقيقة وزير الثقافة الأسبق الأستاذ المرحوم بدر الدين أبو غازى ) والتى حضرت لبورسعيد ترأس لجنة كانت وقتها بصدد إنشاء متحفين : الأول متحف تاريخ الحضارة ( أَسَى بالفعل ) ، والثانى متحف تاريخ بورسعيد أسفل قاعدة النصب التذكارى ( لم ينفذ ) وتعاونت معها ومع لجنتهاو أعجبت بمقالاتى التى أنشرها وعملت على نشرها فى مجال أوسع فقدمتنى لمجلة PRISM التى تصدرها وزارة الثقافة ( إعلام خارجى ) بعديد من اللغات ونشرت بها عدة مقالات عن تاريخ بورسعيد جعلتنى سفيراً ثقافياً لبورسعيد بالخارج بفضل رئيسة تحريرها الأستاذة انعام سليم وظهر أول مقال لى بالعدد ١٥ ( أبريل / يونيه ١٩٨٧ ) ، وقد آثرت أن أضم مقالاتى هذه باللغة الإنجليزية إلى هذه الموسوعة .

وبعد ذلك قدمت ماسبق نشره من مواد عن تاريخ بورسعيد لإذاعة وتليفزيون القناة بل امتد تقديمي للمادة العلمية بتاريخ مدن القناة الثلاث .. لدرجة أن فضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم ( مفتش الوعظ والإرشاد بمنطقة القنال في الخمسينات ) أطلق على جبرتى القناة ونظم لى قصيدة بهذا العنوان .

ولما فكرت في إعداد مادة موسوعتى هذه وبالأخص الباب السابع ( جولة في مدينة بورسعيد ) وجدت أن ماكتبته في المجلات والجرائد أو ماقدمته في الإذاعة والتليفزيون عن معالم بورسعيد وشوارعها وميادينها يكاد يكون بالشئ اليسير المختصر فقدمت في موسوعتي هذه أضعاف أضعاف ماسبق تقديمه . ولما عدت إلى مكتبتي وجدت كتاباً باللغة الفرنسية صادراً في بريس سنة ١٩٤٨ يتحدث عن الشوارع والميادين وأهم المباني في حاضرة فرنسا باريس إعداد LÉON GOSSET وهو بعنوان PARIS ASPECTS ET REFLETS وموابعنوان وأهم المباني في حاضرة فرنسا باريس إعداد كالمتحدد وميادين باريس .

ولايسعنى فى هذا المقام الا أن أذكر المحاولة الأولى لطبع ونشر هذه الموسوعة من خلال لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد ، بإعتبارى عضواً فيها ، كما أذكر جهود الرئيس الأسبق لهذه اللجنة الأستاذ /، حمد أحمد شاهين ( المحامى ) الذي بذل الجهد وقتها حتى تري هذه الموسوعة النور إلا ان دورة المجلس إنتهت ولم أعاود التقدم حرة ثانية وهى بنفس أبواب وفصول موسوعتى هذه .

وأنتهز هذه الفرصة وأقدم شكري وعرفاني لجميع أفراد أسرة مطبعة المستقبل الذين بذلوا الجهد والعناية الفائقة في طبع هذه الموسوعة وإخراجها للقارئ وللمكتبة العربية بالشكل اللائق والمستوي الرفيع في الإخراج والطبع .

وأخيراً يسعدنى أن أقدم لكم الجزء الأول من موسوعتى ذات الأربعة أجزاء ، وأدعو الله أن يوفقنى على السير في مشوارى لتقديم الأجزاء الثلاثة الباقية .

> والله المستعان ،،، ضياء الدين حسن الفاضي

 موالیدبورسعیدفیالتاسیمئی بكالوريوس تجارة س عضو لجنة تأريخ نضال وكفاح شعب بورسعيد والتي شكلت عام ١٩٧٩ مقرر لجنة التاريخ والتراث وعضو لجنتى القصة والمقال والمكتبات بالجلس الأعلى للثقافة ببورس عيد منذ عام ١٩٨٩ سرب الوطنى الديموقراطي بمحافظة بورسعيد عضو لجنة السياحة بالحـ ● عضو لجنتى الثقافة والإعلام بالجلس الشعبى الحلى بمحافظة بورسعيد معدبرامج تاريخية وثقافية بالإذاعة والتليفزيون. عضو فخرى مدى العياة بمكتبة الإسكندرية. كرمه المحافظ الأسبق محمد سامى خضير في عيد التفوق العلمي لحافظة بورسـ فازبجائزة الكاتب الراحل محمود تيمور ١٩٩٤ سلمها له المستشار إسماعيل الجوسقي محافظ الإسكندرية. اعدمن خـ الل عضويقة بلجئة التاريخ والقراث كتـاباً بعنوان « الأطلس التاريخي لبطو الاتشعب بورسعيد سنة ١٩٥٦ » طبعت منه ثلاث طبعات الأولى سنة ١٩٩٠ والثانية سنة ١٩٩٣ والثالثية سنة ١٩٩٧ .





### قصيدة جبرتى القناة لفضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم

لأن تدعى جيب القناة وقائع من السلف الثان المالة بروقك منهم ويعض السمات هـوى لـك فـى الأصــــائـل والـفــــــداة بماح فلتبه من أله يات ليراث العهول من الهاسات كنحل الروض في شيتى الجسهات من العرب رفيان والفكر المواتي ويغسم رض وؤها رحب الحسياة وتنشر دالح رائدراشدات الع رك الرواة لعناة لدى الرواة وصافوك الأخصوة في ثبات وأن نب قيعلى زاكي الصلات وبورك في الأصيول الزاكيين خطاه على خطى خييرالهكاة بأسلوب الترفق والأناة جسميع الناس مسحسم ودالصفات يكن الأمن في حسال وآت 

ـــرتـى الـقـنـاة وأنـت أهـل أصحتالسمع للتاريخ يحكى وبعض الكاتب نالي سيوممن وآثرت المعارف فاستحالت ولم تسبالنوادي منك عست للأ وفاءُللوظياف فاقاتناصا فسرحت تشيع في دأب رحسيسقسا وترسل باض وترسل باضورا كمثل الشمس بؤنسنا ضحاها وتلك وسائل الاعسلام تبسدو بماتلة ماتلة الماتلة الماتلة وأطلسك الذى قد صدارت بالمالات فيسأولاك اللدات مسنزيد حب وخسيسرحلى الدنى صسدق التسآخي أباح سن أبأ وابناً وجسداً تعـــاهدبالتـــقىحـــسنأوتابع وأورده بحارالعلم صفوا وأحسس بهيراكك مسايراكم وخسسذ زهرات بيسستك بالمعسسالي ودماج بكموان يليكم

#### أولأ المراجع العسريسيسة

بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن إياس للرحالة الكبير أبى الحسن على المسعودي مروج الذهب ومعادن الجوهر عجائب الآثار في التراجم والأخيار عبد الرحمن الجبرتي تاريخ الأمم والملوك لإبى جعفر محمد بن جرير الطبرى معجم البلدان لياقوت الحموي المواعظ والإعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون كتاب وصف مصر علماء الحملة الفرنسية تعريب زهير الشايب البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر محمود فهمي باشا على باشا مبارك الخطط التوفيقية بغية الطالبين في علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء للصريين أحمد كمال باشا قاموس الإدارة والقضا فيليب جلاد السخرة في حفر قناة السويس الدكتور عبد العزيز الشناوى عصر إسماعيل عبد الرحمن الرافعي مصطفى كامل باعث النهضة الوطنية عبد الرحمن الرافعي ثورة ١٩١٩ عبد الرحمن الرافعي في أعقاب الثورة المصرية عبد الرحمن الرافعي مقدمات ثورة ٢٣ يوليو عبد الرحمن الرافعي تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل إلياس الأيوبي القاموس الجغرافي للبلاد المصرية محمد رمزى باشا وقفة وذكرى وتاريخ على ضفاف بحيرة المنزلة اللواء عبد المنصف محمود باشا منطقة قناة السويس ومدن القناة المهندس فؤاد فرج قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة الدكتور مصطفى الحفناوي بورسعید (تاریخها وتطورها منذ نشأتها ۱۸۵۹ – ۱۸۸۲ ) دكتور زين العابدين شمس الدين نجم بورسعيد ملتقى الشرق بالغرب الدكتور محمود جلال الدين الجمل مذكراتي في نصف قرن أحمد شفيق باشا مذكرات في السياسة المصرية الدكتور محمد حسين هيكل قناة السويس وأهميتها السياسية والإستراجية الدكتور محمد عبد الرحمن برج بيئة بحيرة المنزلة الدكتور عبد الحليم منتصر مصرالقدمة سليم حسن بك الدكتور ثروت عكاشة مصرفي عيون الغرباء قناة السويس ـ تاريخها واهميتها چورچ حلیم کیرلس

الدكتور يونان لبيب رزق دكتور محمد السيد غلاب وآخرين محمد عرفان مصطفى أمين المستشار محمد عبد الرحمن حسين على فهمى كامل (شقيق الزعيم مصطفى كامل) محمد إبراهيم الجزايرلي عباس محمود العقاد دكتور أحمد ماهر باشا محمد شفيق غربال عايدة العزب موسى چورچی زیدان سنية قراعة الدكتور أحمد شلبي السيد فرج حسين عبد الرحمن على بركات صلاح الدين كامل

المهندس عبد الحميد أبو بكر

الأهرام بيوان الحياة للعاصرة السويس إفتتاح مدينة بورفؤاد أسرار ثورة ١٩١٩ نضال شعب مصر سيرة مصطفى كامل في ٣٤ ربيعاً أسرار الزعيم سعد زغلول سعد زغلول سيرة وقية الزعيم الخالد المغفور له سعد زغلول تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ٩٠ سنة على الثورة العرابية تاريخ مصر الحديث غر السياسة المصرية موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية جيشنا في فلسطين النقود مفكرون وأدباء من بورسعيد عباس علام – الكاتب المسرحي عشت وشاركت في أيام هزت الدنيا

#### الجرائد

الوقائع المصرية \_ الأهرام \_ الأخبار \_ بورسعيد \_ الفرما \_ بورسعيديون \_ شباب بورسعيد \_ المجالات

الأستاذ \_ الهلال \_ المقتطف \_ المنار \_ المقتبس \_ الرسالة \_ المسرح \_ الرسالة الجديدة \_ المصور النيل \_ اللطائف المصورة \_ التحريص \_ الجيل \_ القنال \_ بورسعيد \_ أخبار بورسعيد \_ النهضة (مجلة نادى العمال) \_ بورسعيد الجديدة (مقالات ضياء الدين القاضى التاريخية ) صوت بورسعيد \_ بورسعيد المصورة \_ بورسعيد اليوم \_ بورسعيد المستقبل مجلة مدرسة بورسعيد الأميرية الثانويةسنة ١٩٣٧ \_ الشاطئ محلة الشرقية وسيناء (منطقة الزقازيق التعليمية سنة ١٩٤٩)

#### الوثائسق

محاضر مجلس بلدى مدينة بورسعيد اعتباراً من سنة ١٩١١ حتى سنة ١٩٦٠ ألبوم صور حفر قنال السويس وإفتتاح القنال مطبوعات لجنة تشجيع الإصطباف في مدينتي بورسعيد وبورفؤاد في الثلاثينات القضية المصرية ١٨٨٠ ــ ١٩٥٥ ( مجموعة وثائق ) مصلحة الإستعلامات ١٩٥٥

الشـــيخ عـلى يـوسف

أمين سلمي باشا

——ويم المحويد سنية ١٩٠٦ تــقــــويم الـنــيــل سـنــة ١٩٣١

### المراجسسعالأجنب REFERENCES

Histoire Du Canal Et Des Travaux (Paris 1869)

M. Marius Fontane

Itinéraire De L'Isthme (Paris 1869)

M. Riou

L'Isthme Et Le Canal De Suez (Paris 1901)

**Charles Roux** Winston Churchil

The Second World War (London 1948)

**Amin Youssef** 

Independent Egypt L'Égypt Son Avenir Agricole Et Financier (Paris 1884)

Félix Paponot

Mohammed Ali Et Les Beaux - Arts (Le Caire)

**Gaston Wiet** 

L'Univers Et L'Humanité (Paris)

H. Kraemer

Histoire De La Nation Égyptienne (Paris 1926)

**Gabriel Hanotaux** 

أحداث وذكريات عن بورسيعيد ( الاسكندرية ١٩٣٩ ) باللغة اليونانية ديمتريوس خالدوبيس تاريخ مدن القنال ( بورسعيد - الاسماعيلية - السويس ) ( المانيا ١٩٢٢) باللغة اليونانية جورج سلطناكي

Barchays Bank (1836 - 1936)

Histoire De La Navigation Dans Le Canal De Suez (Le Caire 1956)

**Paul Reymond** 

Paris Aspects Et Reflets (Paris 1948)

Léon Gosset

#### **NEWSPAPERS - JOURNAUX**

Le Progres Egyptien , La Bourse Egyptienne مقالات كمال مردان ـ باب القنال

باليونانية ( Journale ) باليونانية

Timsah ( Revue Éditée Par Le Comité Du Canal De Suez )

Noi Di Port - Said ( Dell Associazione Portosaidini Nel Mondo )

مجلة شركة قنال السويس العالمية Le Canal

مقالات ضياء الدين القاضى عن بورسعيد Prism

L' ILLUSTRATION

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE

# ثبت الموضوعات

| الإهداء                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| تقديم الأستاذ الكبير جمال الغ                                   |                                                |
| ,                                                               | لأستاذ الدكتور / يونان لبيب رزق                |
| تقديم الصحفية الكبيرة الأستار                                   | ده سکينه فؤاد                                  |
| □ المقدمـــة                                                    |                                                |
| <ul> <li>السيرة الذاتية</li> </ul>                              |                                                |
| <ul> <li>قصیدة جبرتی القناة للشیخ م</li> </ul>                  |                                                |
| <ul> <li>المراجع العربية</li> </ul>                             |                                                |
| ☐ المراجع الأجنبية ENCES                                        | RÉFÉR                                          |
| 🗖 ثبت الموضوعات ( الفهرست                                       |                                                |
| 🛘 الباب الأول                                                   | بورسعيد قديمة قدم الزمان                       |
| ● الــفـــــصــل الأول                                          | مدينة تنيس                                     |
| ● الفصل الثانــــى                                              | مدينة تونــة                                   |
| ● الفصل الثالـــث                                               | مدينة تانيس                                    |
| ● الفـصل الرابـــع                                              | مدينة الفرما                                   |
| ● الفصل الخامـــس                                               | مدينة بيا وز                                   |
| 🗆 الباب الثاني                                                  | قناة الفراعنة                                  |
| ● الــفــــصــل الأول                                           | قناة سنوسرت الثالث                             |
| ● الفصل الثانــــى                                              | الملك سيتي الأول وتطهير القناة                 |
| ● الفصل الثالـــث                                               | قناة الملك نخاو الثاني                         |
| ● الفـصل الرابـــع                                              | قناة الملك دارا الأول                          |
| • الفصل الخامـــس                                               |                                                |
|                                                                 |                                                |
|                                                                 | قناة بطليموس الثاني                            |
| •                                                               | قناة الامبراطور تراجان                         |
| <ul> <li>الفصل الثامــــن</li> <li>و الفصل الثامـــن</li> </ul> |                                                |
| ● الفصل التاســع                                                | حفلات إفتتاح القناة على مر التاريخ             |
| 🗆 البابه الثالث                                                 | كيف كان الاتصال بين الشرق والغرب قبل شق القناة |
| • •                                                             |                                                |

| الباب الرابع                       | الافكار والمشروعات الخاصة بوصل البحرين للسسسسس                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ● الـفـــصـل الأول                 | فرنسا وفكرة وصل البحرين                                                  |
| ● الفـصل الثـانـــى                | الحملة الفرنسية ـ والدراسات التي أمر بها نابليون                         |
| ● الفـصل الـثـالــث                | توماس واجهورن                                                            |
| ● الفيصل البرابييع                 | مشروع أتباع سان سيمون                                                    |
| ● الفــصل الخــامس                 | مشروع المهندس بولان تالابوت                                              |
| ● الفـصل السـادس                   | المشروع الإبتدائي للينان دي بلفون                                        |
| ● الفــصل الســابع                 | اللجنة الدولى لدراسة مشروع ربط البحرين                                   |
| الباب الفامس                       | بورسعيد وحفر قنال السويس ١٨٥٩ـ ١٨٦٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الباب السادس                       | حفلات افتتاح قناة السويس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| الباب السابع                       | جولة في مدينة بورسعيد                                                    |
| ● الـفــــصـل الأول                | رصيف أوچيني                                                              |
| ● الفـصل الثـانـي                  | شارع السلطان عثمان والنيل                                                |
| ● الفـصل الـثـالــث                | رصيف فرانسوا جوزيف                                                       |
| ● الفـصل الـرابـــع                | رصيف دى ليسبس                                                            |
| <ul><li>الفــصل الخــامس</li></ul> | شارع محمد على والمحروسة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي            |
| ● الفـصل السـادس                   | شارع دى ليسبس والجامع التوفيقي                                           |
| ● الفـصل السـابـع                  | شارع عباس                                                                |
|                                    | افتتاح مدينة بورفؤاد                                                     |
| ● الفيصل التياسيع                  | مطار الجميل                                                              |
| الباب الثامن                       | نضال شعب مصر عبر التاريخ                                                 |
| • الـفـــصـل الأول                 | الإحتلال البريطاني لقناة السويس ومدنها للمسسسس                           |
| ● الفـصل الثـانـــى                | الحرب العالمية الأولى                                                    |
| ● الفصل الثالـــث                  |                                                                          |
| ● الفـصل الرابــــع                | الحرب العالمية الثانية                                                   |
| ● الفـصل الخـامــس                 | من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر                                            |

# موسسوعة تاريسخ

## بورســـعید

الجـزء الأول

### **البساب الأول** بورسعيد قديمة قدم الزمان

الكثير ينظر إلى البقعة التى نشأت عليها مدينة بورسعيد وما أضفت عليه اليوم من تقدم وإزدهار .. على أنها وليدة دق أول معول في أرض قناة السويس في يوم الإثنين ٢٥ أبريل سنة ١٨٥٩ .

والقلة وهم علماء التاريخ وباحثو الآثار يعلمون أن تلك المنطقة كانت تحوطها مدنيات زاهرة على مر العصورالتاريخية ... كانت مراكز إشعاع لحضارات سادت ثم بادت بسبب عديد من العوامل كالزلازل وطغيان البحر أو بسبب الحروب أو أمر الحكام بتدميرها كاملة لمنع إستيلاء الأعداء عليها .

فجغرافية تلك المنطقة في الأزمنة القديمة لم تكن بوضعها الحالى الذى نعرفه الآن .... فلم يكن لبحيرة المنزلة وجود بأطرافها المترامية والتي ينتشر فيها كثير من الجزر التي ينمو فيها البوص والبردى ... ولم يكن للشريط الرملى الضيق الذي يفصل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة هذا الوجود .

وقبل القرن السادس الميلادى كان يمر بدلتا النيل العظيم سبعة أفرع (۱) وعلى صفافها وعند مصابها نشأت مدن كثيرة وعريقة لأنه من الثابت تاريخياً أن المدن القديمة لا تظهر ولا تنمو إلا حول صفاف الأنهار ومصابها ... وكان لكل منها طابعه الخاص المتميز مما جعل منها نقطة إتصال بالمدنيات المحيطة بها ( آشور و بابل و فينيقيا و بلاد الروم وجزر البحر الأبيض و بلاد العرب .. ) .

وقد أضاف لها موقعها الهام أهمية إستراتيجية واعتبرت المفتاح الشرقى لقلب مصر وكانت تلك المنطقة موضع إهتمام حكام مصر على مر العصور فعملوا على تحصينها بالقلاع والحصون وإحاطتها بالأسوار وضجت بواغيزها بالسغن الحربية فقد دار على مسرح تلك المنطقة العديد من المواقع الحربية ومر عليها كثير من الغزوات الوافدة والمتقهقرة .

كما أضاف هذا الموقع المتميز أهمية إقتصادية على نلك المنطقة جعل منها مفتاحاً للتبادل التجارى بينها وبين الشعوب القريبة بل كانت نقطة إشعاع نقافى وفكرى ودينى لقلب مصر فمر منها إبراهيم الخليل وزوجته سارة ومنها سارت قافلة إخوة يوسف وتوليته خزائن مصر ومنها قدمت العائلة المقدسة وفى النهاية مقدم عمرو بن العاص وفتحه مصرونشره كلمة الإسلام.

#### وهناك سؤال ما العوامل التي غيرت من القشرة الأرضية لتلك المنطقة لتصبح بوضعها الحالى ؟!

نقول أنه أتى على تلك المنطقة مجموعة من الزلازل في أواخر القرن السادس الميلادي فطغي عليها البحر وتحول أغلب تلك المنطقة إلى جزر داخل تلك البحيرة لم تغمرها المنطقة إلى جزر داخل تلك البحيرة لم تغمرها المياه أمثال جزيرة تنيس وبن سلام وغيرهما .

ونظراً لأهمية هذه المدن والمدنيات فلم يخل أى كتاب من كتب التاريخ القديمة من ذكرها أو التعرض لها ... لذلك فسوف نذكر أهم الكتب لكبار المؤرخين القدامى التى تعرضت لتلك المدنيات من قريب أو بعيد لإلقاء الضوء عليها وقد نجد فى بعض هذه الكتب بعض التهويل فى الوصف ... كما ذكر ياقوت الحموى فى معجمه عن فتح المسلمين لمدينة تنيس و ظهر لهم نحو عشرين ألفاً من أهلها من العرب المتنصرة والقبط والروم ... و فهذا عدد كبير ومبالغ فيه من ياقوت لكنها معلومة لا يستهان بها . مما يدل على إنساع تنيس وعظمتها وبالتالى كثرة أهلها وسكانها .

وحالياً يجرى المجلس الأعلى للآثار حفائر في هذه الأماكن والتي تعتبر بمثابة الكتاب المفتوح الأكثر صدقاً عن ذكر الأولين من المؤرخين وذلك إعتباراً من سنة ١٩٧٩ وحتى الآن برئاسة الأستاذ عباس الشناوي حيث تعتبر هذه المنطقة بكراً ومليئة بالآثار التي لم تكتشف .

<sup>(</sup>۱) كانت دلتا نهر النيل العظيم تتكون من سبعة أفرع فمن الشرق تبدأ بفرع النيل البيلوزى (الطينى)ثم التانيسي ، المنديسي ، الفاتينيتي (فرع دمياط حالياً )، السبنيتي ، البولبيتي (فرع رشيد حالياً ) ، الكانوبي (في أقصى الغرب عند الإسكندرية) .

# الفصل الأول مدينة تنيس TENNIS

#### معنی تنیس :

ذكر المقريزى فى خططه أن تسمية تنيس تنسب إلى تنيس بن حام بن نوح . كما ذكر المقريزى أن الذى بناها هو قليمون بن أتريب بن قبطيم ( أحد ملوك القبط) وهى مدينة مكشوفة تقع على مصب فرع النيل التانيسي وتطل على البحر مباشرة .

أما آخر ما وصل إلى أسماعنا في معنى تنيس ما ذكره الأستاذ عباس الشناوى مدير عام آثار شرق الدلتا في محاضرة ألقاها بأن تنيس إسم مركب من مقطعين (تي) ومعناها بالمصرية القديمة أداة التعريف (ال) والمقطع الثاني نيسوس ومعناها باليونانية (جزيرة) . وتنيس عبارة عن جزيرة في الشمال الشرقي لبحيرة المنزلة وموقعها بالنسبة لبورسعيد في جنوبها الغربي ببحر البشنيل .

#### تنيس وأهم تواريخها :

في سنة ١٠١ هـ هاجمهـا الروم وقتلوا أميرها مزاحـم بن مسلمـة في زمن إمارة بشـر بـن صفوان على مصرمـن قبـل يزيـد بن عبد الملك .

وفى سنة ٢٣٩هـ حاول الفرنج غزو تنيس فلم يفلحوا فأمر الخليفة العباسى المتوكل أمير مصر عنبسة بن إسحاق ببناء حصن عظيم على شاطنها حماية لها .

في سنة ٥٧٣ هـ وصل إليها من صقلية أربعون مركباً فحاصروها وقاتلوا أهلها حتى إحتلوها وقتلوا نحو سبعين من أهلها ثم انجهت أعداد كبيرة منهم إلى دمياط تجنباً لبطش الغزاة .

وفى سنة ٧٧٥هـ أمر الملك العادل بعمارة تنيس وتجديد آلات الحرب فيها وإعادة عمارة سورها . وفي سنة ٢٢٤ هـ أمر الملك الكامل مجحمد بن العادل بن أيوب بهدمها حتى لا تقع في يد الفرنج .

### المؤرخون وما كتبوه عن تنيس ذكر تنيس فى كتاب " بدائع الزهور فى وقائع الدهور " للمؤرخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفى المصرى

كانت مدينة تنيس هذه من أجمل المدائن وكانت بالقرب من دمياط . قال المسعودى ، كان طول مدينة تنيس من الجنوب إلى الشمال ثلاثة آلاف ذراع ومانتي ذراع وكان عرضها من المشرق إلى المغرب ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وثمانين ذراعاً بالعمل وكان لها تسعة عشر بابا مصفحة بالحديد وكان بها عدة مساجد نحو مائة وستين مسجداً وبكل مسجد منارة وكان بها سنة وثلاثون حماماً وكان بها مائة معصرة للزيت والشيرج والقصب وكان بها مائة وستون طاحوناً وكان بها من الحوانيت ألفان وخمسمائة حانوت برسم البضائع وكان بها من المناسج للقماش نحو خمسة آلاف منسج يصنعون فيها الثياب الشرب التي لا يصنع مثلها في الدنيا وكانوا ينسجون بها أثواباً تسمى البدنة تنسج من الذهب صناعة محكمة يباع منها الثوب بمائة دينار وكانت تحمل منها إلى بغداد وكان يعمل بها طرز من الكتان بغير ذهب يباع كل طراز منها بمائة دينار وكان بهذه المدينة النخل والكرم وسائر أصناف الأشجار وكانت صحيحة الهواء كثيرة الطير والسمك وكان أهلها يدخرون بها ماء النيل في جباب فلا يفسد ولو أقام بها دهرا طويلاً . ولم تزل مدينة عامرة إلى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة هـ (۱) (۱۱۷۷م) حتى جاء إليها نحو أربعين مركباً موسوقة بجماعة من الفرنج فحاصروا أهلها فلما أشرفوا على أهل المدينة

<sup>(</sup>١) في زمن الخليفة المستضى ببغداد وكان صلاح الدين الأيوبي والى مصر .

هرب أهلها إلى ثغر دمياط وتركوا المدينة فاستولى عليها الفرنج وملكوها ونهبوا ما فيها ثم ألقوا فيها النار فاحترقت كلها ثم أخذوا ما قدروا عليه من الغنائم وتركوا المدينة خرابا ورحلوا عنها . واستمرت على ذلك إلى سنة أربع وعشرين وسنمائة (١٢٢٦م) في دولة الملك الكامل محمد بن أيوب فأمر بهدم ما بقى من سورها وبيوتها واستمرت خراباً من يومئذ الى الآن . .

## ذكر تنيس في كتاب "مروج الذهب" للرحالة الكبير والمؤرخ الجليل أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي

كانت أرضاً لم يكن بمصر مثلها إستواء وطيب تربة وثروة وكانت جناناً ونخلاً وكرماً وشجراً ومزارع وكانت فيها مجار على إرتفاع من الأرض وقرى على قرارها .

ولم ير الناس بلداً كان أحسن من هذه الأرض ولا أحسن إتصالاً من جنانها وكرومها ولم يكن بمصر كورة يقال إنها تشبهها إلا الغيوم . وكانت أكثر خيراً من الغيوم وأخصب وأكثر فاكهة ورياحين من الأصناف الغريبة .

وكان العاء منحدراً إليها لا ينقطع عنها صيفاً ولا شتاء يسقون منه جناتهم إذا شاءوا وكذلك زروعهم وسائره يصب إلى البحرمن سائر خلجانه ومن الموضع المعروف بالأشتوم . (١)

وقد كان بين البحر وبين هذه الأرض نحو مسيرة يوم وكان فيما بين العريش وجزيرة قبرص طريق مسلوكة إلى قبرص نسلكه الدواب يبسأ ولم يكن فيما بين العريش وجزيرة قبرص والذى كان طولها نحو يبسأ ولم يكن فيما بين العريش وجزيرة قبرص إلا مخاصة .... حتى علا الماء الطريق الذى كان بين العريش وقبرص والذى كان طولها نحو إثنى عشر ميلاً فى عرض واسع وسمو بين ، فلما مضت لديقلطيانوس من ملكه مانتان وإحدى وخمسون سنة هجم الماء من البحر على بعض المواضع التى تسمى اليوم بحيرة تنيس فأغرقه وصار يزيد فى كل عام حتى أغرقها بأجمعها . فما كان من القرى التى فى قرارها غرق وأما النى كانت على إرتفاع من الأرض فبقيت منها تونة (٢) وغيرها مما هى باقية إلى هذا الوقت والماء محيط بها .

وكان أهل القرى التى فى هذه البحيرة ينقلون موتاهم إلى تنيس فيقبرونهم واحداً فوق أخر وهى الأكوام الثلاثة التى تسمى اليوم أبو الكوم .

وكان استحكام غرق هذه الأرض بأجمعها وقد مضى لديقلطيانوس الملك مئتان واحدى وخمسون سنة وذلك قبل أن تفتح مصر بمائة سنةً .

## ذكر تنيس فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى

تنيئن : قيل فيه أن سور تنيس ابتدىء بنيانه فى شهر ربيع الأول سنة ٢٣٠ وكان والى مصر يومنذ عيسى بن منصور بن عيسى الخرسانى المعروف بالرافعى من قبل إيتاخ التركى فى أيام الواثق بن المعتصم وفرغ منه فى سنة ٢٣٩هـ ( ٨٥٣ م ) فى ولاية عنبسة بن اسحاق بن سمر الصبى الهروى فى أيام المتوكل وكان بينهما عدة من الولاة فى هذه المدة .

قال وسميت تنيس بإسم تنيس بنت دلوكة الملكة وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بمصر فإنها أول من بني تنيس وسمتها بإسمها وكانت ذات حدائق وبساتين وأجرت النيل إليها ولم يكن هناك بحر ويكمل ياقوت الحموى في ذكر تنيس ووصفها قائلاً:

وتنيس جزيرة فى بر مصر مابين الفرما ودمياط وبها تعمل الثياب الملونة والفرش الأبوقلمون وبحيرتها التى هى عليها مقدار إقلاع يوم من عرض نصف يوم .

ويكون ماؤها ملحاً لدخول ماء بحر الروم إليها عند هبوب ريح الشمال فإذا إنصرف نيل مصر في دخول الشتاء وكثر هبوب الريح

<sup>(</sup>١) يقصد به أشتوم الجميل

<sup>(</sup>٢) يفصد بنونه هي جزية ابن سلام الحالية

الغربية خلت البحيرة وخلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى يجاوز مدينة الفرما فحينئذ يخزنون الماء في جباب (جمع جب) أي صهاريج لهم ويعدونه لشربهم مدة السنة .

ويكمل باقوت الحموى حديثه عن تنيس فيقول:

ولما فُتحت مصر فى سنة ٢٠ هـ كانت تنيس حيننذ أخصاصاً من قصب وكانت تعرف بذات الأخصاص إلى صدر أيام بنى أمية ثم أن أهلها بنوا بها قصوراً ولم تزل كذلك إلى أيام بنى العباس فبنى سورها ودخلها أحمد بن طولون فى سنة ٢٦٩ هـ فبنى بها عدة صهاريج وحوانيت فى السوق تعرف بصهاريج الأمير .

#### الرحالة الفارسي ناصر خسرو يصف تنيس

ويقول يصف تنيس ، وبلغنا مكاناً يسمى طينة وهو مرفأ للسفن يذهب منه إلى تنيس وقد ركبت السفينة إليها ، وتنيس جزيرة ومدينة جميلة وهى بعيدة عن الساحل بحيث لا يرى من أسطحها والمدينة مزدحمة وبها أسواق فخمة وجامعان وقد يبلغ عدد الدكاكين بها عشرة آلاف دكان منها مائة دكان عطار وهناك يبيعون الكشكاب (السوبيا) فى فصل الصيف فإن الجو حار تكثر الأمراض فى المدينة .

وينسج بتنيس القصب الملون ومنه عمامات ووقايات ومما يلبس النساء ولا ينسج مثل هذا القصب في جهة غير تنيس . والأبيض منه ينسج في دمياط وما ينسج منه في مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأحد .

وقد سمعت أن ملك فارس أرسل رسله إلى تنيس بعشرين ألف دينار ليشتروا له بها حلة من كسوة السلطان وقد بقى رسله هناك عدة سنين ولم يستطبعوا شراءها . وبتنيس صناع مختصون بنسيج ملابس السلطان وقد سمعت أن عاملاً نسج عمامة للسلطان فأمر له بخمسمائة دينار ذهب مغربى وقد رأيت هذه العمامة ويقال أنها تساوى أربعة آلاف دينار مغربى .

وينسجون فى تنيس هذه البوقلمون الذى لا ينسج فى مكان آخر من جميع العالم وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات النهار وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب . وسمعت أن سلطان الروم كان قد أوفد رسولاً ليعرض على سلطان مصر أن يعطيه مائة مدينة على أن يأخذ تنيس فلم يقبل السلطان وكان قصده من هذه المدينة القصب والبقلمون .

وحينما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملح من حول تنيس بحيث يصبح ماء البحر عذباً حتى عشرة فراسخ حولها . وقد بنوا بتنيس وجزيرتها صهاريج عظيمة تحت الأرض وهى قوية البنيان تسمى بالمصانع فحين يزيد ماء النيل ويطرد الماء الملح من هناك تملأ هذه المصانع من ماء النيل الذى يجرى إليها وبتنيس مصانع كثيرة موقوفة يعطى ماؤها للغرباء وسكانها خمسون ألفاً . ويرابط حولها دائما ألف سفينة منها ما هو للتجار وكثير منها للسلطان ويجلب لهذه الجزيرة كل ما يحتاج إليه اذ ليس بها من خيرات الأرض شيئاً .

وتجرى المعاملات فيها بالسفن لأنها جزيرة ويقيم بتنيس جيش كامل السلاح إحتياطياً حتى لا يستطيع أحد من الفرنج أو الروم أن يغير عليها وسمعت من الثقات أنه يصل منها لخزينة سلطان مصر يومياً ألف دينار مغربى ويصل ذلك المقدار مرة واحدة يحصله شخص واحد يسلمه أهل المدينة إليه في وقت معين وهو يسلم بعد ذلك للخزانة فلا يتأخر منه شئ ولا يجبى شئ بالعنف من أى شخص .

وما ينسج للسلطان من القصب والبقلمون يدفع ثمنه كاملا بحيث يعمل الصناع برضاهم للسلطان لا كما في البلاد الأخرى حيث يغرض الديوان والسلطان السخرة على الصناع .

وتصنع أستار هوادج الجمال ولبود سروج الخيل الخاصة بالسلطان من البوقلمون .

ويصنعون بتنيس آلات الحديد كالمقراض والسكين وغيرهما فقد رأيت مقراضاً في مصر صنع في تنيس ثمنه خمسة دنانير مغربية يفتح إذا رفع مسماره ويقص إذا أنزل · .

فجاء وصف ناصر خسرو الحسن لتنيس خير آية وأنها أمنية غالية لكثير من حكام مصر .

#### إبن بطلان يصف تنيس

تنيس بلد صغير على جزيرة في وسط البحر ميله إلى الجنوب عن وسط الإقليم الرابع خمس درج ، وأرضه سبخة وهواؤه مختلف وشرب أهله من مياه مخزونة في صهاريج تملأ في كل سنة عند عذوبة مياه البحر بدخول ماء النيل إليها وجميع حاجاتها مجلوبة إليها في المراكب . وأكثر أغذية أهلها السمك والجبن وألبان البقر فإن ضمان الجبن السلطاني سبعمانة دينار حساباً عن كل ألف قالب دينار ونصف وضمان السمن عشرة آلاف دينار .

وأخلاق أهلها سهلة منقاده وطبائعهم مائلة إلى الرطوبة ...

### تنيس وحفائر الجلس الأعلى للآثار

أسفرت الحفائر التى أجراها المجلس الأعلى للآثار (قطاع الآثار الإسلامية والقبطية) برئاسة الأستاذ عباس الشناوى فى جزيرة تنيس عن إكتشاف عدة صهاريج (تعرف بصهاريج الأمير) والتى بناها أحمد بن طولون عند دخوله تنيس سنة ٢٦٩ هـ بالإضافة إلى خرزه وحوض لتوزيع المياه على المدينة ، ونظرا لشهرة تنيس فى صناعة أجود أنواع الأنسجه وأفخرها فقد عثر بالحفائر على الكثيرمن رؤوس المغازل والمواكيك كما تم الكشف عن لوحة من الرخام الأبيض مكونة من جزئين هلالى الشكل يقرأ فيهما (هذه الدار لعبد العزيز بن الوزير الجروى القائد) وكانت مثبتة على أحد دور المدينة التى كان يسكنها الوزير الجروى الذى قدم إلى مصر مع السمرى بن الحكم أيام الخليفة العباسي هارون الرشيد وسكن تنيس سنة ١٩٧ هـ .

وخلال هذه الحفائر تم العثور على الكثير من التحف من بداية العصر الإسلامي وحتى الفترة الأيوبية وهي آخر فترة عاشتها المدينة عندما هجرت وخربت بأمر الملك الكامل الأيوبي سنة ٦٢٤ هـ .

# الفصيل الثانيي مدينة تونية

# **الفصيل الثاليث** مدينة تانيس TANNIS

عرفت مدينة تانيس فى التوراة بإسم ، صوعن ، وفى العصر اليونانى بإسم ، تانيس ، وقد مر بتانيس سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة حيث نزلا صوعن فى عهد الأسرة الثانية عشرة سنة ٢٠٠٠ ق . م . وأهداه فرعون مصر هاجر ، كذا مر بها أيضا موسى عليه السلام . كانت تانيس مقرأ للفراعنة فى عهد الأسرتين الحادية عشرة والثالثة والعشرين فأقام بها أمينمحات الأول فى عصر الأسرة الحادية عشرة معبداً فخماً كشفه الأثرى بترى سنة ١٨٨٤ م .

وقد أكتشف بها الحجر المشهور الذى نقش عليه قانون كانوب وكتاباته يونانية وديموطيقية وهو مثل حجر رشيد فى الأهمية .. كما اكتشف الأثريون بها كثيراً من المسلات والمعابد . وقد وصف المؤرخ العظيم إسترابون مدينة صوعن بالعظمة والشهرة إلا أن أهميتها وشهرتها تقهقرت فى زمن المؤرخ ، فلافيوس يوسفوس ، وأصبحت قرية لا أهمية لها وكانت صان فى وقت من الأوقات عاصمة للهكسوس أثناء غزوهم مصر إلى أن طردهم القائد المصرى أحمس وذلك خلال الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة .

وكانت منطقة تانيس من ضمن المسح الشامل الذي قام به علماء الحملة الفرنسية والآتي ما جاء بكتاب وصف مصر عنها ، ونقع سمنة SAMNAH ـ صان ـ وهي مدينة تانيس القديمة وقد وردت في النوراة بإسم تزوان TZOAN ومنها جاءت كلمة صان ـ على شاطئ بحر مويس ويبدو أنها كانت مدينة هامة في الماض وأنها كانت تمند كثيراً محاذية للترع ونرى بداخلها نوعاً من الفورم أو الميدان العمومي على شكل مستطيل له مدخل كبير من ناحية الترعة ومنافذ في الأجزاء الجانبية ويتجه المحور الكبير لهذا الميدان من الشرق إلى الغرب ولقد لمحنا فوقه كثيراً من المبانى المحطمة والمسلات المكسورة والمقلوبة وعندما نتأمل أنقاضاً بهذه الضخامة فقد يحق أن نندهش من الوسائل والجهود التي استخدمها الناس أو بذلوها لإقامتها ولقد احترم الزمن النقوش الهيروغليفية لواحدة من هذه المسلات قد أخذنا رسماً لها . واليوم فإن سمنة هي مستودع البلح الذي يجلب من الصالحية والذي يذهب صيادو البحيرة ليأخذوه مبادلة بالسمك المملح . ...

# الفصيل الرابيع مدينة الفرميا

ذكرت فى التوراة بإسم سين SIN أى عظمة مصر وفى العصر الغرعونى أطلق عليها الفراعنة إسم (بر آمون) أى مدينة آمون بلغ عدد سكانها فى هذا العصر نحو مائة ألف نسمة . وفى العصر اليونانى أنشئ بها صاحية أطلق عليها ، بيلوز، تحولت فيما بعد إلى مدينة مستقلة حملت نفس الإسم (بيلوز) وفى العصر القبطى أطلق عليها العرب الفرماء ..

وكانت الفرما تقع عند مصب فرع النيل البيلوزى وموقعها شرق مدينة بورسعيد على بعد ٣٠ كيلومتراً .. ونظراً لموقعها الهام باعتبارها مفتاح مصر الشرقى والطريق البرى لبلاد العرب وفينيقيا فقد اهتم حكام مصر على مر العصور بإنشاء الأسوار العالية والحصون المنيعة بها لصد هجمات الغزاة وقد أقام بها رمسيس الثانى مدة ثم بنى بجوارها مدينة (بير رمسيس) وكانت أول موقع حصين قابل جيوش عمرو بن العاص عند مقدمه لفتح مصر حيث قاتل فيها الروم قتالاً عنيفاً واستولى على حصنها سنة ٦٤٠ م وأغرق السفن التى كانت بخليجها وقام بهدم أسوارها منعاً لعودة الروم إليها وأعيد بناؤها وازدهرت مرة أخرى إلى أن دمرت بالكامل عند الغزو الصليبي عام ١١١٨ م ومنذ هذا التاريخ اختفت الفرما إلى الأبد .

وقال فيها المتريزى ، كانت الفرماء على شط بحر تنيس وكانت مدينة حصينة وبها قبر (الحكيم جالينوس) وبنى بها المتوكل على الله حصناً على البحر عندما بنى حصن دمياط وحصن تنيس ، .

وقال فيها إبن الكندى ، الفرماء أكثر عجائب وأقدم آثاراً من غيرها ويذكر أهل مصر أن كان منها طريق إلى جزيرة قبرص فى البريسار عليه بالدواب فغلب عليه البحرين يلتقيان بينهما برزخ عليه بالدواب فغلب عليه البحرين يلتقيان بينهما برزخ لايبغيان ) . .

وقد ورد ذكرها كثيراً في تاريخ الطبري لابن جرير الطبري .

وفي العصر القبطي كثر بها عديد من الكنائس والأديره.

وقد حاول التاريخ إعادة مجدها عندما وضع دى ليسبس دراسته المبدئية لشق قناة السويس حيث أختير موقعها لتشق منه القناة محل فرع النيل البيلوزى إلا أن كثرة الطينة المترسبة وضحولة مياه البحر عند تلك النقطة حال دون تنفيذ شق القناة فى هذا المكان وأختير موقع بورسعيد الحالى لتشق منه القناة ومكان الغرما الحالى يطلق عليه تل الفرما شرق بورسعيد وبورفؤاد .

## الفرما كما جاء ذكرها معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الجموى الرومي البغدادي

الفرماء من الإقليم الثاني طولها من جهة المغرب أربع وخمسون درجة وأربعون دقيقة وعرضها إحدى وثلاثون درجة ونصف. وهي إسم عجمي أحسبه يونانياً .

الفرما مدينة على الساحل من ناحية مصر ينسب إليها أبو على الحسين بن محمد بن هارون بن يحيى بن يزيد قيل أنه مولى من موالى شرحبيل مات سنة ٣٣٤ .

وقال الحسن بن محمد المهلبى ، وأما الفرما فحصن على صفة البحر لطيف لكنه فاسد الهواء لأنه من كل جهة حوله سباخ تتوحل فلا تكاد تنصب صيفاً أو شتاء وليس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر فإنه يخزن فى الجباب ويخزنون أيضا ماء النيل يحمل إليهم فى المراكب من تنيس وبظاهرها فى الرمال ماء يقال له العذيب ومياه غيره فى آبار بعيدة الرشاء وملحة تنزل عليها القوافل والعساكر وأهلها نحاف الأجسام متغيروا الألوان وهم من القبط وبعضهم من العرب من بنى جرى وسائرجذام وأكثر متاجرهم فى النوى والشعير والعلف لكثرة إجتياز القوافل بهم ، ولهم بظاهر مدينتهم نخل كثير له رطب فائق وتمر حسن يجهز إلى كل بلد . قال أهل السير كان الفرما والإسكندر أخوين بنى كل واحد مدينة ، فقال الإسكندر بنيت مدينة إلى الله خضرة وعند الناس فقيره فبقيت بهجتها ونضرتها إلى اليوم وقال أخوه الفرما بنيت مدينة إلى الناس فقيرة وغنية عند الله فلا يمر يوم إلا وفيها شئ ينهدم حتى أنه فى زمننا هذا لا يعرف أحد أثر بنائها لأنها خربت وسفت عليها الرمال وهى مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قاطية وشرق تنيس على يمين القاصد لمصر بينها وبين بحر الظلام المتصل ببحر الهند أربعة أيام وهو أقرب موضع بين البحرين بحر المغرب وبحر المشرق وهى كثيرة العجائب غريبة الآثار ذكر أهل مصر أنه كان فيها طريق إلى جزر قبرص فى البر فغلب عليها ماء البحر وكان بها مقطع الرخام الأبلق فغلبت عليه البحر أيضا وكان بها مقطع الرخام الأبلق فغلبت عليه البحر

وكان أحمد المدبر قد أراد هدم أبواب الفرما وكان من حجارة شرق حصن الفرما فخرج أهل الفرما ومنعوه من ذلك وقالوا إن هذه الأبواب ذكرت في كتاب الله ، قال يعقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ، فتركها .

ونخلها كان من العجب فإنه كان يتمر حين ينقطع البسر والرطب من سائر البلدان فإنه يبتدأ حين يأتى كوانين فلا ينقطع أربعة أشهر حتى يجئ البلح فى الربيع فى غيرها من البلاد ولا يوجد هذا فى البصرة ولا غيرها ويكون فى بسرها ما تزن البسرة قريبا من عشرين درهماً ويكون فيه ما يقارب أن يكون فتراً.

فتحها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد ذكرها أبو نواس، في قصيدته التي مدح فيها الخصيب.

# الفصيل الفاسس مدينة بيلوز PELOS

أنشأها اليونانيون في أول الأمر كضاحية لمدينة الفرما وما لبثت تلك الضاحية أن توسعت واستقلت عن الفرما وعرفت بمدينة بيلوز .

وتعنى كلمة بيلوز (الطينة) نظراً لكثرة الطين في بوغاز فرع النيل البيلوزي التي تقع عليه ، وقد أطلق عليها المؤرخون العرب الطينة وموقعها بالقرب من رأس كاسيوس ومن فم بحيرة البردويل وخليجها هو خليج بيلوز معروف حالياً بإسم خليج التينة أو الطينة وقد أكسبها التصافها بالفرما نفس الأهمية الإستراتيجية التي كانت تشتهر بها الفرما فكثر فيها بناء الحصون وأحيطت بالأسوار العالية وانتشرت بها أنواع السلاح وكانت سوفاً تجارية للمبادلات مع فينيقيا .

لقد جاب علماء الحملة الفرنسية تلك المنطقة من مصر وسجلوا ملاحظاتهم عنها في كتاب ، وصف مصر ، فهذا المسيو مالو يصف بيلوز ذاكراً ،كان يوجد بين الفرع التانيسي وبين خليج السويس الفرع البيلوزي الذي كان ما يزال صالحاً للملاحة في عصر الإسكندر الذي إخترق إسطوله مصر عن طريق هذا الفرع لكنه الآن يكاد يكون مطموساً برمال الصحراء وإن كان مصبه على البحر لا يزال قائماً على الرغم من أنه يقع أبعد بمقدار أربع مرات عن بيلوز القديمة كما كانت في زمن سترابون STRABON فهي تقع عند طرف يسميه العرب الطينة وهي الترجمة العربية للكلمة اليونانية بيلوز PELOS أي الطين ، .

أما العالم أندوريوسى فذكر في كتاب ، وصف مصر ، عن بيلوز الآتي ، لاحظنا أثناء مرورنا أن إرتفاع الكثبان التي تقع إلى الشرق من بيلوز والتي تتجه جنوباً نحو ولاية الشرقية أمر يسمح لنا بالتأكيد من أن ترعة الإتصال بين الخليج العربي (البحر الأحمر) والبحر الأبيض المتوسط لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الفرع البيلوزى ويقول سترابون إن محيط بيلوز كان يبلغ عشرين غلوة (ن ١٩٠٠ قامة) وأنها تقع على مسافة مماثلة من البحر وبالفعل فان إمتداد السور الحائطي الذي يوجد في بيلوز يبلغ عشرين غلوة وإن كان البحر يبعد عنها الآن بمسافة أكبر أربع مرات من تلك التي كان يبعد بها عنها في زمن سترابون .... ولا يوجد أقل أثر للخضرة فوق السهل حيث تقع بيلوز ويرى المرء داخل أسوارها ربوة منعزلة تتوجها الأشجار الصغيرة وبعض العصافير هي ضيوف هذا الدغل الوحيدون وهم الذين يخففون بعض الشئ من تلك العزلة المقبضة وفضلاً عن ذلك لا يرى المسافر الذي تستبد به الدهشة في هذا المكان الذي كانت توجد به ذات يوم مدينة كبيرة وشعب كبير إلا بعض الأعمدة الراقدة في الأتربة وبعض الأنقاض الفقيرة وسيظل يبحث بلا جدوى في الضواحي عن ظل أثر لمقاتل عرف السعادة زمنا طويلاً وكان عليه في النهاية أن يخضع لمشيئة قيصر لكنه لن يجد هناك سوى ذكرى هذا الرجل الشهير ضحية الغدر والنكران إن نصباً يقام فوق هذا الشاطئ المهجور الذي فاضت فيه روح بومبي POTHINUS أحد قادة روما العظام وصديق قيصر روما في بادئ الأمر إلا أنهما تنازعا على السلطة حيث قتله بو ثينيس POTHINUS وزير بطليموس الثاني بطعنة نجلاء حين وطأت قدما بومبي أرض شاطئ تلك المنطقة . .

وعالم آخر من علماءالحملة الفرنسية إنه ،جريتيا لوبير ، كتب يقول ، كانت بحيرة سربونيس ( البردويل ) كما يذكر كل من هيرودوت وديودور وسترابون تبدأ من رأس كاسيوس الواقع إلى الشرق في بيلوز وتحاذي الساحل البحرى لعسافة تزيد على مائتي غلوة (١٩٠٠ قامة ) ويبلغ أقصى إنساع لها ٥٠ غلوة (٢٥٠ قامة ) وحتى اليوم لا تزال تطابق ما وصفت به وكما يذكر ديودور الصقلى أن ، فرقاً عسكرية قد هلكت فيها حيث كانت تجهل حقيقة هذه المستنقعات العميقة التي كانت تغطيها الرياح بالرمال التي حجبت هوانها ، ويذكر أن كل المنطقة من غزة حتى سربونيس وكذلك تلك المنطقه التي يمدها من الغرب رأس كاسيوس حتى بيلوز ذات طبيعة رملية تامة قاحلة وتخلوا من أية مياه عذبة كما أن تريتها على الدوام موحلة منخفضة وعميقة ومن كاسيوس يبدأ الطريق إلى بيلوز ويجد المره في هذه الأنحاء هوات تكونت بشكل طبيعي حيث تقع في ضواحي بيلوز وتحمل بحيرة سربونيس اليوم إسم سياحة البردويل بإسم بودوين BAUDOUIN ملك أورشليم الذي مات في العريش أثناء عودته إلى سوريا في عام ١١٧٧ بعد الحملة التي سيطر فيها على الغرما (بيلوز) ، .

خاتمـــة : وفى النهاية أرجو أن نكون قد عرفنا موقع بورسعيد فى الأزمنه الغابرة .. فهذا الباب أوضح لنا أن بورسعيد ليست الفرما كما يظن البعض .. بل أن موقعها فى منطقة تقع وسط هذه المدنيات.

#### البساب الثانسي

## قناة الفراعنية LE CANAL DES PHARAONS

لم تكن فكرة ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر من بنات أفكار العلماء في أوائل القرن التاسع عشر والتي نفذها فرديناند ديليسس لتعرف بترعة برزخ السويس أو ما تعرف الآن بقناة السويس.

بل سبق شّق قناة السويس على مر عصور التاريخ المصرى عديد من الأفكار التى تقضى بربط البحرين منها ما نفذ فعلاً ومنها ما لم ير النور وكانت أغلب تلك الأفكار تقضى بربط هذين البحرين بطريق غير مباشر عن طريق نهر النيل أو أحد أفرعه السبعة .

ومن المشروعات التي نفذت لربط البحرين الآتي:

## الفصسل الأول قناة سنوسرت الثالث SESOSTRIS III

أول من فكر فى ربط البحرين الأبيض المتوسط ( البحر الشمالى - البحر الأخضر العظيم ) بالبحر الأحمر (بحر أروترى ) بطريق غير مباشر عن طريق النيل وفروعه ، بقناة لتسهيل التجارة والمواصلات بين مصر والشرق الأفريقى هو الملك إمنمحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة والتى حكمت مصر من (٢٠٠٠ إلى ١٩٧٠ ق . م .) والذى اتخذ عاصمة جديدة لملكه جنوبى منف (عاصمة الدولة القديمة ) وأطلق على عاصمته إسم ( إث تاوى ) ومعناها مراقبة الأرضيين . وكان فى الصيف ينتقل إلى مدينة صوعن (صان الحجر) فشيد فيها المعابد العظيمة والقصور الجميلة .

إلا أن فكرة ربط البحرين لم تنفذ إلا في عهد الفرعون ، سنوسرت الثالث ، خامس ملوك الأسرة الثانية عشرة الذي حكم مصر من عام ١٨٤٨ إلى ١٨٤٣ ق . م . والذي يعد عند المصريين من أكبر الغزاة الذين قاموا بحروب طاحنة دفاعاً عن حدود مصر فكان أول عمل حربي يقوم به عند توليه العرش أن قاد حملة تأديبية إلى بلاد النوبة فقام بتحريرها وواصلت زحفها جنوباً إلى وادى حلفا داخل عمل حربي يقوم به عند توليه العرش أن قاد حملة لآسيا الصغرى وفلسطين وامتد نفوذه إلى شواطىء البحر الأسود وجنوب أوريا . وكان مدود السودان وأقام عدة حصون بها وأرسل حملة لآسيا الصغرى وفلسطين وامتد نفوذه إلى شواطىء البحر الأسود وجنوب أوريا . وكان من نتيجة إنتصاراته أن ألهه المصريون فيما بعد وأطلقوا عليه إسم سيزوستريس وحكم مصر مدة ثمانية وثلاثين عاماً ويعد عصره من أزهى العصور وأمجدها في التاريخ المصرى وضع خلال فترة حكمه أساس بناء الإمبراطورية المصرية .

وقام سنوسرت الثالث بحفر قناة تربط بين البحرين وهذا ما أوضحه لنا الدكتور سيد كريم في عدد الهلال الصادر في يونيو ١٩٧٥ فكان أول من حفر القناة الثلاثية التي تربط البحر الأبيض المتوسط (بحر الشمال البحر الأخضر العظيم) بالبحر الأحمر (بحر أروترى) وذلك بحفر قناة تصل كلأمنهما بالبحيرات المرة والتي ربطها في نفس الوقت بممر مائي يصلها بنهر النيل عند مدينة منف عاصمة البلاد . وكان إفتناح القناة الثلاثية عام ١٨٧٤ ق . م وقد سجل سنوسرت الثالث إفتناح قناته في لوحه منحونة على الواجهة الخارجية للجدار الشمالي بمعبد الكرنك . . وتمثل اللوحة الملك سنوسرت الثالث وهو يقف بعربته الحربية عند قنطرة السد الحاجز الترابي الذي يفصل جزئي القناة عند مدينة حور (ثارو) مكان القنطرة الحالية حيث أقيمت أقواس النصر وشيدت بها قلعة (شارو) للدفاع عن القناة . . . إن تلك اللوحة تفسر أكثر من حقيقة تاريخية فبجانب كونها تسجل ما قام به الفراعنة لشعب مصر من تخطيط وحفر أول وأطول قناة صناعية على وجه الأرض وأول مشروع لربط البحرين بل وأيضا وربطهما بالنيل فهي أيضاً تميط اللثام عما أشاعه المؤرخون عن تسخير صناعية على وجه الأرض وأول مشروع لربط البحرين بل وأيضا وربطهما بالنيل فهي أيضاً تميط الثام عما أشاعه المؤرخون عن تسخير الفراعنة لشعب مصر في بناء الأهرام وحفر القناة التي ذهبت ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا في أعمال السخرة كما رددها هيرودوت ومن خلفه من المؤرخين الأجانب . إلا أن تلك اللوحة أكدت ماذكره المؤرخ المصرى القديم مانيثون عندما ذكر أن الفراعنة كانوا يسخرون الأسرى في مشروعات حفر الترع وتمهيد الطرق وقطع الأحجار وبناء الحصون والقلاع والأهرامات والمعابد .

لعبت قناة سنوسرت دوراً هاماً في تاريخ مصر العسكري والاقتصادي في عصرها الذهبي خلال الأسرة الثامنة عشرة في كل حروب

وفتوحات وغزوات أحمس وتحتمس وأمنحتب الثاني كما ورد ذكر هذه القناة في وثائق حتشبسوت وسنموت وإخناتون وإمنحتب الثالث حيث كانت تمر خلالها السفن التجارية الكبيرة التي كانت تنقل أخشاب الأرز ومواد البناء والحيوانات والبضائع .

ويقول هيرودوت في وصف هذه القناة : ، إن أقدم جزء أنشئ من هذه القناة يبدأ من مدينة بوباستيس (١) .. وتجرى متجهة نحو الشرق نجاه وادى طوميلات ويسير محاذياً للفرع الطبيعي شمالاً حتى بلدة القصاصين ثم ينعطف إلى الجنوب محاذياً الحافة الجنوبية للوادى في خدر المدن القديمة التي يغلب الظن أنها بنيت في عهد الأسرة السادسة وأطلق على آثارها إسم تل رتاب إلى أن يصل هيروبوليس HEROOPOLIS ( أبو صوير حالياً ) ثم كانت مرحلة ثانية أنشئت فيها قناة توصل بين هيربوليس والبحيرات المرة وإن كانت هناك مراجع حددت مساراً آخراً للقناة التي شقها سنوسرت الثالث ذاكرة أن رحلة السفينة القادمة من البحر الابيض المتوسط تمر في فرع النيل البيلوزي ( أول أفرع النيل السبعة من جهة الشرق ) حتى تصل إلى مدينة بوباست (مدينة الزقازيق الحالية ) ثم تتجه إلى مدينة بوباست (مدينة أبوصير الحالية) ثم تتجه إلى البحيرات المرة التي كانت تعتبر جزءا من خليج السويس المتصل بالبحر الأحمر .

## الفصيل الثانيي الملك سيتي الأول وتطهير القناة SETI I

كان الملك سيتى الأول ثانى ملوك الأسرة التاسعة عشر فوالده رمسيس الأول مؤسس تلك الأسرة التى كانت تمثل بداية عصر جديد فى تاريخ الأمة المصرية من الوجهتين السياسية والدينية ، كما كان عصرها عصر رخاء وإصلاح داخلى من ناحية الإدارة والعمارة . وكانت مدة حكم سيتى الأول تسعة عشر عاماً (من ١٣١٩ ـ ١٣٠٠ ق . م .) حيث شارك أباه حكم مصر كما اشترك معه فى معاركه وفتوحاته .

ولما تولى الحكم بعد وفاة والده إتبع سياسة تحتمس الثالث والقائد حور محب فأعاد لمصر سيادتها ومجدها القديم فقاد حملات منظمة على آسيا الصغرى وسيطر على موانى الساحل الفينيقى ، كما دافع عن حدود مصر الغربية أمام هجمات الليبيين وقد سجل انتصاراته عليهم على جدران معبد الكرنك وانتهى به الأمر أن ألهه الشعب المصرى - أصبح فى مصاف الآلهة يعبد كما تعبد باقى الآلهة المصرية - لإنتصاراته فى حملاته الأربع ومعاركه الأربع والعشرين وبإنتهاء فتوحاته إنجه سيتى الأول إلى الإصلاحات الداخلية من ناحية الإدارة والعمارة وقد استعان فى حركة البناء والتعمير والتشييد بآلاف من الأسرى الذين أسروا خلال غزواته .

وقد ذكر المؤرخ المصرى العظيم مانيثون (٢) أن سيتى الأول إهتم بإعادة حفر وتطهير قناة سيزوستريس التى أصابها الإهمال بعد أن غمرنها الرمال واستعملها فى التجارة وفى رحلاته وحملاته التأديبية على الحدود الشرقية وقام بإثبات كل تلك الوقائع على جدران أحد معابد الكرنك ، وإن كان بعض المؤرخين شكك فى دور سيتى الأول فى إعادة حفر فناة سيزوستريس إلا أن بردية ميليت التى ترجع إلى عهد الملك نخاو الثانى فى الأسرة ٢٦ سجلت دور سيتى الأول فى حفر القناة حيث جاء بها : القد أمرت رجالك أيها المليك العظيم بأن يعيدوا حفر القناة التى سبق لسلفك العظيم سيتى الأول حفرها لتوصل بين البحرين - البحر الشمالى وبحر أروترى الجنوبي ماره ببحيرات أميريس (المره) ، ،

كماوصفت ورقة أنسطاسى حفلات إستقبال الملك منتصراً من البلاد الأسيوية عند عبور القناة بالقرب من قلعة (ثارو) التى تقام فيها الأعياد المقدسة لإفنتاح القناة منذ زمن سنوسرت حتى أواسط الأسرة ١٨ وبرهنت بذلك أن سيتى الأول يعتبر أول ملك أعاد حفر القناة بعد سنوسرت الثالث .

وقام بتأسيس مدينة على مقربة من تلك القناة تعرف بليونتوبوليس وأتى بعد سيتى الأول إبنه الملك رمسيس الثانى أعظم ملوك مصر قاطبة والذى امتد حكمه إلى سبعة وستين عاماً عامرة بالفتوحات الحربية والإنتصارات العظيمة بلغت مصر خلال حكمه شأناً عظيماً فى العمارة والحضارة فاستن سنة والده وعنى عناية بالغة بترعة سيزوستريس أو ترعة الفراعنة وشيد مدينة ، بير رعمسيس ، على ضفاف فرع النيل البيلوزي وأقام فيها زمناً .

<sup>(</sup>١) كما تعرف ببوباست BUBASTIS وهي مدينة الزفازيق الحالية .

<sup>(</sup>٢) كاهن وعالم شَهير كانت شهرته في بداية القرن الثالث ق. م. له ثمانية كتب أشهرها تاريخ مصر AEGYPTIACA وهو يشمل قوائم بأسماء الملوك مرتبة بحسب الأسرات مع تقدير بمدة حكم كل ملك .

## النصل الثالث فناة الملك نخاو الثاني NÉCOS

نخاو الثاني هو ثاني ملوك الأسرة السادسة والعشرين فوالده باسمانيك الأول مؤسس تلك الأسرة .

وحكم الملك نخاو مصر عن المدة من سنة ٢٠٩ إلى سنة ٥٩٤ ق . م .

قاد حملة على الشاطىء الفنيقى فاستولى على سوريا وفلسطين إلا أن حكمه لم يدم طويلاً بعد هزيمته فى موقعة قرقميش على نهر الغرات على يد بختصر فرجه إهتمامه للاصلاحات الداخلية لمصر ففكر فى إعادة حفر القناة التى تربط بين البحرين حيث حشد مائة وعشرين ألف عامل وبدأ فى الحفر ـ يؤتى إليهم الماء العذب من النيل ـ مارة بمدينة بوباستيس إلا أنه لم يكملها خوفاً من نبوءة العرافة ميليت والتى جاءت على بردية ميليت المحفوظة بمتحف برلين ونصها : القد أمرت رجالك أيها الملك العظيم بأن يعيدوا حفر القناة التى سبق لسلفك العظيم سيتى الأول حفرها لتصل بحر الشمال ببحر الجنوب أروترى مارة بالبحيرات المرة . انى أرى وراء الغيب أن عملك هذا سيجلب الصرر على مصر فحفر القناة سيعود بالفائدة على الغريب دون القريب وعلى الأجنبي دون الوطني ، إنك اليوم تتقاضى الرسوم على مرور الناس بأرضك وعلى مرور التجارة والقوافل وتتحكم فى مصير الناس والبضائع أما غداً عندما تفتح القناة فسيمر بها الجميع سنجذب مطامع أعدائك فتفقد السيطرة على القناة وتجعل للخطر منفذاً إلى قلب بلادك فبحق الآلهة وبحق الوطن عليك مر بوقف العمل فى الحفر لا كانت القناة ولا كان الإتصال ، .

فعدل عن حفر القناة واستعاض عن فكرة شق القناة ببناء أسطولين كبيرين جعل مركز أحدهما في البحرالأحمر والثاني مركزه في البحر الأبيض ويعتبران من أعظم الأساطيل البحرية في تاريخ مصر .

وإن كان هناك مراجع كثيرة تؤكد أن الملك نخاو الثاني قام بالفعل بإعادة تطهير قناة سنوسرت الثالث . وقد قيل أنه هلك خلال إعادة شقها ١٣٠ ألف عامل . وكان شقها سنة ٦١٠ قبل الميلاد .

### الفصل الرابع قناة الملك دارا الأول DARIUS

كان الملك دارا الأول ثانى ملوك الأسرة السابعة والعشرين عندما غزا الملك قمبيز مصر (إمبراطور فارس) وعندما دخل مصر كانت القناة مهملة وقد ردمت الرمال الجزء الأكبر منها فلم تتمكن سفنه من غزو مصر عن طريقها، وقد ذكر أكثر من مؤرخ أن قمبيز كان له يد فى تخريب الجزء الشمالى من القناة باتصالها بالبحر الشمالى (فرع النيل البيلوزى) ، وبغزو قمبيز لمصر اتبع سياسة تعسفية ضد المصريين ومشاعرهم الدينية .

وكانت فترة حكم الملك دارا لمصر من سنة ٢٢٥ الى سنة ٤٨٥ ق . م فنهج سياسة جديدة على خلاف سلفه فتقرب إلى المصريين وقام ببناء معبد للإله آمون في الواحات الخارجة وأطلق على نفسه إبن الإله رع إله المصريين فقدروه ورفعوه إلى مراتب ملوكهم من الغراعنة.

وكان من أهم الأعمال التي قام بها أن وصل مياه النيل بالبحيرات المرة في سنه ٥١٠ ق. م. وكانت هذه القناة تنحدر من أبي صوير نحو الجنوب ثم تتفرع إلى الجنوب الشرقي محاذية للتلال الرملية وتسير ما يقرب من ألف متر تقريباً عند شرق سرابيوم إلى أن تصل إلى البحيرة الكبيرة بالقرب من الدفرسوار. ولما تم فتح هذه القناة أبحر أسطول مكون من ٣٣ سفينة محملة بالبضائع لتصل إلى بلاد فارس .

وقام دارا بتسجيل افتتاح هذه القناة على لوحات داريوس <sup>(۱)</sup> المشهورة التى أقامها بالقرب من البحيرات المرة وقد ورد فى إحداها : • ملك الملوك داريوس الأول ملك الفرس ، أنا الفارسى من بلاد الفرس غزوت مصر وأصدرت أوامرى بحفر قناة من نهر يسمى النيل يخترق أرض مصر من جنوبها إلى شمالها ويصلها بالبحر الذى يجرى من أرض مصر إلى أرض الفرس ،

<sup>(</sup>١) نقشت كتابنها باللغة المسمارية

وقد وجد دى ليسبس كثيراً من هذه اللوحات عند حفره قناة السويس قام بضمها إلى متحف أنشأه بالإسماعيلية ليضم الآثار المكتشفة خلال الحفر على أرض القناة .

وإن كانت بعض المراجع تصف قناة دارا وما قام به لتنفيذ فكرة ربط البحرين كالآتى : . قام الملك دارا الأول بتطهير أجزاء من قناة الملك نخاو الثاني وأدخل عليها تحسينات كثيرة لتسير بمحازاة قناة نخاو مارة بوادى الطميلات . .

# الفصل الخامس قناة الإسكندر الأكبر (مشروع قناة لربط البحرين)

دخل الإسكندر الأكبر مصر سنة ٣٣٧ ق . م ـ بعد اضمعلال دولة الغرس ـ واستمر حكمه لها إلى أن توفى في بابل سنة ٣٢٣ ق ٠ م ٠ وتقرب إلى المصريين واعتنق ديانة الإله آمون ونسب نفسه له (زيوس آمون) في معبده بواحة سيوة ثم توج في معبد الإله بناح في منف .

-اشتهر بمشروعاته العمرانية والهندسية فقام بتصميم وتخطيط مشروع مدينة الإسكندرية والتي نسبت إليه والتي أراد منها أن تكون أكبر ميناه حربي في البحر الأبيض المتوسط يجمع فيه أساطيله ولتكون عاصمة لمصر .

كما وضع مشروع قناتى الإسكندر لكى يسيطر بأسلطيله على بحار العالم القديم فمشروع قناته الأولى يتضمن إعادة حفر القناة التى تربط بين البحرين الأبيض والأحمر ومشروع القناة الثانية نمند من رشيد وأبى قير مخترقة الدلتا حتى البحيرات المرة بعد إنصالها بقناة سنوسرت القديمة ليتمكن من نقل السفن من الإسكندرية إلى البحر الأحمر مباشرة .. وبالفعل بدأ العمل فى تنفيذ مشروعي القناة فى وقت واحد وسافر تاركاً مصرليستكمل فتوحاته فى آسيا (بابل والهند) إلا أن وفاته فى بابل منعت من استكمال مشروعاته ودفات جائته فى ملف ثم نقلت إلى الإسكندرية عاصمة ملكه التى قام بتخطيط مشروعاتها ولم يرها .

# ا**لفصل السادس** فناة بطليموس الثانى PTOLÉMÉS PHILADELPHE

تولى بطليموس الثاني حكم مصر من ٧٨٥ ـ ٢٤٦ ق . م خلفاً لبطليموس الأول واتخذ نض سياسة الإسكلدر في التقرب من للمصريين فأطلق على نضه إين الإله رع وقام باصلاح المعابد المصرية القديمة واهتم بآلهتهم .

فقام بحفر القناة التى قام بتصميمها الإسكندر الأكبر فأنشأ ميناء لأسطوله على البحر الأحمر في هيروبوليت (ميناه السويس الحالى) بالقرب من مدينة كليسما (مدينة السويس الحالية) كما أنشأ مدينة أرسنوى نسبة إلى زوجته (الملكه أرسنوى الثانية) وأنشأ لها معبداً بعد وفاتها بجوار بحيرة كليسما (مدينة السويس الحالية) واستمر في حفر القناة من البحر الأحمر حتى البحيرات المرة لتتصل بغرع النيل الشرقى كما أعيد حفر الجزء الشمالي منها الموصل إلى القنطرة والبحر الشمالي وتم حفر القناة في سنتين مستعيناً بأسرى الحرب في حفرها وافتتح بطليموس الثاني قناته في سفينته الخاصه (أرسنوى الجميلة) التي يتصدرها تمثال لرأس الإله آمون والتي أبحر بها من الإسكندرية ودخل القناة من بلوزيوم عند مصب الفرع البيلوزي، حيث أقيمت الإحتفالات في كم أور (بحيرة التمساح) ومدينة أرسنوى (السويس) وأعتبر يوم الافتتاح عيداً دينياً وشعبياً حيث أقام إيوناً عند مدخلها عند البحر الأحمر لإقامة حفلات وأعياد افتتاح القناة .

وقد أنشأ بطليموس الثاني عند مصب تلك القناة عند البحرالأحمر هويساً عظيماً خوفاً من إرتفاع مياه البحرالأحمر وطغيانها على مصر (١) وفي نهاية العصر البطلمي أصاب الإهمال تلك القناة مما أدى إلى إغلاقها .

<sup>(</sup>١) من المعروف أن يطليموس الثاني بعد إنتهائه من حفر النيل، تربط النيل بالبحر الأحمر توجه إلى حدود مصر عند الحبشه وفام ببناء منطقتين لاستقبال السغن القادمة من الحجار وبلاد فارس والهند لتفريغ بضائعها والتي تنقل بعد ذلك على ظهور الإبل إلى فقط COPTOS ومنها يعاد شحنها على سغن شراعية عبر نهر النيل الى أن نصل الى الإسكندرية.

## الفصل السابع فناة الإمبراطور تراجان L'EMPEREUR TRAJAN

إحتل إكتافيوس مدينة الإسكندرية سنة ٣٠ ق. م وأصبحت مصر ولاية رومانية، ولما وصل الإمبراطور تراجان إلى الحكم سنة ٩٦ ميلادية رأى إعادة حفر القناة التى قام بإنشائها كل من نخاو الفرعونى ودارا الفارسى وذلك لربط أطراف الإمبراطورية الرومانية فى شرق إفريقيا والهند إلا أنه قام بحفر قناة جديدة تبدأ من النيل شمال مدينة بابليون (القاهرة) مارة بمدينة عين شمس ثم إلى قرية العباسة عند مدخل وادى طميلات حتى يصل بوبست بالبحيرات المرة .

وجاء بعد تراجان الإمبراطور أدريان سنة ١١٧ ميلادية فقام بالحفاظ على قناة تراجان وقام بتطهيرها وقام باستبدال إسم ثغر أرسنوي القديم باسم السرابيوم .

## الفصيل الثامين قناة أمير المؤمنين

بعد الفتح العربى لمصر أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه القائد عمرو بن العاص قائد جنود المسلمين بحفر قناة من الفسطاط (القاهرة) إلى القلزم (السويس) وابتدأ العمل فيها سنة ٦٤٣ ميلادية وظلت مفتوحة أكثر من مائة عام واستخدمت لنقل البضائع والحجاج إلى الحجاز وقيل إن عمرو كان ينوى حفر قناة مباشرة بين البحرين الأبيض والأحمر ولكن الخليفة عمر بن الخطاب منعه خوفاً من طغيان الروم عليها فيقطعون الطريق إلى الحج .

وفى سنة ٧٣٥ ميلادية أمر الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور بردم القناة لمنع وصول المدد للثائرين على حكمه من أهل مكة والمدينة .

## الفصل التاسع حفلات إفتتاح القناة على مر التاريخ

م يكن حفلات افتتاح قناة السويس التي أقيمت في بورسعيد ابيدا، من ١٦ نوفمبر ١٨٦٩ في عهد الخديوى إسماعيل هي الأولى في التاريخ برسجل لنا التاريخ والمورخون بأن أول حفل لافتتاح القناة في عهد سنوسرت الثالث أول من قام بحفر قناة صناعية في التاريخ وقام بنسجيل افتتاحها في لوحة الكرنك على الواجهة الخارجية للجدار الشمالي للمعبد وسجل عليه تاريخ افتتاحها في الشهر الثاني من فصل الفيصان في العام الثاني عشر من حكمه وتمثل تلك اللوحة الملك سنوسرت الثالث وهو يقف بعربته الحربية عند قنطرة السد الحاجز الترابي الذي يفصل جزئي القناة عند مدينة حور ( ثارو ) مكان القنطرة الحالية وحيث أقيمت أقواس النصر وشيدت بها قلعة ( ثارو ) للدفاع عن القناة ولي اللوحة تفسر أكثر من حقيقة تاريخية فبجانب أنها تسجل ما قام به الفراعنة من تخطيط وحفر أول وأطول قناة صناعية على وجه الأرض وأول مشروع لربط البحرين بل وأيضاً وربطهما بالنيل بل تميط اللثام عما أشاعه المؤرخون عن تسخير الفراعنة للشعب المصرى في بناء الأهرام وحفر القناة التي ذهب صحيتها عشرات الآلاف من الصحايا في أعمال السخرة كما رددها هيرودوت وغيره من المؤرخين إلا أن هذه اللوحة أكدت ماذكره المؤرخ المصرى القديم مانيثون عندما ذكر أن الفراعنة كانوا يسخرون الأسرى في مشروعات حفر النزع وتمهيد الطرق .

وقد بدأ الحفل بالمراسيم الدينية التي قام فيها كهنة معابد آمون بمباركة القناة وقدموا القرابين للآلهة تبعه حفل عسكرى في قلعة · ثارو · التي أقيمت للدفاع عن القناة أطلق عليه عيد النصر . احتفل فيه الشعب بجيشه وقائده فرعون مصر وأنشدت الأناشيد التي تغني

بها الشعب ممجداً الجيش وإنتصاراته. ثم أقيم حفل شعبى اشتركت فيه الهيئات الرسمية التي تمثل كافة أقاليم مصر بأعلامها المميزة. وقد اعتبر عيد إفتتاح قناة سنوسرت من الأعياد المقدسة التي استمر الإحتفال بها وأعيد إحياؤها خلال عدة أسرات إستمرت إلى ما يقرب من سبعة قرون وحتى أوائل الأسرة التاسعة عشرة رغم أنها قد أهملت وتعرضت للتخريب وأعيد حفرها عدة مرات.

ومن حفلات إفتتاح القناة التى أسهب المؤرخون فى وصفها حفل إفتتاح القناة فى عهد الملك ، دارا ، الأول الذى سجل افتتاحها على لوحات داريوس المشهورة والتى نقشت كتاباتها باللغة المسمارية بالإضافة إلى برديات تانيس فى العام الثانى عشر من حكمه واحتفل بافتتاحها بمرور قافلة بحرية أتت من بلاد فارس تتكون من ٢٧ سفينة بحرية كبيرة محملة بالهدايا لأهل مصر ومعابدها فوصلت من البحر الأحمر من مدينة منف على النيل ثم عادت مارة بالقناة محملة بالهدايا ومن خيرات مصر هدية من شعبها إلى بلاد الغرس .

ومن الإحتفالات التي وصفها مؤرخو الإغريق حفل إفتتاح قناة بطليموس الثاني وأطلقوا على تلك الإحتفالات والقناة ، كم أور، نسبة إلى المعبد الذي أقامه بطليموس الثاني عند بحيرة التمساح . واحتفل بإفتتاح القناة في العام السابع من حكمه ويصف المؤرخون حفل الإفتتاح وسفينته الأسطورية التي أبصر بها من الإسكندرية تتبعه قافلة مكونة من ٢٤ سفينة تعمل رجال الدين والحاشية وقواد جيشه وكانت سفينته أول سفينة تدخل القناة بعد إزالة الجسر الترابي الذي كان يفصلها عن البحر الأبيض عند الفم البيلوزي وسارت القافلة حتى معبد ، كم أور ، على بحيرة التمساح حيث أقيم حفل ديني اشترك فيه كهنة معابد آمون وسارت القافلة حتى وصلت إلى السويس حيث أقيم إيوان بطليموس الشهير إحتفالاً بافتتاح القناة وأطلق على مدينة السويس ومينائها البحري الجديد أسم ، أرسنوي ، نسبة إلى زوجته .



<u> خريطة قداة الفراعنة</u>

## البساب الثالست كيف كان الإتصال بين الشرق والغرب قبل شق قناة السويس

قبل افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ كانت تجارة أوروبا مع الهند تسلك طريقين أولهما طريق مصر ونصفه بحرى والنصف الآخر برى، وثانيهما طريق رأس الرجاء الصالح .

وفى القرون الوسطى كانت الإسكندرية والفسطاط من أكبر أسواق منتجات الهند والسين وبلاد فارس والجزيرة العربية وقد حدث تبادل تجارى واسع بين موانى البحر الأبيض المتوسط مثل مارسيليا وجنوة ويرشلونة، والبندقية على قمة هؤلاء والتى بلغت شأواً عظيماً في تلك الأزمنة بفضل مهارة أهلها الذين اتخذوا الطريق البرى الموصل إلى الهند ماراً بسوريا وبلاد فارس.

وعلى أثر الحروب الصليبية وفقد سيطرتهم على فلسطين وسوريا إنجهت أنظار تجار البندقية إلى طريق مصر القديم فتقربوا إلى سلاطين مصر طمعاً منهم الإحتكار طريق عبورهم من مصر إلى الشرق إلا أن نجم البندقية بدأ يأفل بظهور منافس جديد لها ففي مستهل القرن الخامس عشر احتلت البرتغال مكاناً مرموقاً في مجال التجارة الدولية بفضل اكتشافات بحارته الأراض جديدة ففي سنة ١٤١٦ الكتشفت جزيرة مادير وفي سنة ١٤٨٦ اكتشف ، برتامي دياز ، ١٤٣٢ اكتشفت جزر الآزور وفي سنة ١٤٨٦ اكتشف ، برتامي دياز ، ١٤٣٧ المحددي وأس العواصف الذي عرف فيما بعد برأس الرجاء الصالح CAPE OF GOOD HOPE والذي تمكن قاسكو دي جاما DE GAMA من الدوران حول هذا الرأس (۱) ووصل إلى القارة الهندية سنة ١٤٩٨ .

ويعد نجاح قاسكو دى جاما إنطلق البرتغالى الفاريز كابرال الملات المهد المحاولا الوصول إلى الهدد إلا أن اعصاراً داهم سفينته فحولها عفواً جهة الغرب فكان إكتشاف البرازيل ثم اتجه مرة أخرى صوب الهدد فأنشأ فيها أول متجر أوروبى . الذى أتى من بعده الميدا المحالم البرتغالى فوطد مركز بلاده فى الهدد بعد فتوحاته سنة ١٥٠٦ ورد أطماع الأتراك وملكهم سليمان الأكبر وقوات البندقية فضعفت العلاقات التجارية لتجار موانى البحر المتوسط وصار الطريق التجارى عبر مصر نسواً منسواً خلال للاثة قرون من الزمان بعد إكتشاف فاسكو دى جاما طريق رأس الرجاء الصالح الذى أصبح الطريق المألوف لتجارة أوروبا مع الشرق الأقصى .

إن سكان مدينة ليون اتحدوا مع سكان مارسيليا الذين كان من عادتهم الذهاب مرتين فى السنة إلى الإسكندرية لإستجلاب البهارات الواردة من الهند والروائح العطرية الواردة من بلاد العرب وكانت هذه التجارة فى أبدى العرب وكانت عدن تمثل فى البداية المخازن . ثم قام ملك اليمن بعد ذلك بتوجيه هذه التجارة إلى مرفأ بلاده موخا MOKA .

وفى عام ١٥٠٢ قام قاسكو دى چاما بأسطوله بإغراق المغن المصرية على البحر الأحمر وبذلك بدأت أربعة قرون من الصراع بين الذين يستخدمون رأس الرجاء الصالح .

وبرغم المبالغ الطائلة التى كانت تجنى فإن هذا النصال لم يسمح أبدأ للغرب - إلا فى فترات قصيرة بإنتزاع إحتكارالغرب لطرق المواصلات مع السويس عن طريق البحر الأحمر - فالعرب كانوا بخشون الصليبيين عندما يجدونهم بجلبون سفنهم إلى البحر الأحمر وكانوا يرفعون شعاراً بأنهم يخشون أن يدنس الصليبيون قبر (٢) رسولهم محمد وكانوا بضيفون إلى هذا الإدعاء الدينى منطقهم بأن يحتفظوا لأنفسهم بطريق يحقق الربح كما أنه بالإضافة إلى ذلك لم تكن تصنيف شيئاً إلى تجارتهم بل على العكس كانت تمثل الرغبة خدشاً ولو بسيطاً لإحتكار البحر الأحمر .

<sup>(</sup>۱) أما الخطوط التي كانت تسلكها السفن الشراعية المستخدمة طريق وأس الرجاء الصالح في رحلتها من بحر المانش منجهة إلى خليج الصوند. وهو خليج بجزر ملاكا وسومطره وجاوه في إندونيسيا ـ كانت تستخدم أولاً الرياح الغربية التي تسيطر على منتصف الطريق في شمال معار السرطان ثم تتجه إلى الطريق الجنوبي الشرقية مستفيده من الزياح الشمالية الشرقية بشمال خط الإستواء أما في جنوب خط الإستواء فتحت ناثير الرياح للجنوبية الشرقية كانت تدور غرباً مخترقة في وسط الرياح المصادة للإعصار الواقع بين مدغشفر وأسدراليا مستفيدة من الزياح المتنادة للإعصار الواقع على مدى إنساع رأس الرجاء الصالح تعت تأثير الرياح المتنادة للإعصار الواقع بين مدغشفر وأسدراليا مستفيدة من الزياح الجنوبية المنتشرة في هذه المنطقة لكي تصل إلى خليج الصوند .

أما طريق العودة فكان يتم بعبور الثلاث مناطق المضاده للإعصار من الجانب المواجه لطريق الذهاب .

أما بالنسبة للرحلات عن طريق البحر الأحمر فكانت السغن تستغل الرياح الصيعية لتوصلها إلى الهند . أما الرياح الشنوية فكانت تستحدمها نلك السعن للصعود إلى إفريعيا (2) Paul Reymond, Histoire De La Navigation Dans Le Canal De Suez P.8

ومع ذلك فمنذ حكم لويس الرابع عشر كانت تصل باريس برقيات من الهند عن طريق قنصل فرنسا في القاهرة.

وعن هذا الطريق أيضا وصلت إلى عارسيليا أنباء إنتصارات مندوب الملك التى حققتها إحدى السغن الفرنسية عند السويس . إلا أن هذه الوسيلة لم تدم طويلاً ولكنها كسابقتها لا يمكن نسيانها .

## الطريق إلى القارة الهندية في أوائل القرن التاسع عشر

كان الشكل التقليدى للملاحة للوصول للقارة الهندية يتم عبر طريق رأس الرجاء الصالح فيبدأ من بحر المانش وينتهى عند بومباى وذلك باستخدام السفن الشراعية في طريق بحرى يقرب طوله من ١١٥٠٠ ميل وكانت مدة الرحلة لهذه السفن الشراعية لا تقل عن ثلاثة أشهر لإتمام الرحلة في إنجاه واحد فقط.

وبعد النجاح الذي حققته السفينة SAVANNAH (وهي أول سفينة تجهز بآلة بخارية أوبمعنى آخر فهى سفينه أقرب الى السفن الشراعية تقوم باستخدام البخار كعامل مساعد ) كان عبورها للمحيط الأطلنطي في أول رحلة لها سنة ١٨١٩ .

لذلك اتجهت الآراء في بريطانيا - سيدة البحار - سنة ١٨٢٢ إلى أن إستخدام السفن البخارية سوف يقلل من مدة هذه الرحلات الطويلة في الطريق الموصل إلى الهند . لذلك تكونت لجنة في لندن لدراسة إنشاء خط خدمة للسفن البخارية مع القارة الهندية عبر طريق رأس الرجاء الصالح وأرسلت هذه اللجنة الملازم JOHNSTON للتحقيق في مدى منح حكومة الهند معونة مالية لإنشاء مثل هذا الخط وخلال قيامه بمهمته مر بمصر في طريقه للهند وبعد هذه الرحلة إقتنع بأهمية إنشاء خط يمر بالبحر الأحمر .

وفى العام التالى نجد أن حكومة الهند وعدت بتوفير إعانة قدرها عشرون ألف روبية ( توازى ٢٠٠٠ جنيه إسترليني تقريبا ) تمنح لكل سفينة مجهزة بالبخار . وبناء على ذلك تم إعداد خط ملاحى قبل نهاية سنة ١٨٢٦ تعمل عليه سفن بخارية تخدم الطريق الموصل إلى القارة الهندية وحتم على أصحاب هذه السفن أن تتم الرحلة ذهاباً واياباً مرة كل سنة على الأقل بسرعة تسمح بتسيير الرحلة في كلا من الإنجاهين في ٧٠ يوماً على الأقل. وكان من ضمن السفن التي بنيت لهذا الغرض السفينة ENTERPRISE والتي أقلعت عام ١٨٢٥ وقد تولى قيادتها الملازم JOHNSTON والتي فشلت محاولاتها في قطع مسافة الخط بالسرعة المطلوبة في مدى أقل من ٧٠ يوماً وعندما وصل إلى نهاية هذه الرحلة الفاشلة تحدث كثيراً عن المزايا التي يوفرها طريق البحر الأحمر وكان حديثه متبادلاً هذه المرة مع الملازم واجهون الذي قام بإرشاد سفينته من مضيق HOOGLY إلى مرفأ ، كلكتا ، وقد أصبح واجهورن فيما بعد من أنصار فكرة طريق البحر الأحمر وذلك من خلال طريق برى يمر بمصر ، ومنذ ذلك التاريخ سار التقدم بخطى سريعة فنجد أن السفينتين , SIRIUS السفن التجارية نعتمد على القلاع .

وفي سنة ١٨٥٥ كان الأسطول التجاري الإنجليزي مكوناً من ٣٦٣٤٨ سفينة تمثل حمولة ٥١١٦٠٠٠ طن منها ١٨٤٨ سفينة تعمل بالبخار وحمولتها ٢٩٨١٢٦ طناً تمثل ٤٪ من عدد السقن ، ٦٪ من جملة الحمولة .

أما الأسطول الفرنسي فكانت السفن البخارية تمثل نسباً أضعف لا تتعدى ١,٥٪ من عدد سفن الأسطول أما حمولتها فكانت تمثل ٥٪ من جملة الأسطول وكانت غالبية السفن البخارية تبنى من الحديد واستغنى عن الخشب في بنائها كما تم التطوير فيها فاستبدلت أجنحة الدواليب (في شكل الساقية ) المركبة على جانبي السفينة بالرفاصات .

ووصلت حمولة السفن ذات الرفاصات والمتجهة إلى إستراليا والتي يمتلكها السادة HENDERSON وشركاه تتراوح بين ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ طنأ سنة ١٨٥٧ وبقوة من ٥٠٠ إلى ٥٣٠ حصاناً وبسرعة متوسطة ١٠،٥ عقدة وكانت أهم سفن أسطولهم السفينة -AUS TRALIAN وحمولتها ٢٧٦١ طناً وقوة آلاتها ٧٠٠ حصاناً وأبعادها ١٠٠متر طولاً ،١٢٨٨ متر عرضاً .

وفى نفس الحقبة كانت سفن الخط الإنجليزى المشهور P&O تصل الحمولة المتوسطة لأسطولها ١٣٠٠ طن وقوة آلاتها ٢٩٢ حصاناً أما أكبر سفن هذا الأسطول فهى السفينة SIMLA ذات حمولة ٢٤٥٠ طناً بقوة ٦٠٠ حصان وأبعادها ١٠٠ متر طولاً ، ١١٠٥ عرضاً بغاطس ٦.٧ مترا .

وفي عام ١٨٥٦ بنت شركة CUNARD LINE السفينة البخارية PERSIA بحمولة ٣٣٠٠ طن وقوة ٩٠٠ حصان بأبعاد

١١٤.٩ متر طولاً ، ١٣.٧٧ متر عرضاً.

ومما يجدر الإشارة به أنه يجب تقديم توضيح للقارئ لنبين الفرق بين السفن الشراعية والسفن البخارية فالأخيرة يزدحم سطحها بوجود أعمدة طنابير الدواليب (كالسواقى) وهى المحركة للسفينة . لذلك أتجهت النية سنة ١٨٥٩ لبناء السفينة ESTRAMADURE وهى سفينة بخارية ذات دولاب أضيف إليها ٧ أمتار لإحتوائها الإزدحام الناتج من تواجد أعمدة الطنابير فوصل عرض سطحها إلى ١٨,٦٠ متراً أما طولها فيبلغ ٥,٦ متراً وحمولتها ٢١٣٢ طناً وقوة آلاتها ٥٠٠ حصان .

وإجمالاً فإن إستبدال الشراع وإحلاله بالبخار برغم البطء الذي صاحبه كان أمراً لا يمكن تفاديه حيث ظهرت الضرورة إليه تمشياً مع التطور .

وقد استبدلت البحرية العربية الإنجليزية سفنها الشراعية وأصبحت جميع سفنها تعمل بالبخار واستتبع ذلك أن لحقت بها الدول الأخرى .

وسرعان ما اتجهت البحرية التجارية إلى إستبدال سفنها الشراعية بأخرى تعمل بالبخار وإن تم ذلك ببطء .

وفي تلك الآونة كانت هناك آراء اقتصادية تنادى بأن السفن البخارية في رحلتها عبر طريق رأس الرجاء الصالح تمثل عبداً مالياً كبيراً على أصحابها لأن الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح لم تكن فيه أماكن يخزن فيها القعم تمكن السفن بأن تنزود به خلال رحلتها وبالتالي كانت السفن تضطر إلى النزود به فقط عند إقلاعها مما كان يسبب لها مواجهة صعوبة نقل البضائع على ظهورها فالمكان الذي كان يحتله الفحم كان يجب أن يخصص للبضائع .

وهذا الوضع عجل بضرورة تنفيذ مشروع لشق قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ليس فقط لتقصير المسافة بل وأيضا يتخلل هذا الطريق أماكن لمخازن الفحم انتشرت في الموانئ التي تمر عليها السفن في جبل طارق ومالطة وبورسعيد والسويس وعدن مما أثر ذلك في إقتصاديات النقل.



مسار السفن الشراعية حول طريق رأس الرجاء الصالح



السفينة ريبون التي تسير بالاجنحة ، السواقي ،



السفينة شوزان أول سفينة تسير بالرفاص

## البساب الرابسيع الأفكسار والمشسروعات الخاصسة بوصسل البحريسن

## الفصيط الأول فرنسيا وفكيرة وصيل البحريين

أراد الفينيقيون أن يقطعوا على البرتغاليين سيطرتهم على الطريق الذى يربط أوروبا بالهند فتقدموا لأحد سلاطين المماليك بالقاهرة بإعادة تطهير القناة التي كان قد أنشأها الخلفاء ولم تعدو هذه الخطوة إلا أن تكون فكرة في شكل إقتراح .

أما من جانب الأترك الذين كانوا يبسطون أيديهم على مصر فيسجل لهم التاريخ محاولة واحدة لم تتم عندما تقدم قائد الأسطول التركى EL EUDJ ALI BACHA للسلطان التركى سنة ١٥٥٦ باقتراح يهدف إلى إنشاء قناة متفرعة من النيل إلى البحر الأحمر . وقد أثارت فكرة ربط البحرين التنافس البحرى والتجارى والسياسى بين الدول الأوربية وكان على رأسها فرنسا وإنجلترا .

فبالنسبة لفرنسا خلال القرن السابع عشر كانت تستشعر الخطر من جراء تنفيذ فكرة شق طريق مائى يربط بين البحرين كما أن تنفيذ تلك الفكرة كان من رأيهم أن يتم على خطوات ... ففى البداية كان الفرنسيون يطالبون ببعض الضمانات والتسهيلات لعبور خليج السويس بالطريق البرى . لأن فكرة حفر قناة عبر الخليج فى تلك الآونة لم تكن أمراً تستدعيه الظروف السارية فى ذلك الوقت وكان على فرنسا أن تؤجل تنفيذ هذه الفكرة للمستقبل .

وخلال فترة حكم الوزير الكردينال DE RICHELIEU وبالرجوع إلى مذكراته تبين أنه أوصى بضرورة تنفيذ فكرة وصل البحرين . وبمرور الأيام قام COLBERT وإبنه SEIGNELAY بإحياء فكرة المشروع وفتح ميناء السويس للتجارة الفرنسية بطريق يبدأ من الإسكندرية ماراً بالقاهرة وتمت بهذا الشأن مفاوضات بالقسطنطينية قام بها على التوالي ,NOINTEL, GIRARDIN مقترحين على لويس الرابع عشر غزو مصر وفتحها وقاموا بتضخيم المزايا التي ستجنيها فرنسا من سيطرتها على مصر وأهم هذه المزايا سيطرة فرنسا على بحار الهند والصين .

ونرى JACQUES SAVARY في كتاب التاجر الكامل ومن بعده BENOIT DE MAILLET في مذكراته التي المتغلها بعد موته الأحمر مع تذكيرهم بأهمية القنوات التي يحققها طريق السويس والبحر الأحمر مع تذكيرهم بأهمية القنوات السابق شقها لإيصال البحرين .

وفى عهد لويس الخامس عشر أطلق ARGENSON خياله بإثارة هذا الموضوع وفى عهد لويس السادس عشر إختمرت فكرة غزو مصر التى كان من أهم أهدافها السيطرة على الطريق المؤدى للهند عبر مصر ... وقد قامت مجموعة بدراسة هذا الموضوع وقدموا للويس السادس عشر عدة مذكرات وكان على رأس هؤلاء DE SAINT - DIDER, DE LA LAUNE, DU BARON DE TOTT, DU CONSUL MURE.

وفى عام ١٧٨٥ أجرت الحكومة الفرنسية عدة مفاوضات للحصول على تصريح باستخدام طريق السويس وتأمين مصالحها التجارية مع الهند وانتهت تلك المفاوضات بإبرام معاهدة فى القاهرة قام بالتوقيع عليها مراد بك وإبراهيم بك ومسيو TRUGUET والذى أشاد بالجهود التى الموفد خصيصاً لتلك المهمة من قبل سفير فرنسا بالقسطنطينية المسيو CHOISEUL - GOUFFIER والذى أشاد بالجهود التى بذلها المسيو CHARLES- MAGALLON وهو أحد الفرنسيين المقيمين بالقاهرة الذى كان له الفضل فى نجاح هذه المعاهدة والتى كانت ميزاتها مثار تأييد ومعارضة داخل فرنسا فنجد أن وزير البحرية الفرنسية CASTRIES على رأس مؤيدى تلك المعاهدة أما المعارضين فكان على رأسهم وزير الشئون الخارجية والمراقب المالى العام VEGENNES, CALONNE بضرورة أن يحتل الجيش الفرنسي الفرنسية كثرت مطالب التجار الفرنسيين بالقاهرة وعلى رأسهم المحالمات معها نظراً لتغلغل النفوذ الإنجليزى فى المنطقة مصر من تسهيلات تسهل عملية الإنصال بالهند وخدمة المراسلات معها نظراً لتغلغل النفوذ الإنجليزى فى المنطقة

منذ أن وقعت إنجلترا سنة ١٨٧٥ معاهدة مشابهة للمعاهدة الفرنسية بناء على طلب المسترWARREN HASTINGS وقع عليها حاكم القاهرة في ذلك الوقت محمد بك أبوالدهب.

وبدأت فكرة حفر قناة تربط البحرين تختمر في الفكر الفرنسي وبالأخص مجلس المديرين الذي أنشأته الثورة الفرنسية للتخطيط لغزو مصر بما عرف بالحملة الفرنسية على مصر.

## الغمسسل الثانس اخملة الفرنسية على مصر والدراسات التي أمريها نابليون لوصل البحرين

كلفت حكومة فرنسا أو ما كان يعرف بالديركتوار (١) DIRECTOIRE الجنرال بونابرت (٢) بغزو مصر بغرض قطع الطريق على إنجلترا والذي يسهل لفرنسا تجارتها مع الهند . بل والعمل على محاربتها في الهند وطردها منها كذا كسر شوكة المماليك لسيطرتهم على مصر .

فقاد نابليون أسطول الحملة من ميناء طولون على ظهر سفينة القيادة (أورينت ) التي تحمل على ظهرها ١٢٠ مدفعاً وتحمل كنوزاً من الذهب كان قد استولى عليها من جزيرة مالطا بعد أن دفعها إليه ملوك صقليه كفدية كما كانت تحمل كمية كبيرة من العملة عبارة عن مرتبات جنود الحملة بالإضافة إلى خطة نابليون غزو مصر والشام حيث وقف بإسطوله في ميناء الإسكندرية أمام منطقة العجمي الحالية في أول يوليو سنة ١٧٩٨ وقام بإنزال الجنود والجياد والعربات التي تجرها الجياد بما تحمله من أسلحة وذخيرة ومعدات ومطابع منها مطبعة للغة العربية تعتبر أول مطبعة في تاريخ الطباعة العربية كما أنزل معدات البعثة العلمية المرافقة للحملة ثم ارتجل نابليون بقواته الطريق البرى حتى وصل إلى منطقة عامود السوارى حيث أصدر أوامره بالهجوم على الإسكندرية وأصدر أوامره لإسطوله بالتوجه إلى خليج أبي قير بما فيه سفينة الأورينت إلا أن الأسطول الإنجليزي بقيادة نلسون تمكن من محاصرة الأسطول الفرنسي وأغرقه في خليج أبي قير <sup>(٣)</sup> .

اصطحب نابليون معه صفوة من العلماء والخبراء والمهندسين والرسامين والمصورين وغيرهم من أعضاء المجمع العلمي (لجنة العلوم والفنون ) .

وبعد أن هزم نابليون المماليك بقيادة مراد بك ودخوله القاهرة ظافراً أنشأ المعهد العلمي المصري في ٢٠ أغسطس ١٨٩٨ على غرار المجمع الوطني بباريس وبطبيعة الحال لم يضم إليه جميع أعضاء (لجنة العلوم والغنون) بل ضم إليه الصفوة الممتازة من أعضاء تلك اللجنة التي صاحبت الحملة وقاربت من ١٧٥ عالماً في شتى فروع العلم والحياة وعين مونج رئيساً للمجمع العلمي المصري بينما كان نابليون نائباً للرئيس وتكون من أربعة أقسام :

- ١) قسم الإقتصاد السياسي ويضم : الجنرال وعالم الإجتماع كافريللي وعالمي الدبلوماسيات بوسيلج وتاليان .
  - ٢) قسم الرياضيات ويضم: مونج (الرئيس) وجيرار وفوربيه وكوستاز.
    - ٣) قسم الطبيعيات ويضم : بيرتوليه وكونتيه ودينييت وجوفروا إيلير .
  - ٤) قسم الآداب والفنون ويضم: فَيْغِيان دينون ودوترتر ودى دتيه والمستشرق فنتور .

وقد أختير للجميع مقر مناسب حين إكتشف مونج وبرتوليه وكافاريلي على مقربة من مسجد السيدة زينب عدداً من القصور ذات الحدائق الغناء لأمراء المماليك الفارين إلى الصعيد مع مراد بك بعد هزيمتهم في معركة الأهرام مثل قصر حسن باشا كاشف وإبراهيم بك السنارى وقاسم بك وفي القصر الأول تم إعداد معامل الغزياء والكمياء والمكتبة (٤) وكان أول منحف ينشأ في مصر ليضم آثارها والتي من

- (۱) مجلس ادارة حكومة المديرين الذى أنشأته الثورة الفرنسية ليضم المديرين تفادياً للنزاعات التى قامت بين أبطال الثورة الفرنسية الأصليين . (۲) نابليون الأول امبراطور فرنسا فيما بعد . (۳) غرق مع سفينة القيادة ، الاورينت ، ثلاث سفن هى ، لارتميز، و ، لوجرييه ، و ، لاسربيز ، . (٤) افتتح علماء الحمله الفرنسية تلك المكتبه لابناء الشعب المصرى كنوع من التقرب منهم وقد أذهلت الشعب المصرى الكتب المصوره فلم يكونوا بألفون مثلها كذا الكتب المطبوعة بالمطابع حيث كان النظام في مصر بالنسبة للكتب يعتمد على المخطوطات وكان عبد الرحمن الجبرتي من الذين ترددوا على تلك المكتبة واعجب بها وقام بوصفها .

ضمنها توابيت الموميات وحجر رشيد قبل أن يفك رموزه شامبليون . ومن الجدير بالذكر أن الذى اكتشف هذا الحجر بوشار أحد ضباط الحملة وضم قاعة كبيرة لاجتماعات أعضاء المجمع من بينهم بونابرت بالإضافة إلى عدة قاعات صغرى لاجتماع لجان ( أقسام ) المجمع العلمى المصرى وكان أول إجتماع لهذا المجمع في ٢٣ أغسطس ١٧٩٨ .

أما بيت إبراهيم بك كتخدا السنارى فقد أعد فيه علماء الحملة الفرنسية كتاب وصف مصر <sup>(١)</sup> وقد حول هذا البيت إلى امتحف بونابرت ، .

#### رحلسة نابليسون لبسرزخ السبويسس

فى يوم ٢٤ ديسمبر ١٧٩٨ غادر نابليون القاهرة فى فوج كبير يتألف من كبار العسكريين البريين والبحريين والعلماء والمصورين وغيرهم من أعضاء المجمع العلمى متجهين إلى السويس يرافقهم ثلاثة من كبار التجار لإرشادهم للطريق إلى المنطقه . وكان أشهر من إصطحبهم نابليون من العلماء :

- \_ مونج MONGE كبير علماء الحملة الفرنسية ورئيس المجمع العلمي .
- \_ جاك مارى لوبير JACQUES -MARIE LE PERE مدير مصلحة الطرق والكبارى بباريس.
  - الجنرال برتييه BERTHIEN رئيس أركان حرب الحملة الفرنسية .
  - \_ الجنرال كافاريللي CAFFARELLI قائد سلاح المهندسين في الحملة .
  - \_ الجنرال دومارتين DOMMARTIN قائد سلاح المدفعية في الحملة .
    - ـ الأميرال جانتوم GANTEOME قومندان البحرية الفرنسية .
- واصطحب نابليون عدداً كبيراً من قواته (فرسان ومشاه ) ومعهم أحدث المعدات العلمية في ذلك الوقت .

وذكر الجبرتي تلك المسيرة إلى السويس في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار ...

في يوم الاثنين سادس عشر من شهر رجب ١٢١٣ (٢٤ ديسمبر ١٧٩٨)ذاكراً الآتي :

• سافر سارى عسكر بونابارته إلى السويس وأخذ بصحبته السيد أحمد المحروقى وإبراهيم أفندى كاتب البهار وجرجس الجوهرى وألطون أبوطاقية وغيرهم وأخذ معه أيضاً بعض المدربين والمهندسين والمصورين وعدة كثيرة من عساكر الخيالة والمشاة وبعض مدافع وعربات وتختوان وعدة جمال لحمل الذخيره والماء والقومانية • .

وعند غروب يوم ٢٦ ديسمبر وصل الركب من الفرسان والمشاة والعلماء إلى مدينة السويس وارتاد بونابرت منطقة السويس وجاب نواحى شبه جزيرة سيناء وزار منطقة عيون موسى وهى آبار إرتوازية ذات تركيب طبيعى وتقع على مسافة ١٦ كيلو متر من الجنوب الشرقى للسويس وفضل فريق العلماء التوجه إليها عبر الصحراء أما نابليون وفرقته من الضباط والجنود فاختاروا طريق البحر حيث كان البحر منخفضاً وفى حالة جزر ولم تمض مدة حتى ارتفعت مياه المد فجأة فكادوا يهلكون فى البحر الأحمر .

وفى ٣٠ ديسمبر ١٧٩٨ اكتشفت هذه البعثة آثار ترعة ، أمير المؤمنين ، القديمة في شمال السويس وكان قد مضى على ردمها حوالي عشرة قرون ولكنها كانت واضحه الأثر بطول عشرة كيلو مترات تقريباً .

<sup>(</sup>۱) كتاب وصف مصر عبارة عن دائرة معارف أنسيكلوبيديا ،عن مصر طبع مرتين الأولى واستغرق العمل فيها من ۱۸۰۹ الى ۱۸۲۲ وقد ظهر المجلد الأول منها عام ۱۸۰۹ وكتب على غلافه وعلى غلاف المجلد الثانى أنه طبع بأمر صاحب الجلالة الإمبراطور نابليون الأكبر أما المجلدات النسعة فظهرت بعد سقوط نابليون لذا كتب على غلافها بأنها طبعت بأمر من الحكومة وهذه المجلدات النسعة موزعه كالآتى : مجلدان لدراسة التاريخ الطبيعي لمصر (طيور نبات حشرات أسماك حيوانات ...الخ).

عنى عدقها بانها طبعت بامر من الحكومة وهذه المجلدات النسعة مورعة كالاني : مجلدان لدراسة التاريخ الطبيعي لمصر (طيور ببات أربعة مجلدات لدراسة العصور القديمة إثنان منها للدراسات الإجتماعية والآخران لوصف آثار مصر في العصور القديمة .

ثلاثة مجلدات لدراسة الدولة الحديثة لمصر منذ الفتح الإسلامي حتى مجئ الحملة الفرنسية كذا معالجة العصر العثماني أما الطبعة الثانية فقد صدرت في ٢٦ مجلدا بالإصنافة إلى ١١ مجلداً للوحات وأطلس جغرافي وهي نفس المجلدات التي صدرت مع الطبعة الأولى . وبيانها كالآتي : ٥ مجلدات للوحات العصور القديمة ومجلدان في ثلاثة أجزاء للتاريخ الطبيعي ومجلدان للحالة الحديثة لمصر بالإضافة إلى مجلد واحد يشمل مقدمة لفورييه على شرح اللوحات ثم أطلس جغرافي يشمل على خرائط مفصلة لمدن وأقاليم مصر .

ومن الجدير بالذكر أن محنويات المجلدات الـ ٢٦ هي نفسها محنويات المجلدات الـ ٩ في الطبعة الأولى .

وقام لوبير ومساعدوه<sup>(۱)</sup> بمسح المنطقة الخاصة بترعة أمير المؤمنين والمنطقه المحيطة بالسويس وقارب هذا العمل الأسبوع كما قاموا بعملية قياس إرتفاعات خليج السويس والأراضى المحيطة به وكان هذا العمل بعد عملاً تمهيدياً للدراسة التى أعدوا لها تقريراً نهائياً فيما بعد عن عملية تخطيط القناة التى تربط بين البحرين .

أما نابليون وبعض رفاقه فعادوا إلى القاهرة تاركين لوبير ولجنته لتكملة دراستهم لمنطقة برزخ السويس والقيام بأعمال المساحة لإعداد المشروع المنتظر .

وقد وصف لنا عبد الرحمن الجبرتي وصول تلك المسيرة للسويس وما قامت به من وقائع ذاكراً:

، في يوم الثلاثاء ٢٤ من شهر رجب ( أول يناير ١٧٩٩ )

مصر السيد المحروقي وكاتب البهار من السويس وكان سارى العسكر (نابليون) ذهب إلى ناحية بلبيس فاستأذنوه في ذهابهم إلى مصر فأن نهم وأرسل معهم خمسين عسكرياً ليوصلوهم إلى مصر فلما حضروا حكوا أن أهل السويس لما بلغهم مجئ الفرنساويه هربوا وأخلوا البلدة فذهبوا إلى الطور وذهب البعض إلى العرب بالبادية فنهب الفرنسيس ماوجدوه بالبندر من اللبن والمتاجر والأمتعة وغير ذلك وهدموا الدور وكسروا الأخشاب وخوابي المياه فلما حضر كبيرهم وكان متأخراً عنهم فكلمه التجار المرافقون له وأعلموه أن هذا الفعل غير صالح فاسترد من العسكر بعض الذي أخذوه ووعد باسترجاع الباقي أو دفع ثمنه بمصر وأن يكتبوا قائمة بالمنهوبات ثم أنه وجد مركبان حضرا قرب السويس بهما بن ومتاجر فغرقت إحداها فنزلت طائفة من الفرنسيس في مراكب صغار وذهبوا إليها في الغاطس وأخرجوها بآلات ركبوها واصطنعوها من علم جر الأثقال ، وفي مدة إقامته بالسويس صار يركب ويتأمل في النواحي وجهات ساحل البحر والبر ليلاً ونهاراً كان معه من الأدم في هذه السفرة ثلاث طيور دجاج محمرة ملفوفة في ورق وليس معه طباخ ولا فراش ولا فرش ولا خيمة وكل شخص من عسكره معه رغيف كبير مرشوق في طرف حربته بتزود منه ويشرب من سقاء لطيف من صفيح معلق في عنقه ه.

وبعد ذلك بدأ لوبير أبحاثه في ١٦ يناير ١٧٩٩ فزار ولجنته مدينة السويس والمناطق التي حولها ثم غادروها لارتياد المنطقة التي في شمالها حتى وصلوا إلى البحيرات المرة .

وفى ٢٩ سبتمبر ١٧٩٩ قام لوبير ولجنته برحلة ثانية إلى بلبيس لقياس سطح البرزخ إبتداء من قرية العباسه وانجهوا شرقاً إلى البحيرات المرة ثم تابعوا رحلتهم إلى السويس .

وفي ١٤ نوفمبر قاموا برحلتهم الثالثة فاتجهوا شمالاً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث إرتادوا منطقة بيلوز وجالوا في أطلالها.

وفي ٦ ديسمبر ١٨٠٠ قدم لوبير تقريره إلى نابليون بونابرت الذي كان في هذا الوقت موجوداً في باريس بوظيفته المعروفة باسم القنصل الأول وجعل لوبير عنوان تقريره ، مذكرة عن إيصال بحر الهند بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق البحر الأحمر وبرزخ السويس . .

### مشروع لوبيسر

إشتمل تقرير لوبير على حلين

#### الحل الأول : وهو خدمة عِارة مصر

تحفر ترعة بقطاع صغير لربط مدينة الإسكندرية بمدينة السويس وتمر هذه الترعة عبر وسط الدلتا وتغذى من مياه النيل ويتم تنفيذ هذا الحل على ثلاث أجزاء :

الجزء الأول : عبارة عن إعادة حفر ترعة الملوك القديمة والتي كانت آثارها لم تزل موجودة بالصحراء والتي تمتد من السويس إلى بحيرة التمساح ثم تتجه غرباً مخترقة وادى الطميلات وتمر بتل بسطة وتتصل بالنيل عند مدينة بنها في بداية فرع دمياط .

الجزء الثانس : عبارة عن تهذيب النهر وحفر ترع تصل بين فرعى دمياط ورشيد .

الجزء الثالث: عبارة عن إعادة حفر ترعة الإسكندرية القديمة في خط يكاد يكون خط ترعة المحمودية الحالية ( هذا الجزءمن الإقتراح قام بتنفيذه محمد على فيما بعد ).

<sup>(</sup>١) تعرض لوببير ولجنته أثناء قيامهم بدراسة منطقة برزخ السويس لشتى أنواع المصناعب وأهمها نقص ماء الشرب وقلة المؤونة ونقص الأجهزه العلمية وهجوم الأعراب فى الصحراء وعدم إخلاص الأدلاء الذين إستعانت بهم اللجنة إذ كانوا يضللون أعضاءها يضاف إلى ذلك قسوة العمل فى الصحراء وبعد المسافات ونقص وسائل النقل ومظاهرات السكان وثورتهم صدهم مما أثر كل ذلك على دقة المعلومات التي رصدتها .

وقدر لوبير نفقات تنفيذ هذا الحل بمبلغ ٣٠ مليون فرنك أما المدة الزمنية لتنفيذ هذا الحل خمس سنوات .

وقرر بأن مجرى ترعة الملوك القديمة لم يزل ظاهراً على الطبيعة والمبين في الجزء الأول مع إنشاء أربعة أهوسة بعرض وطول كان لاستقبال أكبر البواخر المسافرة بين البحر الأبيض والبحر الأحمر .

#### الحل الثاني : وهو لخدمة التجارة العالمية (١)

تحفر ترعة ملاحية بقطاع كبير وتبتدئ من مدينة السويس على البحر الأحمر وتنتهى فى خليج بيلوز عند الموقع الذى كانت به ميناء بيلوز القديمة على البحر الأبيض المتوسط .

وقد احتاط فى الحل الثانى نظراً لوقوعه فى خطأ كبير (خطأ فى علم المساحة DEODESIQUE ) حين قرر أن مستوى البحر الأحمر يزيد إرتفاعاً عن مستوى سطح البحر الأبيض بمقدار ٩,٩١٨ متراً من تقريره فقال أنه لايقدمه كمشروع للتنفيذ ولكن يترك تنفيذه للزمن وللوسائل المكانيكية التى يمكن للعلم إكتشافها فيما بعد وكان من نتيجة هذا الخطأ الذى وقع فيه لوبير أن ظلت الأفكار والمشاريع التالية لمدة ستين عاماً بعده منجهه إلى ربط النيل بخليج السويس وأهملت فكرة ربط البحرين .

إلا أنه إنصافاً للحقيقة قد ساعدت مذكرات لوبير والتى نشرها فى كتاب وصف مصر كل من أتى بعده وقاموا بدراسة منطقة برزخ السويس والتى انتهت بحفر قناة السويس بمعرفة فرديناند دى ليسبس .

### الغصسل الثالست

### توماس واجهورن وطريق THE OVERLAND ROUTE

فى أوائل القرن التاسع عشر أرادت إنجلترا إحياء طريق المواصلات المصرى القديم بدلاً من الدوران عبر رأس الرجاء الصالح . وذلك لسهولة الوصول إلى الهند التى تسيطر عليها وفتحها أسواق جديدة مع الصين . وفى سنة ١٨٢٣ تقدمت حكومة بومباى بطلب للباب العالى لإنشاء خط منتظم للملاحة التجارية بين الهند والسويس إلا أن تركيا رفضت هذا الطلب والتى رفضته للمرة الثانية سنة ١٨٢٦ . إلا أن محمد على رأى فى هذا المشروع نفع له ولمصر وللبشرية فضرب عرض الحائط بقرار الباب العالى وسمح بوصول أولى سفن شركة الهند الشرقية ، هوج ليندسيه ،HUGH LINDSAY إلى السويس فى ٢٢ أبريل سنة ١٨٢٩ حيث استغرقت رحلتها ٢٣ يوماً واعتبر ذلك إنتصاراً وفتحاً للملاحة التجارية فى البحر الأحمر وكانت حمولتها ٤١١ طناً وسرعتها ٨٠ حصاناً .

وقد شجع هذا النجاح الصابط البريطاني توماس واجهورن THOMAS WAGHORN الذي يعمل مرشداً بالبحرية البريطانية في الهند والذي أنكب على دراسة مشروع إقامة طريق برى بين الإسكندرية والهند عن طريق القاهرة السويس عرف بطريق الأوقر لاندروت (١) على أخذ أجازة طويلة من عمله للتفرغ إلى مشروعه والسفر إلى إنجلترا لإقناع مديري شركة الهند الشرقية إلى تجهيز مشروعه . وخلال عرض واجهورن مشروعه استطاعت شركة إنجليزية أن تحظى بانفاق على نقل الركاب بين القاهرة والسويس في عربات تجرها الخيول عرض واجهورن مشروعه استطاعت شركة إنجليزية أن تحظى بانفاق على نقل الركاب بين القاهرة والسويس في عربات تقوم بنقل المسافرين وقد عرفت تلك العربات تقوم بنقل المسافرين وآخر في السويس كما أقامت خمسة المسافرين وأخر في السويس كما أقامت خمسة منازل في الصحراء أحدها كبير وسط الطريق به فندق ومحلات للخدمات واسطبل للخيول وكانت تتقاضى ستة جنيهات عن كل مسافر في الرحلة عبر الصحراء ولم تستمر تلك الشركة طويلاً لمحارية واجهورن لها فقد حرص أصحاب الخيول والبغال على عدم بيعها أو تأجيرها للخده الشركة وفي النهاية انتصر واجهورن على الشركة المنافسة بعد أن نجح أمام اللورد ايلينبوروج LORD ELLENBOROUGH لهذه الشركة. وفي النهاية انتصر واجهورن على الشركة المنافسة بعد أن نجح أمام اللورد ايلينبوروج LORD ELLENBOROUGH

<sup>(</sup>١) فصل لوبير الحل الثاني لأن الحل الأول تكتنفه العقبات التالية :

أ. تعرض الملاحة في القناة التي تمر عبر النيل للعقبات المترتبة على إرتفاع مياه فيضان النيل وإنخفاضه .

ب عمق القناة الداخلية لن يكون كافياً لمرور أكبر السفن .

<sup>(</sup>٢) معناه الطريق البرى .

مدير شركة الهند (۱) في توصيل البريد من لندن إلى بومباى في ٧٣ يوماً عن طريق السويس وتلك مدة قصيرة بالنسبة لو تمت عبر رأس الرجاء الصالح وكان الطريق الذي خطط لتلك الرحلة أن يكون من مارسيليا أو من إحدى الموانئ الإيطالية (تريستا أو چنوا أو ليڤرون) ثم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى الإسكندرية منها إلى القاهرة عبر ترعة قنال المحمودية ثم بالنيل بواسطة الزوارق الوطنية ومن القاهرة إلى السويس مستخدماً الخيل أو الجمال عبر الصحراء وأخيراً من السويس مستخدماً البحر الأحمر بواسطة السفن الوطنية حتى جدة أوالقصير ومن هناك بواسطة السفن البخارية مستخدماً الخط الذي لم يكن منتظماً حتى ذلك التاريخ والذي كانت تستخدمه شركة الهند الشرقية إبتداء من سنة ١٨٧٩ بين السويس وبومباى . وبرغم أوسائل النقل التي لم تكن على مستوى كامل حتى ذلك الوقت ، فقد وجدنا أن خطاباً مرسلاً من إنجلترا كان يحتاج إلى ما يقرب إلى ٥٠ يوماً للوصول إلى بومباى .

وفى عام ١٨٣٧ فإن خط خدمة البريد من الهند السار بمصر بلغ أوج مجده فكان يمثله فى لندن توكيل مكلف بنقل الرسائل البريدية إلى الشرق الأقصى .

كما باشر واجهورن أيضاً عملية نقل الركاب القادمين من الجنوب والذين عادة كانوا ينزلون في القصير لأن المسافة البحرية ذات ٢٥٠ ميلاً بين القصير والسويس كانت تقطع بواسطة المراكب الصغيرة المصرية وكانت تحتاج أحياناً إلى أسابيع وتستمر الرحلة من القصير براً إلى الأقصر ثم يتجه الركاب إلى الإسكندرية على ظهر السفن عبر النيل وكان ما يثير الإشمئزاز خلال تلك الرحلة هو أن تلك السفن النيلية كانت تمتلئ بالقمل والبراغيث فكان واجهورن يتغلب على ذلك بغمر تلك السفن بالمياه لقتل تلك الحشرات.

ويمكننا أن نتخيل الجهود الشاقة والمصنية التي بذلها واجهورن (٢) والذي كاد أن يموت بسببها فقراً في عام ١٨٥٠ وتلك الجهود تتمثل في ثلاث عمليات إنتقال من سفينة لأخرى ما بين الإسكندرية والسويس يضاف إلى تكلفتها المرتفعة إذ أن المسافة من القاهرة إلى السويس كان عليه أن يلجأ لنظام القوافل بما لا يقل عن ٣٠٠٠ جمل لنقل الشحنات (بريد ، ركاب ، بضائع) لتنقلها بعد إعادة شحنها سفينة بخارية فعملية النقل من إنجلترا إلى الهند كانت تتطلب ٣١ يوماً تقريباً .

وقد قسم واجهورن الطريق الصحراوى ( الأوڤرلاندروت ) إلى سبع محطات المحطة رقم ١ على بعد ٩ أميال من القاهرة والمحطة رقم ٢ على بعد ٢٠ ميلاً من المحطة الأولى وبها غرفتان للنوم واحدة للنساء وأخرى للرجال وغرفتان للخدم .

المحطة رقم ٣ على بعد ٣٠ ميلاً بها إستراحة للركاب وحظيرة للخيول، المحطة رقم ٤ على بعد ٤١ ميلاً بها ردهة كبيرة وقاعة للسيدات وغرفة للخدم وعدد وافر من غرف النوم الرحبة وخزان مياه واسطبلات ومخزن للمؤن، والمحطة رقم ٥ على بعد ٣٠ ميلاً من السويس وبها إستراحة للركاب وحظيرة للخيول والمحطة رقم ٦ على بعد ٢٠ ميلاً من السويس بها غرفتان للراحة وأخرتان خاصتان وخامسة للخدم . والمحطة رقم ٧ على بعد ٧ أميال من السويس وبها إستراحة للركاب وحظيرة للخيول ووضعت هذه الإستراحات تحت إشراف مستر شبرد لإدارتها .

وأرسلت مصلحة البريد البريطانية أول شحنة من رسائلها في ٢ مارس سنة ١٨٥٣ عن طريق الأفرلاندروت فكان هذا العمل بمثابة إعتراف رسمى بالمشروع المقدم من واجهورن حيث تقاضى خمسة شلنات مقابل كل رسالة . وكان البريد ينقل في بادئ الأمر على أسطول الأميرالية البريطانية من مالطة إلى الإسكندرية ثم ينقل منها إلى رشيد حيث يسلم إلى وكلاء مخصوصين كانوا تحت رقابة الوالى مباشرة ثم ينقل عبر النيل إلى بولاق ومنها يجتاز الصحراء إلى السويس ويسلم إلى البحرية الهندية بإيصلات رسمية . وكانت قافلة الصحراء تصل في بعض الأحيان إلى مائة جمل وتحمل عادة ألفى صندوق وخمسمائة حقيبة بريد وألف طرد بضاعة عدا صرر الفضة والنقد .

تطور مشروع واجهورن فعمل على تأسيس شركة سياحية ، شركة واجهورن للنقل والسياحة ، وقد أعلن عن شركته فى الصحف الإنجليزية عززها بنصائح السفر بالطريق البرى كما ألف كتاباً سماه ،نصائح للرحالة بالطريق البرى ، عززه بمعلومات طريفة عن القاهرة والإسكندرية ورشيد ووضع تسعيرة لخدماته منها مثلاً تكلفة نقل الراكب من الإسكندرية إلى السويس ١٣ جنيه إنجليزى بما فيها المبيت والمأكل . بل وأعلن أن تكلفة الرحلة من ساوتمبتون إلى كلكتا عن طريق السويس تتكلف ١٤٣ جنيها إنجليزياً للرجل و ١٥٣ جنيها

 <sup>(</sup>١) حصل منه على تصريح بأن يحمل على نفقنه الخاصة وهو يعبر مصر على صور من البرقيات المرسلة عن طريق رأس الرجاء الصالح حيث غادر لندن فى ٢٨ اكتوبر ١٨٢٩ فوصل السويس بعد يوم ٨ ديسمبر ( بعد ٤٠ يوماً) ثم استوقف رحلته بعد ذلك ثلاثة أشهر وواصل الابحار لبومباى فكانت اجمالى مدة الرحلة ٧٣ يوماً فحدث تحسن ملموس فى تقصير المدة الزمنية التى يستغرفها الدوران حول رأس الرجاء الصالح .
 (٢) ولد الملازم واجهورن فى شتام سنة ١٨٠٠ وتوفى بلندن سنة ١٨٥٠ .

إنجليزياً للسيدة . وبلغ عدد الركاب بين ألفين وثلاثة آلاف سنوياً.

وفى سنة ١٨٤٥ إنتعشت الحركة السياحية فى مصر إنتعاشاً كبيراً بفضل شركة واجهورن فبلغ عدد المسافرين خلال تلك السنة ثلاثة آلاف مسافر فارتفع عدد الفنادق فى الإسكندرية من فندقين إلى خمسة فنادق وهى ، فندق الهلب ، ، فندق اللادى هيوم ، ، ، فندق أوربا ، ، ، فندق الشرق ، ، ، فندق سويسرا ، أما فنادق القاهرة ، فندق موناى ، أقدم فنادقها وأنشئ فى عهد الحملة الفرنسية و ، فندق أوربا ، ، نفذق الشرق ، ، ، فندق سويسرا ، أما فنادق القاهرة ، فندق موناى ، أقدم فنادقها وأنشئ فى عهد الحملة الفرنسية و ، فندق شبرد ، الذى تأسس سنة ١٨٣٤ و ، فندق جاردنيو ، أسسه أحد الإيطاليين الذين كانوا فى خدمة محمد على . ونظمت شركة واجهورن رحلات ترفيهية إضافية لمن يرغب من الركاب لقضاء يوم أو يومين فى القاهرة لزيارة معالمها التاريخية وأسواقها وقد قسم واجهورن بين القاهرة والسويس إلى سبع محطات تتخلله الإستراحات التى وضعت تحت إشراف مستر شبرد الذى تولى إدارتها المجهزة بغرف للرجال وأخرى للنساء وغرف ثالثة رقيقة الحال للخدم وإسطبلات للخيل .



إحدى محطات الأوقر لاند روت الموجودة بالصحراء بين القاهرة والسويس

### دخول شركة P&O مجال المنافسة في نقل البريد والبضائع

فى سنة ١٨٣٧ تأسست شركة تحت أسم PENINSULAR & ORINTAL STEAM AVIGATION CO النقل البريد الإنجليزى عن طريق لندن ـ الشنونة جبل طارق وامتد طريقها الملاحى على مدى العامين التاليين حتى مالطة فى خمسة أيام ومن مالطة إلى الإسكندرية فى أربعة أيام أى بإجمالى ١٦ يوماً .

وفى أول يناير سنة ١٨٤٢ دخلت شركة P&O مجال المنافسة فحظيت باتفاق نقل بريدها بانتظام على بواخرها من إنجلترا إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة عبر ترعة المحمودية حتى فرع رشيد ثم إلى القاهرة ومنها عبر الطريق البرى إلى السويس حيث تحمله سفن هذه الشركة من البحر الأحمر إلى بومباى وفي عام ١٨٤٤ وبعد أن نظمت أعمالها بإنشاء خط منتظم يخدم جهة الجنوب بواسطة أسطول كبير لذلك وجدت الشركة نفسها قادرة على توفير عملية نقل الرسائل للبريد الإنجليزي من السويس إلى الهند وإلى أبعد من ذلك كما وكل إليها عمليات النقل بالكامل والتي تشمل الدريد والدضائع والركاب من لندن حتى القارة الهندية مارة بمصر.

وفى سنة ١٨٤٥ أنشأت الحكومة المصرية إدارة للمرور ADMINSTRA TIONDU TRANSIT خاصة باستغلال عملية النقل البرى للبضائع التى تنقلها سفن شركة الـ P & O وقد تم الإتفاق بين الشركة والحكومة على تنظيم خط سيرها في مصر ليكون كالآتي:

- \_ من الإسكنرية إلى النيل (أي ٤٨ ميلاً عبر قنال المحموية) ويتم عبورها بسرعة ٥ميل / ساعة على ظهر مواعين مقطورة .
  - \_ الصعود من النيل إلى القاهرة (أي ١٢٠ ميلاً) وكانت هذه العملية تستغرق ١٦ ساعة بسفن بخارية .
- من القاهرة إلى السويس (أى AY ميلاً = AY كيلو متراً) كان يتم نقل الركاب فى عربات صغيرة ذات عجلتين بالإضافة لنقل الفحم اللازم لسفن شركة P & O كذا نقل المياه التى تحتاجها مدينة السويس وحقائب البريد وحقائب المسافرين والبضائع وجميعها تحمل على ظهور الجمال .

وفى سنة ١٨٤٦ شيدت شركة P & O السفينة RIPON ذات حمولة ١٥٠٠ طناً وهى سفينة بخارية تحركها عجلات ذات أجنحة من الحديد وذلك بغرض خدمة خط الإسكندرية السويس فتقوم بنقل البريد للقارة الهندية وتم زيادة طول السفينة ريبون وكذا حمولتها لتصل إلى ١٩٠٨ طناً في سنة ١٨٦٢ .

وفي سنة ١٨٥٢ شُيدت شركة P & O السفينة CHUSAN من الحديد ذات الحمولة ٦٩٩ طناً وهي أولى السفن التي زودت برفاص يتم إدارته بواسطة آلة بخارية قوة ٨٠ حصاناً ( سرعتها ) وكلفت هذه السفينة بنقل الخدمات البريدية من إستراليا حتى جنوب السويس .

وقبل إفتتاح القناة كانت شركة الـ P & O تمتلك على خطوطها المنتظمة المارة بمصر إسطولاً كبيراً يتكون من ٤٣ سفينة تصل حمولتها الإجمالية إلى ٨٠٠٠٠ طناً .

## إستخدام القاطرات البخارية في مصر .

عرض المهندس الإسكتاندى، توماس جفرسون جالواى، على محمد على فكرة الإستعاضة عن الطريق البرى المنتهى بالسويس . وأعجب محمد على بهذا النقدم الذى سيحدث في عهده إلا أن دسائس قنصل فرنسا العام المسيو بارو عرقلت تنفيذ هذا المشروع لأن نية فرنسا كانت منعقدة على حفر قناة السويس ومات محمد على وماتت معة فكرة تسيير قاطرات بخارية عبر صحراء السويس . وبتولى عباس الأول ولاية مصر وجدت إنجلترا فرصتها سانحة لتنفيذ مشروع السكة الحديدية فمهد القنصل البريطاني المستر ، والم ، الطريق لروبيرت ستيفنس - نجل جورج ستيفنس صاحب إختراع القاطرة البخارية - لدى عباس الأول الذي وافق على فكرة ستيفنسن والذي قام على الفور بمد خطوط السكك الحديدية والتي وصلت إلى كفر الزيات سنة ١٨٥٤ عند وفاة عباس الأول . وفي عهد الوالى محمد سعيد باشا تم الإحتفال في أول يناير سنة ١٨٥٦ بافتناح خط سكة طديد ( الإسكندرية - القاهرة ) . . وفي نهاية أكتوبر سنة ١٨٥٨ تم إفتتاح سكة حديد ( القاهرة - السويس ) ومع أن هذا الخط الحديدي أضحى خطوة طيبة نحو التقدم إلا أنه لم يكن الحل الأمثل وذلك لايأتي الابحفر قناة بحرية تربط بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر الشويس إلى مصر نهائياً مركزها المرموق بين العالم باعتبارها ملتقي قارات ثلاث ذلك المركز الذي صبيعه عليها فاسكودي جاما منذ أربعة قرون خلت من الزمان .

ومن الغريب أننا لاحظنا أن إفتتاح القناة في ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ لم يلغ بتابًا وبصورة فجائية عملية نقل البريد عبر الطريق البرى ( الإسكندرية ـ السويس ) بل وأن الإدارات البريدية الأوربية ظلت تجهل ولمدة طويلة قناة السويس ( أي إستخدام القناة في نقل البريد ) .

واستمرت سفن شركة P&O في إنزال الرسائل البريدية في الإسكندرية لإعادة شحنها إلى السويس ليتم نقلها على ظهر السفن التي عبرت قناة السويس .

واعتباراً من ١٨٧٤ فإن الجزء المسمى بالرسائل البريدية الثقيلة الخاصة بسفن الـ P&O سمح لهذه الكمية بأن تبقى على ظهر السفينة أثناء عبور القناة أما الجزء الآخر المسمى بالبريد العاجل القادم من إنجلترا عن طريق برنديزى لم يبدأ نقله على ظهر السفن العابرة للقناة إلا في عام ١٨٨٨ .

ومع ذلك فإن رسائل البريد الفرنسى لحقها التغيير الشامل أسرع من غيرها ، وخلال أعوام كثيرة فإن سفن شركة المساجرية مارتيم ( الرسائل البحرية ) MESSAGRIES MARITIMES كانت الوحيدة التى استخدمت القناة لعمليات النقل البريدية وافتتحت خط خدمة نصف شهرى مع الهند الصينية .



# **الفصل الرابع** مشروع أتباع سان سيمون



سان سيمون

ولد سان سيمون SAINT-SIMON في عام ١٧٦٠ خلال عهد الملك لويس الخامس عشر ويعتبر أول داعية في الغرب يطالب بإنشاء علم الإجتماع جيث نادى بعديد من الإصلاحات الإجتماعية ونبذ الحروب والمساواة بين الشعوب بغض النظر عن اللون والجنس والدين بل الربط والتقريب بينهم وقد أدت آراؤه الفلسفية في أن يطلق عليه أتباعه برسول الإنسانية . وبوفاته في ٢٩ مايو ١٨٢٥ تولى من بعده BARTHÉLEMY-PROSPER ENFATIN مهندس فرنسي (١٧٩٦ ـ ١٨٦٤) . فالتف من حوله عدداً من محبى أفكار السان سيمون فاختمرت في ذهنهم شق ترعة تربط بين البحرين باعتبارها رمزاً للحب والسلام والربط بين الشعوب ونادوا بأن شقها لا يعتبر هدفاً حربياً للسيطرة على قلب العالم أوتحدياً لإنجلترا واطماعها .

فلما عزموا التوجه لمصر كان مجموعهم قارب على الخمسة وخمسين رجلاً يمثلون كافة فروع العلم والفنون والمعرفة وكلف المهندس أنفانتان صديقه المهندس الكبير HENRI FOURNEL لكى يتولى هو ومجموعة الخبراء أعضاء الجمعية دراسة مشروع حفر قناة تربط بين البحرين على ضوء مشروع لوبير الوارد في كتاب وصف مصر .

وفى ٢٩ إكتوبر ١٨٣٣ وصل أنفانتان وأفراد بعثته إلى الإسكندرية إستقبلهم محمد على باشا خير إستقبال وعرضوا عليه فكرة وصل البحرين فطلب من مهندس الحكومة المصرية لينان دى بيلفون أن يتعاون معهم فى دراساتهم بل ليكون المسؤول الفعلى عن المشروع . إلا أن تنفيذ مشروع القناطر الخيرية لاقى قبولاً لدى محمد على ولدى مجلسه الإستشارى الأعلى عن مشروع شق القناة حيث أن ميزانية مصر لا تتحمل إلا تنفيذ المشروع الأول نظراً لفداحة تكاليف المشروع الثانى .

كما أصاب انفانتان إخفاق أدى إلى حل جمعيته عندما بدا من أعضائها أمور شاذة وغير لائقة ولا تتماشى مع أفكار جمعيته السامية فرحل منهم إلى فرنسا من رحل وبقى في مصر عدد قليل .

وتركزت محاولات السان سيمونيان ودعواتهم لمشروعهم بعد عودتهم إلى فرنسا إلى إثارة الرأى العام المهتم بالمشروع .

وفى سنة ١٨٤٤ إمتدح أحد المهندسين والإقتصاديين البارزين MICHEL CHEVALIER مشروعاً لربط البحرين بواسطة ترعة ملاحية باستخدام نظام الأهوسة وبالرغم من الفشل الذى منى به أنفانتان فى الحصول على حق إمتياز بحفر القناة إلا أنه عاد عام ١٨٤٦ إلى تكوين جمعية فى باريس للدراسات الخاصة بمشروع قناة السويس ونادى بأن يكون المساهمة فيها بالإضافة للأعضاء الفرنسيين أعضاء إنجليز وألمان ليأخذ المشروع الصبغة العالمية كما إنضمت له عدة غرف تجارية أوربية مثل غرفة مارسيليا وليون وتريستا والبندقية وبراغ وأيدوا تحمسهم لبرنامج وأهداف الجمعية .

وقامت جمعية الدراسات العالمية بتشكيل ثلاث لجان من كبار المهندسين لدراسة هذا المشروع على الواقع.

فكانت اللجنة الأولى برئاسة المهندس الفرنسي المشهور BOURDALOUE واللجنة الثانية برئاسة المهندس النمساوي -NEG والذي اعتذر عن السفر لمصر وحل محله المهندس النمساوي IASSNÜGER والذي اعتذر عن السفر لمصر وحل محله المهندس النمساوي

واللجنة الثالثة برئاسة المهندس الإنجليزي المشهور STEPHENSON (صاحب مشروع أول خط للسكك الحديدية بين الإسكندرية - القاهرة - السويس) لذلك لم تكن مساهمته ملائمة لأهداف جمعية الدراسات العالمية والذي قال عنه أنفانتان ، لدى كثير من الإعتقاد بأن ستيفنسون كان هدفه تنفيذ مشروع أرضى لمد خط سكة حديد وهو بذلك من المحاربين لطريق بحرى يتم بشق قناة تربط بين البحرين والتي إتفقنا عليها في بداية تكوين الجمعية ، .

وسافرت اللجنتان الأولى والثانية إلى مصر حيث أمر محمد على مهندسه لينان دى بيلون باشمهندس الحكومة المصرية بمرافقة أعضائهما إلى أرض برزخ السويس وتقديم التسهيلات اللازمة - وصرح محمد على وقتها أننى متأكد بأن هذا المشروع لن ينفذ بل لا أريد أن أسمع أننى وقفت حجر عثرة أمام تسهيل مهمتها في مصر ، .

وقامت اللجنتان بعملهما بطريقة تدعو إلى الفخر وقد إستغرق هذا العمل الفترة من مايو إلى ديسمبر ١٨٤٧ . وقدمتا بعد ذلك تقريراً

مفصلاً إلى الجمعية الفرنسية عن نتائج أبحاثهما كما قام بإعداد الرسومات التخطيطية لتلك اللجنة المهندس تالابوت.

ولما نجح ستيفنسون فى الحصول على إمتياز إنشاء خط سكة حديد سنة ١٨٥١ من عباس الأول . جاهد أنفانتان فى فرنسا من أجل تنفيذ مشروعه ففى سنة ١٨٥٣ تدخل قنصل فرنسا العام المسيو SABATIER لدى عباس الأول ليسمح للمهندس لينان بإعادة دراسة المناسيب الخاصة بالبحرين .

## الفصل الخامس مشروع المهندس بولان تالابوت

لم يكن مشروع لوبير آخر مشروعات وصل القناة على خط غير مستقيم بل تبعه مشروعان هما مشروع المهندس بولان تالابوت ومشروع إخوان باروت .

فقام المهندس الشهير بولان تالابوت PAULIN TALABOT بإعداد الرسومات التخطيطية عن مشروعه لقناة تربط بين البحرين وانتهى من ذلك قبل نهاية سنة ١٨٤٧ وقد وضح من مشروعه ميله بأن يتم الوصل بين البحرين من السويس إلى الإسكندرية بقناة طولها ٥٠٠ كيلو متراً.

وفي سنة ١٨٥٥ نشر تالابوت مشروعه الذي يتلخص في الآتي :

أن يتم مد القناة من السويس حتى بحيرة التمساح ثم تخترق وادى الطميلات ثم الإنحدار ثانياً قبيل مدينة القاهرة ( وهذا المقطع يكاد يكون خط سير ترعة الإسماعيلية الحالية للماء العذب )وبعد ذلك يتم ربط تلك القناة بالنيل بواسطة حوض جاف عند نقطة تقع أمام القناطر الخيرية الحالية ثم حفر قناة تبدأ من تلك النقطة وتصب فى ميناء الإسكندرية الغربى ويكون عرضها ١٠٠ متراً وعمقها ٨ أمتار وتتغذى بمياء النيل .

وتصور المسيو تالابوت إمكان عبور النيل بواسطة حوض جاف عمق المياه فيه ثمانية أمتار وهذا التصور كاف لرفض مشروعه فهذا الحوض يلزم له يومياً ١,٢١٣,١٤٧ متراً مكعباً من مياه النيل يجب رفعها إلى منسوب ٣٠ متراً فوق سطح البحر بآلات مجموع قوتها معرض يلزم له يومياً وتتكلف هذه العملية من ٥٠ إلى ٦٠ مليون فرنك بالإضافة إلى أن من عيوب الحوض الجاف أنه معرض للكسر والتصدع في أى وقت كما أنه يلزم للبواخر الصاعدة والهابطة في هذا الحوض عشرة أهوسة .

## مشروع الإخوان بارولت BARRAULT

وفى سنة ١٨٥٣ بدأ الإخوان الكسيس واميل بارولت فى باريس بإعداد مشروع لقناة تربط بين البحرين من الإسكندرية إلى السويس بخط سير يخالف مشروع المهندس تالابوت .

وقاما بنشر مشروعهما في يناير ١٨٥٦ متضمناً إنشاء محطة فرعية عند بيلوز .

وهذا المشروع يقترح مد قناة تبدأ من السويس رأساً حتى بحيرة المنزلة ثم إختراق هذه البحيرة من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربي وقبل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط تسير القناة في خط موازى للشاطئ حتى تصب في الميناء الشرقي للإسكندريه.

وهذا المشروع يختلف عن مشروع تالابوت بأنه نقل موضوع عبور النيل من أمام القناطر الخيرية إلى نهاية فرع دمياط وفرع رشيد .

#### عيوب مشروعي تالابوت واخوان بارولت

- ا يكتنف مرور البواخر التجارية والحربية عبر النيل صعوبات فنية كبيرة لا يمكن التغلب عليها كما تتطلب هذه الحالة إيجاد عمق مياه
   مستمر قدره دُمانية أمتار لتوفير غاطس للبواخر الكبيرة فمن أين يأتى لنهر النيل إيجاد هذا العمق فى زمن التحاريق .
  - ٢) تتعارض فكرة وصل البحرين بقناة على خط غير مستقيم مع شبكة الترع اللازمة لرى أراضى الدلتا المشهورة بخصوبتها عبر التاريخ .

٣) جعل مصب القناة في ميناء الإسكندرية من شأنه قلب نظام هذا الميناء ويستوجب حفر قناة في الصخر بطول ٢٥٠ متراً داخل الميناء
 للوصول إلى مياه عمقها ٨ أمتار للبواخر الكبيرة وهذا ما يدل على صعوبة تنفيذ المشاريع المقدمة عن القناة ذات الخط الغير مستقيم .

## **الفصل السادس** المشروع الإبتدائي للينان دي بلفون



ولد لينان دى بيلفون LINANT DE BELLEFONDS سنة ١٧٩٩ بمدينة أورليان بفرنسا وكان والده ضابطاً في البحرية الفرنسية .

وفى سنة ١٨١٨ حضر إلى مصر ضمن بعثة علمية بصفته رساماً إلا أنه لم يغادرها وفضل البقاء فيها . وخلال إقامته بها إشتهر بأسفاره وزياراته الكثيرة لكافة مناطق القطر المصرى . وكانت أول زيارة له لمنطقة برزخ السويس إبتداء من سنة ١٨٢٧ ليتأكد بنفسه من طوبغرافية المنطقة وليدرس على الطبيعة مشروع لوبير الذي أوضح فيه إستحالة وصل البحرين لإرتفاع مستوى البحر الأحمر عن البحر الأبيض المتوسط .

وتكررت زيارات لينان لمنطقة البرزخ في سنوات ٢٧، ٢٧، ١٨٢٠ وفي سنة ١٨٣٠ لما التحق لينان (١) بخدمة الحكومة المصرية بوظيفة كبيرمهندسي أشغال الوجه القبلي أمره محد على باصطحاب موجيل بك (٢) وطلب منه دراسة مشروع وصل البحرين . وانتهيا من وضع أول مشروع ابتدائي عن وصل البحرين حيث تأثر بأفكار لوبير بأن هناك فرقاً في مستوى البحرين لذلك فضل فكرة وصل البحرين بقناة غير مباشرة تبدأ من خليج السويس الذي تعلو مياهه عن مستوى البحيرات المرة بخمسة أمتار وتم إقتراح وضع أهوسة بجنوب البحيرات المرة تتحكم في سريان وإندفاع المياه إلى البحيرات المرة ومنها تسير القناة عبر وادى الطميلات حتى تصل إلى النيل عند القناطر الخيرية الواصلة بالنيل حتى القاهرة .

وفى سنة ١٨٣٣ أرسل لينان صورة من مشروعه إلى المسيو ميمو MIMAUT قنصل فرنسا العام بالإسكندرية كما عرضه على فريدناند دى ليسبس <sup>(٣)</sup> الذى كان يشغل وظيفة نائب القنصل .

وفى سنة ٤١ ـ ١٨٤٢ أدخل لينان تعديلات جوهرية على مشروعه الإبتدائى بعد أن تيقن بأنه لا فرق بين مستوى البحرين وأرسل صورة منه لشركة الملاحة الإنجليزية الشرقية وإلى حكومة الهند لدراسته.

ومشروعه بعد التعديل يقوم على فكرة شق قناة مباشرة تربط بين البحرين وفي نفس الوقت إستمرت فكرة وجود فرق بين مستوى البحرين مسيطرة عليه ضرورة إقامة أهوسة عند فم خليج السويس ، وتبدأ هذه القناة من شرقى خليج السويس تتجه إلى الشمال في خط مستقيم طوله عشرون كيلو متراً حتى تصل إلى البحيرات المرة ثم تجتاز هذه البحيرات ثم تتجه إلى بحيرة التمساح بعد أن تخترق مرتفعات سرابيوم ثم تجتاز بحيرة التمساح وبعد أن تدور حول المنطقة المعروفة بإسم مرتفعات الجسر تمر بالشاطئ الشرقى لبحيرة المنزلة وتصب في خليج بيلوز على البحر الأبيض المتوسط في النقطة التي كانت تعرف قديما بإسم فم الطينة .

وفى سنة ١٨٤٥ وصل إلى مصر الدوق مونبسييه LE DUC DE MONTPENSIER إبن ملك فرنسا لويس فقدم له لينان مشروعه ثم توجها إلى منطقة برزخ السويس ليشرح له مشروعه على الطبيعة .

وعاد الدوق إلى فرنسا حاملاً معه مشروع لينان وبعرضه في باريس أدى إلى تكوين جمعية الدراسات الخاصة بحفرقناة السويس بباريس SOCIÉTÉ D ETUDES DU CANAL DE SUEZ وتأسست في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٤٦ ووصلت تلك اللجنة إلى مصر في ١٧ سبتمبر ١٨٤٧ وعرضت فكرة وصل البحرين على محمد على فأمر محمد على لينان أن يصحب اللجنة ورئيسها

<sup>(</sup>١) ظل بخدمة الحكومة المصرية طيلة أربعين عاماً إلى أن وصل إلى وظيفة وزير أشغال الحكومه المصرية .

<sup>(</sup>٢) مهندس فرنسي شغل منصب مهندس الطرق والكباري بالمكومة المصرية .

<sup>(</sup>٣) وصل فريدناند دى ليسبس لمصر أول مرة ١٨٣٧ لشغل منصب نائب قنصل فرنسا العام في الإسكندرية .

أدريان بوردالو (١) إلى منطقة برزخ السويس ويصحب معه بعض المهندسين المصريين وقاموا بمسح منطقة برزخ السويس وانتهت الدراسة بأنه لا فرق بين مستوى البحرين وفى سنة ١٨٥٣ كلفت الحكومة المصرية لينان بإعادة دراسته لمنطقة البرزخ للتحقق من مستوى البحرين قلم يجد أي فارق بينهما .

ولما غنم دى ليسبس بامتياز حفر القناة من الوالى سعيد باشا فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ طلب من الأخير أن يأمر لينان بك وموجيل (٢) باعتبارهما مهندسا الحكومة المصرية أن يصطحباه فى رحلة إستكشافية لمنطقة برزخ السويس وقال له قولته الشهيرة «إن لينان يعرف منطقة البرزخ شبراً إذ قام بعدة دراسات تنم عن علم وذكاء ، .

هذا وقد إصطحب دى ليسبس فى رحلته هذه بالإضافة للينان وموجيل عدداً كبيراً من المهندسين والرسامين والكتبة والأدلاء . وقام لينان وموجيل بوضع مشروع إبتدائى فى مارس ١٨٥٥ ويتلخص هذا المشروع بفكرة إنشاء القناة الملاحية التى تصل بين البحرين وأن تكون هذه القناة من السويس إلى بيلوز وحدد موقع الثغر المقترح على مدخل القناة فى مكان بيلوز بعد أن إختبرت هذه البقعة وقد ورد بمشروعهما أن الثغر المرتقب عبارة عن شكل بيضاوى ممتد فى البحر المتوسط من الجانبين حواجز مائية يحميها من الشمال حاجز ثالث لحماية مدخل الميناء من الأمواج .

وقدم هذا المشروع للوالى محمد سعيد في ٢٠ مارس ١٨٥٥ وبعدها توجه دى ليسبس لأوربا لعرض هذا المشروع لينال التأييد العالمي من أجل إنجاح فكرة وصل البحرين .

ولم يكن المشروع الإبتدائي للينان وموجيل نهائياً بل عدلته اللجنة الدولية ومن بعدها لجنة الأشغال العليا .

ملحوظة: بالرغم من الفضل الذي بذله لينان من أجل إنجاح مشروع وصل البحرين وبالرغم من دراستة الميدانية الكثيرة على أرض برزخ السويس إلا أن الخلاف دب بينه وبين دي ليسبس فلم يشترك لينان مع دي ليسبس في أعمال تنفيذ حفر قناة السويس.

## النصل السابع اللجنة الدولية لدراسة مشروع ربط البحرين

على أثر تقديم لينان بك وموجيل مشروعهما للوالى محمد سعيد وتوجه دى ليسبس لأوروبا لعرض مشروعهما الإبتدائى لينال التأييد العالمي لإنجاح المشروع سافر لينان وموجل إلى باريس لحضور الإجتماعات التى تقرر عقدها لدراسة موضوع تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس وبعدها سافرا إلى إنجلترا لإختيار وتعيين مهندسين إنجليز للمشاركة كأعضاء في اللجنة الدولية .

وتكونت اللجنة الدولية من المهندسين ورجال البحرية وعلماء أوربا مثلت فيها الدول الأوروبية الهامة (إنجلترا وفرنسا وهولندا وروسيا والنمسا وأسبانيا وبيد مونت) .

وكان أول اجتماع لهذه اللجنة في باريس في ٣٠ أكتوبر ١٨٥٥ وقد إستفادت هذه اللجنة من الدراسات المقدمة في المشروع الإبتدائي المقدم من لينان وموجل معترفين بكفاءتهما وبقدرتهما العلمية .

وقررت اللجنة إيفاد مندوبين إلى مصر لدراسة المشروع على الطبيعة فوصل أعضاؤها للإسكندرية ثم توجهوا إلى خليج بيلوز في ديسمبر ١٨٥٥ تحت إشراف دي ليسبس ولينان وموجل .

ودرست هذه اللجنة أعماق المياه أمام شاطئ خليج بيلوز وطبيعة تكوينه والرياح السائدة وطبيعة المواد الرسوبية ومقدارها واتجاهها. وقد عدلت هذه اللجنة مصب القناة من فم الطينة ليكون على بعد ٣٥ كيلو متراً غربى هذا الموقع فى النقطة التى عليها بورسعيد الآن للسببين الآتيين:

أولاً: أن عمق المياه عند فم الطينة ثمانية أمتار يكون على بعد ٧٥٠٠ متر شمالى الموقع الذى حدده لينان وموجيل . أما عمق الثمانية أمتار أمام المنطقة التى إختارتها اللجنة الدولية (بورسعيد الحالية) يكون على بعد ٢٣٠٠ متراً فقط فيوفر هذا الموقع الجديد مبالغ كبيرة في مصاريف إنشاء الأرصفة وحواجز الأمواج والتطهير والصيانة كما أنه يكفل الضمانات الملاحية .

<sup>(</sup>١) أحد الاخصائيين في الاعمال الطوبوغرافية .

<sup>(</sup>٢) اكتسب موجيل خبرة واسعة بالمنشآت المائية وله دراسات وبحوث عن النيارات البحرية والرواسب الساحلية .

ثانياً : وجدت إنجاهات الرياح والنيارات المائية في الموقع الجديد أكثر ملاءمة للملاحة في أي موقع على خليج بيلوز.

وجعل إنتخاب الموقع الجديد للميناء الشمالي أن أصبح طول القناة من فمها بالسويس إلى مصبها الجديد (بورسعيد الحالية ) ١٧٢,٧٥٠ كيلو متراً بما فيها ١١,٧٠٠ كيلو المعمقة عند بورسعيد لدخول السفن الكبيرة .

وقد إختارت اللجنة الدولية اسم ،بورت سعيد ، أي ميناء سعيد تيمنا بالوالي محمد سعيد ليطلق على الميناء المقترح .

وقامت اللجنة الدولية بصياغة نتائج أبحاثها في ٢ يناير ١٨٥٦ وقدمته إلى الوالي محمد سعيد حيث أعلنت أن القناة المباشرة هو الحل الوحيد لوصل البحرين وأن التنفيذ سهل والنجاح أكيد .

وإزاء النجاح الذى حققه دى ليسبس عند عرض مشروع القناة التى تحقق الربط بين البحرين تقدم للوالى محمد سعيد بالنيل بامتياز جديد يضمن له المزيد من المزايا .

وبالفعل أصدر محمد سعيد فرمان الإمتياز الثاني في ٥ بناير ١٨٥٦ .

### مشروع الجلس الأعلى للأشغال

في٢٧ نوفمبر ١٨٥٨ شكل دي ليسبس مجلساً أعلى للأشغال وذلك لدراسة المشروع بالتفصيل ودراسة خط سير العمل وطريقة تحقيقه وقد أختير مكان بورسعيد في مكان يقع إلى الغرب في النقطة التي إختارتها اللجنة الدولية بمسافة.كيلو متراً وهذا التعديل من شأنه أن يسمح بإقلال طول الحواجز المائية كما أن الشاطئ في هذا الجزء أقل إتساعا من المنطقة السابقة الأمر الذي يترتب عليه سهولة حفر قناة بين البحر وبحيرة المنزلة .

وبعد إختيار اللجنة الدولية والمجلس الأعلى للأشغال موقع بورسعيد لبدء الأعمال فيها بإنشاء الميناء والمدينة ، وقد أخذ في الإعتبار التغلب على عدة صعوبات لإمكان إتمام تنفيذ المشروع ، فقد أخذ في الإعتبار طبيعة ظروف المنطقة الجغرافية فهي منطقة خالية من أية مقومات للحياة ففروع النيل القديمة في شرق الدلتا جفت منذ زمن بعيد تاركة وراءها صحراء جرداء خالية من أي إستقرار سكاني اللهم بعض تجمعات للصيادين في أكواخ متفرقة عبر الشاطئ.

وكان من أهم العثرات التي أخذت في الحسبان:

- ١) إنعدام المياه العذبة في تلك المنطقة .
- ٢) خلو تلك المنطقة من أية موارد غذائية تسد حاجة القائمين على الحفر من الغذاء .
- تلو تلك المنطقة من العناصر البشرية التي يمكن الإعتماد عليها في تنفيذ المشروع.
  - ٤) إفتقار تلك المنطقة للطرق المعبدة أو غير المعبدة التي تسهل من الإتصال بها .
    - ٥) شاطئ المنطقة خال من الموانئ الطبيعية التي تساعد على رسو السفن .
- ٦) افتقار المنطقة للمحاجر لإستخراج الأحجار اللازمة لإنشاء الأرصفة وحاجزى الأمواج.

وكان التمويل أهم الخطوات لتنفيذ المشروع فأعلن دي ليسبس عن مشروعه وفتح باب الإكتتاب فيه في أول نوفمبر ١٨٩٨ واتخذ مكتباً في شارع فاندوم بباريس يباشر فيه أعمال الإكتتاب في ٣٠ نوفمبر ١٨٥٨ .



مشروع الجلس الأعلى للأشغال ١٨٥٨



مشروع اللجنة الدولية ١٨٥٦



مشروع موجل ولينان ١٨٥٥

# البساب الفامسس بورسعيد وحفر قنال السويس 1274-1204 **PORT-SAID**

ET

## LA CONSTRUCTION DU CANAL DE SUEZ

1859 - 1869

#### VUES RETROSPECTIVES

## تاريخ دق أول معول في أرض قنال السويس ( الحِزء الخاص منطقة بورسعيد )

سيكون حديثي هنا عن أعمال حفر القناة من ناحية بورسعيد فقط والتي تختلف إختلافاً كبيراً عن باقى نقاط الحفر ، ويعتبر موقع بورسعيد أقل صعوبة عن غيرها نظراً لوقوعها على البحر المتوسط مباشرة مما يسهل نقل وسائل الإعاشة ومواد الحفر .

وأبدأ حديثي بكلمة للكاتب اليوناني ديمتريوس خالدوبيس في كتابه ذكريات وأحداث عن بورسعيد<sup>(١)</sup> والمطبوع في الإسكندرية باليونانية سنة ١٩٣٩ ص ٤٦ ، إن شريط الذكريات يمر سريعاً منذ وصول أول فريق للحفر سنة ١٨٥٩ الذين سكنوا الخيام على شريط صنيق من الأرض يقع بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة . إن الذي يرجع بالذاكرة للوراء وينظر إلى تاريخ بورسعيد ومعارك المغر لا يعتبرها إلا حلماً تاريخياً يظهر لنا مدى تضحية هؤلاء العمال فكانت مساكنهم عبارة عن قطع من القماش وطعامهم كسرات من الخبز وشرابهم ماء البحر المالح وسلاحهم فؤوس الحفر .. بتلك المقومات البسيطة والعزيمة القوية ، أقاموا أساساً للحضارة والمدنية عبر الصحراء القاحلة الخالية من أية مقومات للحياة وقاموا بشق بطن الأرض المصرية لتجرى فيها قناة بحرية تربط بين البحرين العظيمين البحر المتوسط والبحر الأحمر .....

كما أقدم لكم وصفاً للكانب اليوناني جورج سلطناكي في كتابه مدن القناة (٢) المطبوع بألمانيا باليونانية سنة ١٩٢٢ والذي يصف فيه المنطقة الني تقع عليها مدينة بورسعيد قبل دق أول معول في أرض القناة ص ٥٩ ، سنوضح لكم في هذا الباب كيف كانت المدينة الحديثة التي نعيش فيها الآن كيف كانت قبل ٦٢ سنة (٢) من الآن فقد كانت قبل سنة ١٨٥٩ عبارة عن أرض رملية واسعة لم تطلها رجل إنسان واحد وكانت في شكلها البدائي كملعب فسيح للكرة ملئ بالرمال والطين وكانت مياه البحر الأبيض المتوسط تتصل بمياه بحيرة المنزلة وكانت تلك المنطقة عبارة عن قطعة أرض مجهولة غير مأهولة وفي الشتاء كانت مياه البحر والبحيرة تغمر تلك الأرض مثلما يحدث في بحيرة المنزلة الآن من فيضان على الشاطئ ولا يوجد بتلك المنطقة سوى طيور البحر المهاجرة حتى اشتهرت تلك المنطقة عند البحارة اليونانيين أبناء جزيرة كاسوس بـ KAVO POULIO أي محطة العصافير وكان يوجد بتلك المنطقة عشش تستخدم سكنى لصيادى الأسماك والطيور البحرية وكان سكان تلك المنطقة عبارة عن قوم رحل ليست لهم إقامة دائمة في تلك المنطقة التي كانت عبارة عن أرض مغمورة بالمياه الطينية العكرة المليئة بالأمراض....٠

وفي هذا الباب سوف نتحدث عن سنوات الحفر عند بورسعيد سنة بسنة إعتباراً من سنة ١٨٥٩ حتى سنة ١٨٦٩ وأكرر مراراً كما سبق أن ذكرنا أن منطقة بورسعيد كانت أقل قسوة من غيرها من نقاط الحفر حيث ندر فيها استخدام الكرباج على عكس المناطق الأخرى للحفر .

<sup>(</sup>۱) تفصل المميو مانولى مانيغيس سكرتير القنصلية اليونانية ببورسعيد بترجمة هذا الكتاب لى بلا مقابل حباً منه فى بلده الثانى بورسعيد . (۲) تفصل المميو ينى سبانودس صديق والدى ولاعب الكرة بنادى سبريا اليونانى بترجمة هذا الكتاب حباً منه فى بلده الثانى بورسعيد بلا مقابل . (۳) يقصد ٦٢ سنة من طبع كتابه سنة ١٩٢٢ .

### 1109

عندما حظى دى ليسبس بفرمانى حفر قناة السويس بدأ فى البحث عن مقاول يقوم بتنفيذ عملية حفر قناة السويس ورسيت عملية الحفر على المقاول ALPHONSE HARDON وعقد معه اتفاقاً مبدئياً فى ١٤ فبراير ١٨٥٩ على تنفيذ المرحلتين الأوليين من مراحل حفر القناة وفقاً للشروط والمواصفات والتكاليف التى جاءت فى تقرير اللجنة العلمية الدولية .. كما تعاقد مع شركة COMBE بمدينة ليون فى ٢١ مارس ١٨٥٩ على توريد كراكتين (١) قوة كل منهما عشرون حصاناً .

وفي باريس عقد مجلس إدارة شركة القنال إجتماعاً اتخذ فيه قراراً بسرعة البدء في حفر القناة وإيفاد لجنة من أربعة أشخاص يرأسها دى ليسبس كانت مهمة هذه اللجنة وضع يدها على الأراضي الممنوحة للشركة .. وجاءت اللجنة إلى مصر وقابلت الوالى محمد سعيد باشا الذي أبدى شعوره الطيب نحو شركة القنال وطلب أن يرجئ شرط لائحة تشغيل العمال المصريين لحين موافقة السلطان العثماني على مشروع شق قناة السويس .. وقد وافق الوالى سعيد للجنة على أن تبدأ عملها على هيئة أبحاث في المنطقة .. وبالفعل سافر أعضاء اللجنة (٢) إلى المنطقة التي سيبدأ فيها في موقع بورسعيد الحالى ثم غادروها في انجاه السويس وفي أثناء ذلك وصلت أخبار بأن سفينة قدمت من فرنسا إلى دمياط تحمل معدات كانت شركة القنال قد أوصت باستجلابها لاستخدامها في دق أول معول في أرض القناة .. فتوجه دى ليسبس وأعضاء المجنة إلى القاهرة لمطالبة الوالى سعيد بإعفاء تلك المهمات من الرسوم الجمركية .. وبعد أن حظى دى ليسبس بهذا الإعفاء سافر وأعضاء اللجنة من القاهرة لمطالبة الوالى بحيرة المنزلة ـ وتلك القناة كان قد أوصى بحفرها موجل بك مدير عام الأشغال التي بحيرة المنزلة ـ وتلك القناة كان قد أوصى بحفرها موجل بك مدير عام الأشغال المصرية وذلك خلال انعقاد مجلس الأشغال الأعلى لشركة قنال السويس والسابق إنعقاده بجلسة ٢٥ يونيو ١٨٥٨ وذلك لاتخاذها شريانا مانيا تمير فيه القوارب محملة بماء الشرب والطعام من دمياط إلى عمال الشركة في بورسعيد ولم تكد تصل إلى أسماع الوالى سعيد تلك الفكرة حتى حشد عشرة آلاف عامل حفروا خلال بضعة أيام تلك الترعة بانساع ١٥ متراً وقد أزاح سعيد عن شركة القنال عبنا ثقيلاً ـ ثبه الفكرة حتى حشد عشرة آلاف عامل حفروا خلال بضعة أيام تلك الترعة بانساع ١٥ متراً وقد أزاح سعيد عن شركة القنال عبنا ثقيلاً ـ ثبه المتبعد عن لنحية البحد المتوسط .

وفى يوم الإثنين ٢٥ أبريل ١٨٥٩ - وكان هذا اليوم عيد شم النسيم ويكون الجو فى هذا الوقت صافياً جافاً قليل المطر ومشمساً ويكون الفلاحون قد انتهوا من الحصاد - توجه دى ليسبس عند النقطة التى حددها نهائياً لاروس - رئيس قسم الأعمال والأشغال المائية بشركة القنال - لتكون مصباً لقناة السويس والتى تقع عليها بورسعيد الآن ومعه وقد من مجلس إدارة شركة القنال وموجل بك ، مدير عام أعمال الحفر ، ولاروش ، رئيس قسم الأعمال الخاصة بمدينة بورسعيد ، ودى مونتو مدير مشروع الحفر وهاردن ، المقاول العام لأعمال الحفر ، ومستخدمو الإدارة وعمال وبحارة بلغ مجموعهم مائة وخمسون شخصاً وقام برفع العلم المصرى فى نقطة بداية الحفر فى تلك النقطة الجرداء الخالية من مقومات الحياة وقام بإلقاء كلمة مضمونها : ، باسم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية وبمقتضى قرارات مجلس الإدارة سنقوم الآن بضرية الفأس الأولى على هذه الأرض التى تفتح أبواب الشرق لتجارة الغرب ومدنيته . إننا مجتمعون هنا الآن تجمعنا فكرة واحدة هى الإخلاص لأغراض الشركة ورعاية مصالح راعيها العظيم الوالى محمد سعيد باشا ، إن أعمال الإرتياد الكامل والتى فرغنا منها لنبعث فينا الثقة بأن العمل الذى يبدأ تنفيذه اليوم لن يكون عملاً من أعمال الرقى فحسب بل سيزيد من قيمة رؤوس الأموال التى ساعدت على تنفيذه زيادة كبيرة ، .

وبعد ذلك أمسك دى ليسبس بمعول وضرب به الأرض وكان ذلك إيذاناً بالبدء في عمليات الحفر وتبعه أعضاء اللجنة فالمهندسون ثم سائر مستخدمي الشركة ..

ثم توجه إلى العمال المصريين قائلاً: ، سيضرب كل منكم ضرية فأسه الأولى فاذكروا أنكم لن تقلبوا الأرض فحسب بل إن أعمالكم سوف تجلب الرخاء إلى أسركم وبلدكم الجميلة ،.

ثم صاح .. ، المجد والفخار لأفندينا محمد سعيد باشا فليعش عمراً طويلاً . وبعدها شرع العمال المصريون (٢) في حفر القناة حيث

<sup>(</sup>١) كانت الكراكات تصل مفككة على ظهر السفن والتي تقف في مياه البحر الأبيض وتنقل هذه القطع المفككة بواسطة المراكب إلى الشاطئ ومن الشاطئ تنقل على ظهر الإبل عبر الصحراء ويتم تركيبها في نقاط الحفر .

<sup>(</sup>٢) المهندس لاروس هو الذي حدد النقطة التي تبدأ منها أعمال العفر ( دق أول معول ) .

 <sup>(</sup>٢) كان لكل عامل مقطوعية من الأمنار المربعة يقوم بتنفيذها كل يوم .





النقطة النى بدأ فيها الحفر وظهرت عليها مدينة بورسعيد فيما بعد





قرية العرب التي كانت تطل على بحيرة المنزلة



الوالى محمد سعيد باشا



فریدناند دی لیسبس



دق أول معول لحضر القثاة على أرض بورسعيد

Premier coup de pioche à Port-Saïd.

قسم مشروع حفر القناة إلى ثلاث مناطق الأولى من بورسعيد إلى القنطرة والثانية من القنطرة إلى البحيرات المرة والقسم الأخير من البحيرات المرة إلى السويس عند بورتوفيق الحالية .. ثم أمر دى ليسبس بدق عمودين أو ساريين طويلين فى المكان الذى تقع عليه قاعدة تمثال دى ليسبس الآن إيذاناً ببدء الحفر ..

وعقب هذا الاحتفال كلف لاروش بالإشراف على أعمال الحفر في القسم الأول عند بورسعيد ومعه عدد من المستخدمين الأوربيين وبدأ الحفر بمائة فلاح من مدينة دمياط ..

أما لينان وموجل بك فكان اتفاق سعيد مع دى ليسبس (١) بأن يعهد لهما بتمثيل الحكومة المصرية فى مناطق الحفر وأن نكون لهما المراقبة العليا على أعمال الحفر وإدارة الأعمال وتنفيذها .

والكثير يتساءل عن مكان دق أول معول في أرض القناة ؟! تجيب على هذا النساؤل مجلة صوت كاسوس والتى كانت تصدر في بورسعيد في عددها الصادر ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٩ في ذكرى مرور مانة عام على بدء حفر قناة السويس فتقول : ، منذ مائة عام وفي منتصف ميناء بورسعيد ـ الحالى ـ وأمام مكاتب هيئة قناة السويس ضربت أول ضربة من بدء الحفر بقناة السويس التي تم حفرها وافتتحت بعد عشر سنوات ... ، .

وعن دق أول معول في أرض القناة ذكر أمين سامى باشا في مؤلفه العظيم ، تقويم النيل ، مجلد عباس الأول ومحمد سعيد ص٣٦٦: ، في ٢١ رمضان سنة ١٢٧٥هـ الموافق ٢٥ أبريل سنة ١٨٥٩ بدئ في حفر قنال السويس إبتداء من بورسعيد وأعدت الحكومة المصرية لهذا العمل ٢٧٠٠٠ عامل بدون أجرة أما عدد الشغالة والمستخدمين فبلغ ٥٠٠ تقريباً وطول القنال من بورسعيد إلى السويس لبورتوفيق ٩٧ ميلاً ....

وتم تحديد أبعاد المدينة المرتقبة ورسمت حدودها الأربعة على الأرض فكان يحدها من الشمال ، الرصيف الموازى للشاطئ ، وفى الشرق ، رصيف الترسانة ، وفى الغرب ، شارع المقابر ، وفى الجنوب ، رصيف البحيرة ، .

وأقام دى ليسبس (٢) لفريق الحفر الخيام وقام بوضع ألواح خشبية بأرضيتها والتى أقيمت على فرشة من الرمال المتخلفة من ناتج الحفر بإرتفاع ١٠٥ متراً وكانت المياه تصل إليها فى زمن الفيضان وكان الإنتقال من مكان لأخر يتم بواسطة فلايك صغيرة . وقام دى ليسبس بإحضار كميات هائلة من الدقيق ومواد تستخدم كوقود من ميناء الإسكندرية .

وفى أول زمن الحفر واجهت دى ليسبس مشكلة المياه العذبة لشرب مئات العمال ـ تزايد إلى آلاف من العمال فى السنوات التالية ـ فأعد قوافل الجمال والتى وصلت إلى ألف جمل لاستجلاب مياه النيل من دمياط كذا استعان بسفن صغيرة لنقل المياه وفى حالة تأخر وصول تلك القوافل والسفن لأسباب خارجة عن الإرادة أهمها سوء الأحوال الجوية فى بعض أوقات معينة من السنة كان دى ليسبس يلجأ للآبار الموجودة بقرية قاطية الموجودة على بعد عدة كيلومترات شرق موقع الحفر ولما كانت مياه تلك الآبار فى أغلب الأحيان غير مستثاغة قام بإحضار مكثفين لتحلية مياه البحر أقامهما فى مكان كنيسة الكاثوليك ـ سانت أوچينى ـ إلا أن تشغيل المكثف كان يكلف شركة القنال الكثير فكانت قدرته اليومية خمسة آلاف لتر مياه ويحتاج كميات هائلة من الفحم لتشغيله وكان يتم تشغيل المكثفين بالتناوب وكانت هذه الوسيلة مقصورة على بورسعيد وإن كان دى ليسبس يستعيض عن المكثفات بحفر الآبار فى نقاط الحفر الأخرى ويزود كل بلر بساقية تديرها بقرة .

ووصل إلى نقاط الحفر تجار يونانيون قدموا من الإسكندرية وأحضروا معهم بضاعتهم (٢) ومؤنهم على ظهور الجمال وحضر من الإسكندرية اليوناني KLAVIANES الذي قام بافتتاح أول محل جزارة على أرض قناة السويس في نقطة الفردان ليمد العمال والفنيين والميكانيكية التابعين لشركة القنال باللحوم وكانت الشركة تمنحه مكافأة قدرها ٢٠ فرنكاً عن كل رأس من الماشية يقوم بذبحها تشجيعاً له على البقاء في تلك المنطقة القفر البعيدة عن العمران كما توافد تجار من أبناء مصر وبخاصة مدينتي دمياط والزقازيق وقاموا بفتح المحال لجموع العمال وينتقلون معهم أينما حلوا .

<sup>(</sup>١) ذكر التاريخ قولة دى ليسبس لسعيد عن لينان ، إن لينان يعرف منطقة البرزخ شبراً شبراً إذ قام بعدة دراسات تنم عن علم وذكاء ، وبالرغم من ذلك إختلف لينان مع دى ليسس ولم يشترك معه في أعمال حفر القناة .

<sup>(</sup>٢) ساعد دى ليسبس في مشروع حفر القنال من أفراد عائلته إينه (شارل) فكان المدير التنفيذي للمشروع وعضو مجلس الإدارة المنتدب ثم رئيساً لمجلس الإدارة حتى سنة ١٨٨٤ أما قريبه ( فيكتور ) فعهد إليه بالإشراف على أعمال العفر .

<sup>(</sup>٣) إفتتح المقاول العام للشركة مخبراً كما فتح عدة محال في ساحات العفر يديرها لحسابه الخاص وتبيع السلع بالتجزئة كما إفتتح محالاً للجزارة وللبقالة كما إفتتح مطاعم على النظام الأوربي تقدم الأطعمة كالحساء ١٠ سنتيم ، واللحم وخصار وسلطة ٢٥ سنتيم ، الحلو ١٠ سنتيم .

وقد اعتبر الوالى محمد سعيد باشا دق أول معول فى أرض قناة السويس درياً من دروب الأعمال الاستكشافية لا يجوز لدى ليسبس التمادى فيها والاستمرار فى الحفر إلا بعد وصول موافقة السلطان التركى من الأستانة . وفى 9 يونيو سنة ١٨٥٩ أرسل الأمر التالى إلى جعفر باشا محافظ دمياط مؤرخاً ٢١ ذى الحجة ١٢٧٥ هـ نصه ، بمجرد وصول أمرى إليك يجب أن تقوم بسرعة وتذهب إلى دو لسبس وأن تسحب الشغالة من أولاد العرب المصرى الجنسية وتعيدهم إلى دمياط وأن تبلغنى بتاريخ عودتكم وعدد العمال الذى سحبتهم من الشغل وقد حررنا هذا لكم لاتباعه ، .

حاشية : يجب أن تمنعوا بعد الآن ورود شغالة من أولاد العرب المصرى الجنسية للمحل المذكور بتاتاً وإذا كتب لكم المسيو المذكور بهذا الصدد فقولوا له أنكم مأمورون بجمعهم من طرفنا ولديك أوامر بهذا المنع وإذا إقتضى الأمر عرض الحال علينا فإعرضوه ولذلك حررنا هذه التحشية (١).

كما أصدر سعيد أمراً سرياً آخر بمنع توريد الطعام والماء لمناطق الحفر وذلك لوقف أعمال الحفر حتى تصدر بها موافقة من السلطان العثماني بعد أن تبين أن ماقام به دى ليسبس ليست من الأعمال التمهيدية أو الاستكشافية .

وفى نفس الوقت وجه شريف باشا ناظر الخارجية منشوراً إلى أعضاء السلك القنصلى فى مصر بعدم تعاون رعاياهم مع دى ليسبس فى أعمال حفر القناة .

وكان من أسباب تحول الوالى سعيد فى سياسته نحو مشروع حفر القناة هو ثورة الحكومة البريطانية وتدخلها لدى الباب العالى عن طريق السفير البريطاني بالأستانة كما وقفت النمسا مع إنجلترا ضد مشروع شق القناة .

وتحركت الحكومة العثمانية إزاء الغليان ضد مشروع شق القناة وطلبت من الحكومة المصرية إبلاغ دى ليسبس بوقف أعمال الحفر فوراً . وإزاء تشدد الحكومة المصرية بعدم مد دى ليسبس بالأيدى العاملة المصرية اللازمة فى أعمال حفر قناة السويس لجأ إلى الحكومة اليونانية التى أصدرت أوامرها للعمال أبناء الجزر اليونانية العاملين كبحرية على السفن أن يشتركوا بالقوة فى أعمال حفر القناة تحت إشراف الفنيين التابعين لشركة القنال وقد بلغ عدد العمال الأوربيين ٢٠٠ عامل ...

كما تحايل دى ليسبس على مشكلة إمداد العاملين بالماء والطعام فقام بجلبها إلى منطقة بورسعيد من الإسكندرية وقام مقاول الشركة بشراء مركبين لإستخدامهما فى تفريغ شحنات السفن الكبيرة الراسية أمام ميناء بورسعيد ومنها السفينة البخارية ، سعيد ، ثم السفينة ، يوسف ، وقد وضع دى ليسبس فى الإعتبار أن يكفى المخزون من تلك الأطعمة والمياه مدة شهر وتباع للعمال بنفس السعر الذى تباع به تلك المواد فى دمياط ويصف لنا OLIVIER RITT أحد رؤساء العمل فى شركة القنال والمقيم فى منطقة الحفر يوم ٢٠ يونيو ١٨٥٩ بالجملة الآتية : ، لايزال الموقف كما هو وأن الوقت يمر ببطء شديد يبعث على الناس باليأس. إن علاقتنا مع المصريين آخذة فى التلاشى شيئا فشيئا ... ليست هناك أخبار من داخل البرزخ لقد أن الأوان لأن نتخذ قراراً ... .

أما أهم الأعمال التى قام بها دى ليسبس هو إقامة فنار بدائى خشبى ليرشد السفن القادمة لموقع الميناء المرتقب إنشاؤه لذلك قام بتكليف نحو ثلاثين أوأربعين عاملاً أوربياً لإنشاء هذا الفنار فقاموا بدق دعامات خشبية كأساسات يوضع فوقها هذا الفنار البدائى بارتفاع ٢٠ متراً وقد انتهى من إنشاء هذا الفنار فى يوليو ١٨٥٩ وكان يضئ لمسافة ٢٥ ميلاً وكانت تلك المسافة تفى بالغرض المطلوب من إنشائه فى بادئ الأمر وكان هذا الفنار فى نفس أماكن مستودعات البترول الحالية بالرسوة جنوب بورسعيد وكان هذا المكان فى بادئ الأمر قريباً من شاطئ البحر الأبيض المتوسط وعين دى ليسبس اليونائى GEORGE ANETAS من أبناء جزيرة كاسوس لتشغيل هذا الفنار وعمر طويلاً وتوفى سنة ١٩٣٩ عن مائة عام وله ذكريات كثيرة عن نشأة مدينة بورسعيد واستمر هذا الفنار البدائى يفى بغرضه حتى سنة ١٨٦٩ إلى أن تم بناء الفنار الحجرى المشهور والمعروف لنا وهو مازال قائماً حتى الآن ..

وفى أكتوبر سنة ١٨٥٩ تجددت نفس الأزمة السابقة بعد أن شددت الحكومة العثمانية (٢) أوامرها إلى سعيد بضرورة وقف كافة أعمال الحفر التى تقوم بها شركة قنال السويس وتم إيلاغ ذلك لقناصل الدول الأوربية بمصر بعدم مشاركة العمال من رعاياهم فى مشروع حفر القناة وقد لاقى ذلك قبولاً منهم ماعدا العمال الفرنسيين بزعامة لاروش الذين تحدوا أوامر قنصل عام فرنسا فى مصر ، سابتيه ، وصمموا على البقاء فى أرض المشروع ولو اقتضى استخدامهم القوة ضد من يتقدم لمنعهم واستمروا فى أعمالهم . وإزاء قيام سابتيه بتنفيذ

<sup>(</sup>١) نعمدت أن أورد هذا الأمر بلغنه العربية الركيكة نقلاً عن الأصل الوارد بكتاب تقويم النيل لأمين سامي باشا عهد محمد سعيد ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) أوفدت الحكومة العثمانية مختار بك القبوكنخدار مندوب والى مصر في القسطنطينية يحمل أوامر بتعليمات لسعيد باشا بإيقاف كافة أنواع الأعمال مهما كانت طبيعتها .



مكثفان لتحلية مياه البحر عند نقطة بورسعيد



تجمع حول عين للمياه العذبة وسط صحراء الحفر



Cliebé de l'Illustration.

الفنار الخشبي الذي أقيم عند نقطة بورسعيد بارتفاع ٢٠ متر

أوامر سعيد تم نقله من مصر نهائياً في ٢٦ أكتوبر ١٨٥٩ ..

واتصل دى ليسبس بالإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني قريبة دى ليسبس.

وبالفعل توجه وفد من أعضاء مجلس إدارة شركة قنال السويس في ٢٣ أكتوبر ١٨٥٩ لمقابلة الإمبراطور نابليون الثالث الذي وعدهم بالتدخل لحل تلك الأزمة وبالفعل تخاذل الوالى سعيد والحكومة المصرية ووقفوا موقفاً سلبياً ولم يتدخلوا في تشغيل شركة القنال للعمال المصرين وسمحوا لمن يشاء أن يعمل في مشروع حفر القناة ..

واستطاعت الشركة بفضل هذه السياسة الجديدة أن تحصل على الأعداد اللازمة من الفلاحين من دمياط والدقهلية والقاهرة والشرقية والإسكندرية بفضل نفوذ أصدقاء دى ليسبس القدامي كما استعانت ببعض بدو الصحراء وجمالهم وخيامهم وبالأخص بدو مديرية الشرقية وفي نهاية ديسمبر سنة ١٨٥٩ وصل عدد العمال المصريين إلى ٣٣٠ عاملاً بالإضافة للعمال الفرنسيين والنمساويين والبحارة اليونانين وكان توزيعهم على نقط الحفر كالآتي:

| عدد العمال الأجانب | عدد العمال المصريين (الأحرار) | موقع الحفر |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| ۸٠                 | ***                           | بورسعيد    |
| ٨                  | ١٦                            | الفردان    |
| ٨                  | 14                            | سرابيوم    |
| 17                 | ٨                             | القنطرة    |
| 77                 | 07                            | طوسون      |
| 14                 | **                            | چنيفه      |

وقد أطلقت الشركة على هؤلاء العمال من المصريين بالوطنيين الأحرار OUVRIERS INDIGÉNES LIBRES لتميزهم عن عمال السخرة (١) .. وكانت شركة قنال السويس تدفع للأوربي ١٥ ريالاً في الشهر وهذا يزيد بواقع ٥٠ ٪ عن أجرة هذا العامل أثناء عمله كبحرى على السفن أما أجرة العامل المصرى في اليوم فكانت فرنكاً واحداً يومياً ..

وكان ذلك الأجر مرتفعاً بالنسبة لأجور هذا الزمان وقد شجع ذلك كثيراً من أبناء الجزر اليونانية وبالأخص أبناء جزيرة كاسوس بأن يتركوا أعمال البحر ويتجهوا للأعمال الشاقة الخاصة بحفر قناة السويس ..

واستمرت شركة قنال السويس بتجميع العمال المصريين بوسائلها الخاصة وتزايدت أعدادهم وشكلت لجنة تجوب قرى الدلتا بعضوية أحد مستخدمي الشركة يدعى ويوسف فرنوني VERNONI والذي يتحدث العربية بطلاقة لجمع العمال وإرسالهم لمناطق الحفر وكان يساعده عمال مصريون بارزون وظيفتهم تنظيم جمع العمال وإرسالهم لمناطق الحفر .

كما لجأت الشركة إلى أهالى منطقة بحيرة المنزلة واستخدمتهم فى حفر قناة بحرية صغيرة تربط بين الميناء المرتقب وبحيرة المنزلة وقد أطلق عليها LA RIGOLE DE SERVICE ويصف دى ليسبس هؤلاء القوم وتفانيهم فى العمل بالوصف التالى : « إن هؤلاء العمال كانوا يقومون بأعمال مضنية فيقفون عراة تغمر المياه سيقانهم يضربون القاع بالفأس فيخرجون الكتل المتماسكة المستقرة فينتزعونها من القاع بأيديهم ويناولها العامل بكلتا يديه لزميله الواقف إلى جانبه وهذا يناولها لغيره حتى تصل إلى حافة القناة .. « لقد قام دى ليسبس ببناء مسجد متواضع للعمال المسلمين وعين له إماماً من بينهم عرف عنه الورع والتقوى ..

وقد تم تحديد أبعاد المدينة واختير موقعها ليكون غرب القناة المزمع حفرها وليس فى شرقها نظراً لأن موقع دلتا نهر النيل إلى الغرب وهى مصدر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمياه كما يكسب هذا الموقع سهولة فى الإتصال ببلدان الدلتا سواء عن طريق الإبل أو المراكب عبر بحيرة المنزلة .

وقد خططت المدينة ليحدها من الشمال الرصيف الموازى لشاطئ البحر الأبيض المتوسط - أطلق عليه فيما بعد رصيف أوچينى - والذى أنشئ لصد هجمات البحر ولحماية المدينة من الأمواج العالية وقد إستغل ناتج الحفر فى إنشاء هذا الرصيف بإرتفاع ٢,٥ متر فوق سطح البحر وكان هذا الرصيف بمثابة سد منيع يحمى المنشآت والورش الصناعية والمحلات التجارية التى بدأت تنتشر على شاطئ البحر (١) هذا يدل أنه فى زمن الحفر كان هناك نوعان من العمال المصريين الأول عمال بالسخرة ذاقوا الهول وصنوف العذاب والثانى عمال طواعية عاشوا بعيداً عن العذاب .

شمال المدينة حيث أقيمت عدة أكشاك خشبية ومستودعات على الشاطئ الشمالى أما الحد الشرقى للمدينة فهو رصيف الترسانة - الذى عرف فيما بعد برصيف فرانسوا چوزيف - وفى الجنوب المقابر وفى جهة الغرب رصيف بحيرة المنزلة وعلى مشارفها كثبان دفن على أحدها الشيخ الخربوطى ( القابوطى ) . .

وقد اختيرت المدينة المرتقبة ( بورسعيد ) لنقع على خط عرض ١٦ ٣٠° شرقاً أى على بعد ١٢ كيلو متراً شرق قرية أشتوم الجميل الواقعة على فتحة بحيرة المنزلة من جهة الشمال وهي قرية يتجمع فيها صيادو الأسماك والطيور البحرية ..

وخلال عدة شهور قلائل نتج عن عملية الحفر ردم هائل استخدم فى ردم جزء كبير من بحيرة المنزلة فى الجنوب كما تمت تعلية تربة المدينة المقترح إنشاؤها والتى تعتبر نواة لمدينتنا التى نعيش فوق أرضها الآن ـ ومن هذا التاريخ بدأت ظاهرة اكتساب أرض للمدينة على حساب بحيرة المنزلة .. كما اكتسبت المدينة أراض أخرى من جهة الشمال نتيجة لانحسار مياه البحر الأبيض المتوسط شمالاً تاركة أراض عرفت بأراضي طرح البحر .

وأخذت الكراكات تلقى الرمال على أرض المدينة وتقوم بتوزيعها على أرجاء المدينة بواسطة عربات سكة حديد (ديكوفيل) والتى تدفع باليد وتوزع عن طريق عدة خطوط على المدينة حتى تصل إلى حدود بحيرة المنزلة بإرتفاع ٢,٥ متراً بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى من الأيدى العاملة فى بورسعيد استخدمت فى ردم أجزاء من بحيرة المنزلة لكى يتم عليها بناء المساكن .

وفى نهاية أكتوبر سنة ١٨٥٩ تم التغلب على إحدى العثرات التى قابلت القائمين على الحفر فتم إنشاء مرسى مؤقت لإمكان رسو السفن واستقبالها وذلك حتى يتم حفر الميناء وهى عبارة عن جزيرة شمالى بورسعيد يصل إليها بطريق من الأخشاب ليمتد ٢٦٠ متراً شمالاً وعمق تلك الجزيرة ٣ أمتار .. وأنشئت تلك الجزيرة من الأحجار جهزت بأوناش لتفريغ المواد التى تأتى بها السفن كمعدات للحفر. وبواسطة الطريق الموصل لتلك الجزيرة أمكن نقل البضائع للشاطئ بواسطة عربات تدفع فوق شريط سكة حديد .. وقد استخدمت تلك الجزيرة كمخزن للمواد التى تأتى بها البواخر من الخارج فى حالة وجود أنواء تمنع نقلها للشاطئ .. أما البواخر الصخمة التى لاتستطيع أن ترسو بجوار تلك الجزيرة فتفرغ بضاعتها فى قوارب أو مواعين كبيرة يتم تفريغها على هذا المرسى المؤقت ..

وقبل انتهاء عام ١٨٥٩ كان الاحتفال بإلقاء حجر الأساس لحاجز الأمواج الغربى وتم التفكير في استجلاب الأحجار من جبال عتاقة بالسويس إلا أن صعوبة نقلها إلى بورسعيد جعل من الأفضل جلبها من محاجر المكس بالإسكندرية واستجلبت كميات هائلة منها بطريق البحر .. وقد يتسائل البعض أين كانت بداية حاجز الأمواج الغربى عند إلقاء حجر الأساس ؟

كانت حدود المدينة الشمالية عند رصيف أوچينى بمعنى أن أول حجر ألقى واحتفل به كحجر أساس تحاجز الأمواج الغربى كان عند التقاء رصيف فرنسوا چوزيف برصيف أوچينى وثلك النقطة هى حد المدينة فى أول عهدها أى عند باب الجمرك رقم ٨ الحالى . لقد وصل طول هذا الحاجز خلال العام الأول للحفر ٢٥٠ متراً داخل مياه البحر ..

#### الإدارة الصحية في بورسعيد وساحات الحفر

منذ أن وطئت قدما دى ليسبس منطقة برزخ السويس فى ٢٥ إبريل ١٨٥٩ فكر فى إنشاء إدارة صحية تتولى الإشراف على كافة الأمور الصحية لكافة العاملين فى شركة قنال السويس لدرجة أنه عندما بدئ فى دق أول معول فى أرض قناة السويس اصطحب معه الطبيب DR. AUBERT ROCHE وطلب منه وقتها دراسة إنشاء إدارة طبية مسئولة عن إنشاء مراكز طبية فى مناطق الحفر تزود بالإطباء والصيادلة والممرضين ويزود كل مركز إسعاف بأسرة وكمية من الأدوية ذات العمر الطويل ولا تتعرض تركيباتها للانحلال بسرعة وكالتى تستخدم فى مواقع الجيوش المحاربة.

وبالفعل نجح الدكتور روش في وضع خطة لإنشاء الإدارة الصحية لشركة قنال السويس عرضها على دى ليسبس والذي أقرها وفي العاشر من يناير سنة ١٨٦٠ أنشأ دى ليسبس الإدارة الصحية وعين لها الدكتور روش مديراً عاماً لتلك الإدارة التي كانت مهمتها مكافحة الأمراض ومواطن القذارة وإقامة المغاسل والحمامات العامة .

لقد كانت مسئولية تلك الإدارة شاقة وجسيمة أمام الجموع الهائلة الواردة على مناطق الحفر سواء كانوا مصريين أو أجانب.

وبتقدم الحفر من بورسعيد جنوباً أخذت تنشئ مراكز طبية جديدة في كل نقطة يصل إليها الحفر تظهر للوجود وعلى خريطة المناطق التالية مبتدئة ببورسعيد ثم القنطرة والفردان وعتبة الجسر والإسماعيلية وطوسون وسرابيوم وجنيفة والشلوفة والدفرسوار والسويس



الورش المطلة على شاطئ بورسعيد



Cliche de l'Illustration.

تركيب أول كراكة في بورسعيد



Chabre de The Illustrated Landon Sens.

عمليات الحفر ونقل ناتج الحفر من الأتربة



معسكر للمهندسين عند نقطة الحفر

وانشئت مراكز عبارة عن كشك خشبى استوردته شركة القناة من فرنسا ونقل من بورسعيد مفككاً على ظهور الإبل ثم يعاد تجميعه وتعين طبيب وصيدلي ومجموعة من المستخدمين والعمال الأجانب وزودته بسبعة أسرة بالإضافة للأدوية طويلة العمر التي لا تفسد بسرعة ..

وكانت تلك الإدارة تتولى تقديم الرعاية الطبية والإنسانية لكل من يقيم على أرض برزخ السويس ـ ومنذ نهاية ١٨٦٦ اقتصر نشاط الإدارة الطبية على العاملين بشركة قناة السويس مما اضطر إسماعيل حمدى بك محافظ القناة ( فيما بعد ) أن يخطر الخديوى إسماعيل بضرورة تغيير سياستها حيال الخدمات التي تؤديها للمواطنين المقيمين على أرض قناة السويس أى تصبح الخدمة الطبية شاملة للكافة . بل وامتد نشاط هذه الإدارة إلى رصد التغيرات الجوية في منطقة بورسعيد بعد أن وفرت شركة القنال الأجهزة الخاصة بهذه المهمة .

### 171.

جاءت سنة ١٨٦٠ ولم تأت بجديد بالنسبة للأعمال المتعلقة بالحفر أو نشأة المدينة إلا أنه زاد عليها بعض التطوير في تلك الأعمال بالإضافة إلى إنشاء حوض صغير للميناء .

ففى قطاع جمع العمال ، فبالرغم من جهود لجنة جمع العمال السابق الحديث عنها نجد أنها لم تنجح النجاح الكامل فى جمع العمال ، مما أدى ذلك إلى اقتصار نشاط شركة قناة السويس على أعمال ذات صبغة فنية فاتجهت الشركة إلى جعل بورسعيد مكاناً صالحاً لرسو السفن التى ترد من أوروبا والإسكندرية حاملة مواد التموين ومهمات تنفيذ المشروع كما ساعد الفنار المقام فى إرشاد السفن القادمة لبورسعيد والاهتداء إليها كما ساعد الكوبرى كثيراً فى نقل الأحجار الواردة لبورسعيد من محاجر المكس بالإسكندرية والتى استخدمت فى بناء الأرصفة الخاصة بالميناء وحاجزى الأمواج .. ولقد يسرت القضبان الحديدية المقامة فوق هذا الكوبرى فى نقل المعدات الواردة لبورسعيد بحراً وتوزيعها على ورش شركة القنال ومستودعاتها فى بورسعيد فأدى ذلك إلى اتساع الورش الميكانيكية سواء كانت خاصة بأعمال النجارة أو الحدادة أوسباكة المعادن ولحامها وإلى غير ذلك من الأعمال الفنية كما شيدت مصنعاً لصناعة الطوب ثم زودته بفرن لحرق قطع الطوب ..

ونظراً لقلة الأيدى العاملة فلم تكن عمليات الحفر على نطاق واسع بل ركزت الشركة اهتمامها على حفر القناة الصغيرة لكى تصل بين منشآت ميناء بورسعيد وبحيرة المنزلة تسهيلاً في نقل ماء الشرب والمواد الغذائية الواردة لبورسعيد مباشرة بواسطة القوارب والتى أطلق عليها قناة الاتصال LA RIGOLE DE SERVICE ويلغ طولها ٢٠١٠ كم وعمقها نصف متر واتساعها خمسة أمتار وأعدت الشركة من أجلها صنادل تسير فيها بسهولة إذ كان الجزء الغاطس منها لا يزيد إرتفاعه عن ١٢ سم حيث بدأت أول كراكة العمل في هذه القناة اعتباراً من يونيو ١٨٦٠ .

وقامت شركة القنال بشراء صفقة من مخلفات الجيش الإنجليزى في حرب القرم (۱) وكانت عبارة عن أكواخ خشبية ضخمة كان الجيش الإنجليزى يستخدمها ثكنات لجنوده وقد استبدلتها الشركة محل الخيام التي كانت تستخدمها لمستخدمها وعمالها الأجانب دون العمال المصريين الذين استمروا في سكن الخيام .. وجاء في رسالة الدكتور محمود جلال الدين الجمل ، بورسعيد ملتقى الشرق بالغرب ، أنه في الشرق من القناة نجد جزءاً خاصاً أطلق عليه حي العرب ويوجد هذا الحي في الطرف الشمالي الشرقي من تخطيط مدينة بورسعيد سنة ١٨٦٠ ويغلب بنا الظن أن هذا الحي كان بتسميته هذه ملتقى عرب سيناء الذين كانوا يتجمعون في هذا المكان من أجل بيع مياه الآبار والبلح فهناك في الشرق بلدة قاطية التي تشتهر بالبلح كذا قرية البلاح التي سميت بهذا الإسم لكثرة البلح قيها واستعانت الشركة ببعض رجال الأزهر فعينت إماماً للمسلمين (٢) في هذا الحي لترغيب المسلمين على الاستيطان .

لقد بلغ تعداد سكان بورسعيد خلال تلك السنة ٢٠٠٠ نسمة ونظراً لقلة الأيدى العاملة فقد تمكن من تجميع إحدى الكراكات المتعاقد عليها والتي وصلت مفككة إلى بورسعيد وبدأت عملها في يونيو سنة ١٨٦٠ حيث أنجزت جزء من حفر القناة يتراوح عرضه بين ١١٦ متراً إلى ١٢ متراً وعمقه ١٨٦٠ متراً .

لقد وزع دى ليسبس الأكواخ الخشبية على مناطق الحفر وفي منطقة بورسعيد أقامها على قوائم خشبية بارتفاع ١,٥ متراً حتى لا

<sup>(</sup>١) أعلن قيصر روسيا نيتولا الاول تحديه لتركيا وافصح عن نيته تصفية وتقسيم الامبراطورية العثمانية مما إدى إلى نشوب الحرب بين روسيا وتركيا في أكتوبر ١٨٥٣ فهبت إنجلترا وفرنسا لنجدة تركيا وعرفت بحرب القرم وإنتهت بهزيمة روسيا سنة ١٨٥٦ .

هيبت بجشر وطيف فلجده طرفي وطرف بسرم وسهد بمريخ الرقيق المراقيق المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستورك كيراس الرابع والدليل أنه لم وينشأ أية كنائس قبطية في مناطق الدفر ، وهذا ماذكر بمرجع السخره في حفر فقناة السويس للدكتور عبد العزيز الشناوي .

تصلها مياه الفيضان وبمرور الوقت وبانتهاء ردم المدينة بناتج الحفر أصبحت تلك العشش الخشبية على مستوى سطح الأرض .. وكانت تلك العشش الخشبية منتشرة عند الحد الشمالى للمدينة المطل على البحر الأبيض المتوسط مباشرة وكان مكان تلك العشش في مكان فرق الأمن والمستشفى الأميري ومبنى الشعبة الجنائية حيث مبيت المهندسين وورش شركة القنال .. أما سكن دى ليسبس فكان موقعه مكان الحديقة الخاصة بالبيت الحديد ..

وخلال تلك السنة أضاف دى ليسبس مكثفاً ثالثاً لتحلية ماء البحر ليجابه حالة تزايد الأيدى العاملة خلال تلك السنة .. كما قام بمد حاجز الأمواج الغربي ١٠ أمتار أخرى ليصبح طوله ٢٦٠ متراً .

هذا وقد أصدر الوالى محمد سعيد الأمر التالى - الوارد ذكره بكتاب تقويم النيل لأمين سامى باشا ص ٣٥٣ من مجلد عصر عباس الأول ومحمد سعيد لناظر المالية ، عرضت لدينا صورة الشروط المقتضى ربطها مع موسيو فردن دولسبس ريس كومبانية خليج السويس المحتوية ستة بنود كالموضح بهذا ولأجل إعتمادها وإعطاء البونات اللازمة بمبلغ الخمسة عشر مليون ومائتان ثمانية وأربعون ألف وأثنين وأربعون فرنك وثمانية وثمانون سنتيم بالمواعيد المبينة بالبند الثانى وأصدرنا أمرنا إليكم - ناظر المالية - كما إقتضته إراداتنا .

**حاشية**: البونات الموضح عن إعطائهم بأمرنا هي السندات وليست البونات أما الأخرى الموضح بيانها في هذا الإتفاق فتكون بإسم النعم وهي مائة سبعة وسبعين ألف وستمائة إثنين وأربعين حصة بقومبانية خليج السويس.

# 1711

لم يزد عدد العمال المصريين المشتركين في أعمال الحفر حتى نهاية عام ١٨٦٠ عن ١٧٠٠٠ عامل بمعنى أن الزيادة التي حققها مندوب الشركة خلال سنة كانت بسيطة جداً بجانب ضخامة المشروع .. لذلك فكر دى ليسبس في استخدام وتنفيذ لائحة عمال السخرة مرة أخرى وهي اللائحة المسماة بلائحة إستخدام العمال حتى لايصبح تنفيذ هذا المشروع مستحيلاً .

فقام دى ليسبس بوضع إعلان باللغة الفرنسية دعا فيه المصريين إلى العمل فى ساحات الحفر ووعدهم بالكسب الوفير والحياة الرغدة وارسل هذا الإعلان بخطاب إلى روسينرس Ruiyssenasers الوكيل الأعلى لشركة القناة فى مصر والموجود بعتبة الجسر وطلب منه العمل على ترجمته إلى العربية وطبعه فى إحدى المطابع . وفى ٨ فبراير ١٨٦١ طبع منه ثلاثة آلاف نسخة وزعت على المدن والقرى وثبتت على أبواب المساجد ومحطات السكك الحديدية والأسواق وأنشئت نقط تجمع للعمال بالقاهرة والمنصورة والزقازيق ودمياط .

ونص الإعلان الذي وزعته شركة القنال على المصريين كالآتي :

### مقاولة الأشغال العامة

المادة الأولى : شيدت قرى خصيصاً للمصريين على طول ساحات الحفر .

المادة الثانيـة : أعدت هذه القرى بحيث يستطيع العمال المصريون إصطحاب عائلاتهم معهم .

المادة الثالثة : شيدت في كل قرية مسجداً .

المادة الرابعة : حفرت قناة تجلب ماء النيل إلى جميع القرى طوال مدة الحفر .

المادة الخامسة : يشتغل العمال المصريون على أساس المقطوعية وبهذه الطريقة يستطيع العامل العادى أن يكتسب في اليوم الواحد أجراً يتراوح بين ستة قروش وثمانية قروش ويستطيع أن يكتسب أكثر من هذا إذا كان مجداً وذكياً ..

المادة السادسة : تدفع الأجور نقداً طالما تنتهى المقطوعية وعندها تكون للعامل الحرية في أن يترك العمل أو يأخذ مقطوعية أخرى جديدة .

المادة السابعة : تترك الحرية التامة للعمال المصريين فى شئون الطعام فيستطيعون دائماً شراء المأكولات إما من محلات المقاول بالأثمان المقررة فى التسعيرة وإما من الباعة الذين يفدون إلى ساحات الحفر وبالإختصار فإن لهم مطلق الحرية فى تدبير طعامهم الذى يرد لهم من أقرب المدن إلى ساحات الحفر وهى بلبيس والزقازيق والمنصورة ودمياط .

المادة الثامنة : ممنوع بتاتاً على أى أوربي أياً كان منصبه أودرجته أن يسئ معاملة العمال المصربين .



أحد الأكواخ التي اشتراها دي ليسبس من مخلفات حرب القرم على شاطئ بورسعيد



أحد التفجيرات في جبل عتاقة للحصول على الأحجار المستخدمة في إنشاء أرصفة القناة



Clické de l'Illustration.

الجزيرة الصناعية والمرسى على البحر المتوسط أمام بورسعيد



نقل قاطرة بخارية من منطقة بورسعيد إلى داخل نطاق الحفر



نقل إحدى الكراكات مفككة من بورسعيد عبر الصحراء إلى نقاط الحفر المختلفة



مقطوعيات العمال في أعمال الدفر



مجموعة من العمال في فترة راحة بعد عناء الحفر

لقد ساعد كثير من العمد في جمع العمال كما عقدت الشركة إتفاقيات مع مقاولين (١) نظير عشر بارات عمولة عن كل عامل . وقد أدت تلك السياسة إلى توافد أعداد متزايدة من العمال حتى بدأت في ١٩ أبريل سنة ١٨٦١ أن تحفر ترعة الماء العذب من القصاصين في إتجاه بحيرة التمساح ومنذ هذا التاريخ إعتمدت شركة قنال السويس على أعمال السخرة في تنفيذ مشروعها وقد بارك الوالى محمد سعيد أعمال الشركة عند زيارته (٢) المفاجئة إلى بورسعيد في ١٢ أبريل سنة ١٨٦١ حيث شاهد الميناء الجديد والذي أطلق عليه دى ليسبس إسم ميناء سعيد أو بورت سعيد - حيث أعد له دى ليسبس إحدى عربات السكة الحديد (الديكوڤيل) واستقلها من الميناء وزار مختلف الورش ، والمستودعات وغيرها من المنشآت .

ونظراً لإزدياد الأيدى العاملة التى توافدت على مناطق الحفر فلم تف موارد المياه التى ساكتها شركة القنال إلى حل مشكلة مياه الشرب خلال سنوات الحفر الأولى سواء كان نقله من الإسكندرية في السفينة التى استأجرتها الشركة ، سعيد ، ثم السفينة ، يوسف ، أو بواسطة القوارب والسفن الصغيرة عبر بحيرة المنزلة من المطرية والمنزلة أو عبر الطريق البرى من دمياط بواسطة الإبل حتى المكثفات الثلاثة التي قامت بتركيبها لتحلية ماء البحر كثيراً ما تعرضت للتوقف بسبب العطب الذي يصيب بعض أجزائها كل ذلك أدى إلى تعرض كثير من العمال لخطر الموت عطشاً . . فلجأت الشركة إلى نظام مقاولة توريد المياه العذبة عبر بحيرة المنزلة . . فاتفقت في بادئ الأمر مع مصطفى بك عناني - وهو أحد المصريين المشتغلين بتجارة الأسماك في منطقة بحيرة المنزلة ويمتلك أسطولاً كبيراً للصيد وله الكلمة العليا على سكان تلك المنطقة - بأن يقوم بتوريد مالا يقل عن ستة أمتار مكعبة من الماء العذب يومياً ينقلها في براميل تقدمها له الشركة على ظهر قواربه وترسو بجوار الفنار الخشبي المقام بالقرب من الميناء وبالقرب أيضاً من ضفة بحيرة المنزلة - عند الرسوة المتربة ومنها جاءت تسمية الرسوة حيث ترسو السفن وقوارب الصيد بجوار هذا الفنار - ويتقاضى ستة فرنكات عن كل متر مكعب وكان هذا الاتفاق في صالح الشركة إذ أن تكلفة المتر المكعب الذي تنتجه المكثفات من الماء العذب يكلف شركة القنال عشرين في بديث تحمل كل سفينة برميلين من الصاج سعة كل برميل متر مكعب من فرنكاً .. ولم يستمر هذا الإتفاق طويلاً فعادت ثائية إلى التعاقد في يونيو ١٨٦١ مع محمد الجيار من أصحاب السفن في بحيرة المنزلة على نقل ماء السرب في براميل تعهدت الشركة بتقديمها له بحيث تحمل كل سفينة برميلين من الصاج سعة كل برميل متر مكعب من الماء العذب وعند وصول كل سفينة إلى بورسعيد تقوم بتفريغ شحنتها من الماء بواسطة مضخة ضاغطة إلى خزان شيدته الشركة من الصاج يسع ٣٢ متراً مكعباً وتوزع المياء على المساكن بواسطة سقائين يتقاضون عن كل طن ١٢٨٥ فرنكاً بواقع ٤/١ مليم لكل لتر فهل الصاح عدت كل طن ١٢٥٠ فرنكاً بواقع ٤/١ مليم لكل لتر فهل

نترك الجواب للمسيو ريت OLIVIER RITT أحد رؤساء العمل من الفرنسيين ببورسعيد الذي كتب يصف ما عايشه من أخطار قائلاً ، بورسعيد في ١٥ من ديسمبر ١٨٦١ - لقد خرجنا من أزمة خطيرة مروعة فقد كسر أحد المكثفات ولم تكف مقادير الماء التي ينتجها المكثفان الآخران لمواجهة استهلاك المدينة اليومي فقد زاد عدد السكان زيادة كبيرة ولم نستطع الاعتماد على الماء العذب الذي تجلبه من المطرية سفن الريس محمد الجيار الذي عقد معه انفاقاً لنقل الحاجيات عبر بحيرة المنزلة وخاصة لنقل ماء الشرب إلى بورسعيد ورأس العش ومما زاد الموقف حرجاً هبوب رياح عاصفة شديدة دامت ستين ساعة متوالية ولم يصل إلينا أي قارب أو سفينة طوال المدة التي استمرت خلالها العاصفة ولم يكن هناك من بد من أن نطبق توزيع الماء على السكان بالبطاقات وكان نصيب الفرد لايزيد عن لترين من الماء لكفاية استعمالاته ولما حل اليوم الثالث ولم يظهر أي قارب أو سفينة في طريقها إلينا تجمهر العمال ووقفوا عند مرسى السفن المنتظر وصولها من المطرية ولم تكد هذه القوارب تقف تجاه مراسيها حتى اندفع العمال (٢) المتجمهرون وكان عددهم يتراوح بين مائتين وثلاثمائة عامل ودفعوا جانباً وبكل عنف رجال هذه القوارب وفتحوا براميل الماء واغتصبوا شحنة المياه .. لم تبق جرعة من الماء في هذه القوارب وقد غادر العمال المكان .. إن الموقف خطير ، .

وكان نصيب الفرد في الأيام العادية من المياه العذبة ٨ لترات في اليوم الواحد يكلف ٤ مليمات بواقع نصف مليم عن كل لتر تدفع للسقاء وهذا مبلغ باهظ في ذلك الوقت إذ تمثل عشر دخل العامل حيث كانت أجرة العامل في اليوم ٤ قروش .

<sup>(</sup>١) كان أغلب المقاولون من الأجانب وأشهر هؤلاء PILIDI , COSTA

<sup>(</sup>Y) كان سعيد قبلها في زيادة للإسكندرية في رحلة بحرية فلاح له أن يعرج على الميناء الجديد .

 <sup>(</sup>٣) هذا العدث نعتبره أول ثورة شعبية ضد الظلم والطغيان في بورسعيد بل وفي مصر كلها .

#### دى ليسبس يصف بورسعيد بعد سنتين من بدء الحفر

فى الاجتماع الثانى لدى ليسبس بحملة أسهم شركة قنال السويس العالمية فى ٢٥ مايو سنة ١٨٦١ خطب فيهم دى ليسبس وشرح كيف حالف النجاح تنفيذ مشروعه ووصف لهم مدينة بورسعيد وماأصبحت عليه هذه المدينة الفتية قائلاً: وأصبح تعداد مدينة بورسعيد الآن ٢٠٠٠ نسمة واستقبل ميناؤها ٣٥ سفينة حمولتها ٢٩٠٠ طناً وأصبح لها رصيفان طول أحدهما ٢٧٥ متراً ترسو بينهما السفن فى أمن وأمان . و

### موقف بريطانيا حيال أعمال حفر قناة السويس

أثار أعضاء مجلس العموم البريطانى أثناء إنعقاده موضوع قيام دى ليسبس بشق قناة السويس ومطالبته سعيد بتطبيق لائحة استخدام العمال بجلسته المنعقدة ٢٥ يونيو ١٨٦١ ووعد وزير الخارجية البريطانية بإجراء تحقيق دقيق بخصوص مدى استخدام السخرة فى حفر فناة السويس .

وتمت الاتصالات بين سعيد وقنصل إنجلترا العام في هذا الشأن فقام سعيد بوضع السفينة البخارية ، منفلوط ، تحت أمره فشكل لجنة مكونة من قنصل إنجلترا بالإسكندرية Saunders ومندوب شركة القناة بإنجلترا والوكيل الأعلى لشركة القناة في مصر -Ruys وكبير أطباء شركة القنال Dr. Aubert Roch والمهندس الألماني Henze مفوض من قبل قنصل بروسيا وأعضاء آخرين غيرهم واستقلوا جميعاً السفينة ، منفلوط ، وأبحروا عليها من الإسكندرية في ٢٩ يونيو ١٨٦١ متجهين إلى بورسعيد فوصلوها في اليوم التالى حيث طافوا بمناطق الحفر ثم انجهوا جنوباً مارين بالقنطرة والفردان ومرتفعات عتبة الجسر حتى وصلوا إلى بحيرة التمساح وبعد أن تفقدوا سير أعمال الحفر عادوا عن طريق مديرية الشرقية .

أما انطباع أعضاء تلك اللجنة عن حياة العمال في أرض البرزخ فيتكشف من عضو المجلس البريطاني Scott فقد ذكر ، إن الفلاحين يتناولون وجبات طيبة ويتقاضون بانتظام أجورهم فلا يمكن وصف عملهم بالسخرة بالإضافة إلى أن أجرهم يتفاوت من ٢٥ مليماً إلى ٥٠ مليماً في اليوم وهذا الأجر أكثر مما يتقاضونه في قراهم عن الأعمال العادية .. إلا أن المشاهد بأن هؤلاء العمال لا يتقاضون أجورهم نقداً بل يمنحون صكوك قابلة للدفع من خزانة الحكومة بالقاهرة ولكي يصرف هؤلاء العمال تلك الصكوك يتكبدون مصاريف الإنتقال إلى القاهرة مما يضطرهم إلى بيع تلك الصكوك للمرابين الوسطاء لقاء مبالغ زهيدة .... ، .

وقد ابتدعت الشركة عملة خاصة بها أصدرتها من ورق كرتون بألوان تختلف باختلاف قيمتها عشر بارات وعشرين بارة - وتلك العملة كانت متداولة في مناطق الحفر وتتداول في الشراء من المحلات المنتشرة في أماكن الحفر كذا في الشراء من مخازن المقاول العام للشركة .. وكانت حجة الشركة في إصدار مثل تلك العملة بأنها لا تستطيع أن توفر الكم الهائل من النقود المصرية من الفئات الصغيرة .

إن كثيراً من أخبار الحفر والمشاكل التى كانت تقابل القائمين على الحفر تناولتها الصحف العالمية وبالأخص الصحف البريطانية لأن بريطانيا كانت الدولة المناوئة لمشروع حفر القناة مما أدى بالذين أشتروا أسهم شركة قنال السويس أن يمسكوا قلوبهم بأيديهم إلا أن دى ليسبس الماهر الماكر ادعى أنه باع أسهم القناة وأن العمل يجرى فى الحفر على قدم وساق ودعا دى ليسبس مندوبي الغرف التجارية الأوربية للاطمئنان على الاستمرار في أعمال الحفر وأن السخرة تسير برضاء الوالي المصرى محمد سعيد باشا فأعدلهم قطاراً خاصاً طاف بهم مناطق الحفر حيث لجأت شركة قناة السويس إلى وسيلة سريعة فلم تحفر أول الأمر قناة السويس الحقيقية التي كان مقرراً أن يكون عرضها ٨٠ متراً وعمقها ٨ أمتار وهي الأبعاد التي قررتها اللجنة العلمية الدولية ولكنها عملت على شق طريق مائي صغير يتراوح عمقه بين متر ومتر وعشرين سنتيمتراً ويتفاوت عرضه من ثمانية أمتار إلى أثني عشر متراً بيداً من بورسعيد ويتجه جنوباً إلى بحيرة التمساح فالسويس على الخط المقترح لسير قناة السويس حتى يحين الوقت الذي يتوفر فيه للشركة الوسائل لتعميقها وتوسيعها فتبدو القناة البحرية أبعادها المقررة وقد عرف هذا الطريق المختزل باسم قناة الخدمة البحرية الصغيرة العين التوسع في استخدام الأيدي العاملة من السخرة باعتبارها رخيصة غير مكلفة وذلك لحين التوسع في استخدام الكراكات والتي يبلغ ثمن الكراكة في ذلك الوقت ١٩٠٥ و كان ذلك وضاف إليها مصاريف شحنها إلى بورسعيد ونقلها إلى ساحات الحفر مفككة وإعادة تركيبها وهذا الصغيرة في ذلك الوقت ١٩٠٥ و رنكاً بضاف إليها مصاريف شحنها إلى بورسعيد ونقلها إلى ساحات الحفر مفككة وإعادة تركيبها وهذا بمثل عبئاً مادياً كبيراً على الشركة ..

ومما يدل على إطمئنان الوالى محمد سعيد على سير العمل في حفر قناة السويس أنه زار مناطق الحفر للمرة الثانية خلال تلك السنة



المدينة الوليدة بورسعيد وشاطئها



القناة جنول بورسعيد



زيارة الأمير نابليون ، ابن نابليون الثالث وأوچيني ، لمناطق الحفر

فى ديسمبر ١٨٦١ حيث زار منطقة عنبة الجسر وهى عبارة عن هضبة صخرية بارتفاع من ١٤ إلى ١٩ متراً وتعترض مجرى قناة السويس وتقع فى شمال الإسماعيلية وأعد له مأدبة على أرض برزخ السويس حظى منه على موافقة توريد عشرين ألف عامل شهرياً يقومون بأعمال الحفر فى تلك النقطة التى تعد من أقسى نقاط الحفر والتى كثر فيها استخدام الكرباج.

### تفاصيل رحلة سعيد الثانية لمناطق الحفر

توجه الوالى محمد سعيد باشا إلى مرتفعات عتبة الجسر فى ركب حافل يصاحبه عدد كبير من حاشيته وقوة كبيرة من حرسه الخاص مكونة من ألف نوبى وقوة أخرى من الجيش المصرى حاملة أسلحتها تتقدمها الموسيقات العسكرية وتلك القوة تمثل سلاحى البيادة ، المشاة ، والهجانة بزيهم الفخم المزركش . . وكان سعيد من عادته أن يصطحب معه فى رحلاته كتيبة وأكثر تقوم بعدة إستعراضات أثناء رحلته . .

واستقبله دى ليسبس - صديقه الحميم - ورفاقه من المهندسين الفنيين القائمين بأعمال الحفر خير استقبال حيث أعد له قطار ديكوڤيل لينتقل به إلى مسرح العمليات فى هضبة عتبة الجسر حيث شاهد سعيد بنفسه كيف يشق العامل المصرى الصخر فى تلك المنطقة التى تعتبر أصعب نقطة على خريطة قناة السويس بعدها أعد له دى ليسبس وليمة حظى خلالها بتصريح من سعيد بعشرين ألف عامل كل شهر يشتركون فى أعمال الحفر .

وفى الساعة التاسعة من صباح ٨ ديسمبر ١٨٦١ غادر الوالى سعيد عتبة الجسر يصاحبه دى ليسبس وأفراد الحاشية حيث قاموا بجولة فى المنطقة التى وقع عليها الاختيار بأن تكون ثانى مدينة تنشأ على قناة السويس - مدينة الإسماعيلية - فيما بعد - فأعجب بسحر الطبيعة وجمالها فى تلك المنطقة ثم قام بجولة لمنطقة آبار نفيشة ومنها إلى مزرعة بير أبو بلاح التابعة لشركة القناة وأعجب بالمزروعات والأشجار التى فيها وأمر بأخذ عينات منها وبعد الظهر واصل جولته جنوبى بحيرة التمساح إلى مركز طوسون والتى أطلقت عليه الشركة هذا الأسم نسبة إلى طوسون ابن سعيد باشا وهو مركز يتوسط مراكز العمل أقامت فيه شركة قناة السويس كثيراً من الورش ودخل سعيد طوسون على ظهر جواد وبجانبه دى ليسبس ممتطياً جواداً آخر وسار خلفهما موكب مؤلف من ستة جمال ركب فوقها كبار أفراد حاشية سعيد تتبعها عربة سعيد الخاصة تجرها ستة بغال ثم عربة دى ليسبس تشدها ستة جمال ثم قوة من الجيش المصرى .. حيث اخترق هذا الركب الصفوف المتراصة من العمال المصريين الذين هتفوا بحياته وقامت الموسيقى العسكرية بعزف السلام وقام سعيد ورفاقه بزيارة المنتشرة فى مركز طوسون وبعد إنتهاء الزيارة عاد سعيد باشا للعاصمة ..

ويجب ألا يغيب عن بالنا أن بورسعيد كانت تفضل عن غيرها من مواقع الحفر الأخرى الموجودة وسط الصحراء فمهما كانت مشاكل تأخر وصول المياه فيوجد بها ثلاثة مكثفات لتحلية ماء البحر ويمكن الاتصال بها عبر البحر الأبيض أوبحيرة المنزلة بالقوارب والسفن كذلك نجد أن رؤساء العمال وعددهم (١) ٣٥ شيخاً من مديريات الدقهلية وروضة البحرين ( الغربية والمنوفية وكفر الشيخ ) يوقعون على عرائض يثنون فيها على شركة قنال السويس مؤرخة أول نوفمبر ١٨٦١ والآتى ماجاء بها :

ولا : نحن والعمال الذين تحت أوامرنا نعمل في أماكن حفر قناة السويس برغبتنا التامة ولكي نكسب، قوتنا ..

ثانياً : يجلب إلينا الماء بوفرة ويزيد عن الحاجة .

ثالثــــ : توزع الأغذية في الحال على العمال كلما طلبوا ذلك ويخصم ثمن هذه المأكولات من قيمة الأجور التي سبق تحديدها في الاتفاق.

رابعاً : يقسم العمل على أساس المقطوعية ووافق على ذلك العمال وتدفع إليهم الأجور بانتظام .

خامساً : يؤدى العمل بالاختيار ويوزع على العمال بحضورنا ولم تحدث مطلقاً مناوشات ولم يحدث مشاكل من جانب موظفى الشركة أو من جانب العمال .

سادسا : لا يوجد إلى هذا اليوم أى عامل مريض ولم يتوقف أحد منهم ونحن والعمال الذين تحت إشرافنا نثنى على هذا المركز الذى وضعنا فيه .

ونحن نشهد بهذا وقد ختمنا على هذه الشهادة .

أول نوفمبر ١٨٦١ (ختم ٣٥ شيخاً من رؤساء العمال )

<sup>(</sup>١) نشرت أسماؤهم بمجلة منطقة الزقازيق التعليمية في عددها الصادر ١٩٤٩ .

وعلى مايبدوا لنا أن هذه العريضة موحى بها من قبل شركة قنال السويس وليست مكتوبة بإرادتهم والدليل ماسنورده عن رأى الأجانب المقيمين في مناطق الحفر .

فنشرت جريدة Standard مقالاً جاء فيه الآتى ، لقد علمنا من مصدر موثوق به أن العمال التاعسين كانوا يسحبون سيراً على الأقدام إلى بورسعيد وقد ربط بعضهم إلى البعض كالجمال أومثل قطعان العبيد فى أفريقيا والتى يسوقهم تجار الرقيق من الأقاليم الداخلية إلى الساحل حيث تكون السفن فى إنتظارهم لنقل هذه السلع الآدمية ، ..

أما الفرنسى فوازان بك Voisin مدير عام الإشغال فى شركة قنال السويس والذى أشرف على عمليات الحفر فذكر حالة العمال خلال الحفر قائلاً ، كانت شركة القناة تواجه فى ذلك الوقت أخطر مشكلة صادفتها الموت عطشاً ونعنى بها مشكلة ماء الشرب فى ساحات الحفر وقد تخبطت الشركة فى التماس الحلول فكانت أحياناً تنقله إلى بورسعيد من دمياط فى قوارب ومن الإسكندرية فى باخرة ثم استوردت ثلاثة مكثفات تباعاً لتحويل ماء البحر إلى ماء مستثاغ كما كانت تعتمد حيناً ثالثاً على آبار متناثرة فى الصحراء تنقل منها الماء فى براميل على ظهور الجمال إلى مسافات بعيدة حيث كان يشتغل العمال ولقى كثير من المصريين مصرعهم بسبب تأخر وصول ماء الشرب إليهم وقد رأينا الشركة اختزلت مشروع ترعة الماء العذب فبدلاً من أن تحفرها من القاهرة إلى بحيرة التمساح رأت أن تحفرها مؤقتاً من قرية القصاصين فى مديرية الشرقية لتكون امتداداً لترعة الزقازيق والوادى اللتين كانتا متصلتين بدورهما بالقاهرة عن طريق بحر مويس وفرع دمياط ، .

أما Olivierr Ritt أحد رؤساء العمل في شركة القناة وكان يقيم في منطقة البرزخ في ذلك الوقت فذكر في سياق خطاب بعث به من البرزخ ان الحكومة المصرية أرسلت عدداً كبيراً من المصريين لحفر ترعة الماء العذب وهم يؤدون أعمالهم على أكمل وجه

وكان دى ليسبس دبلوماسياً فى تعامله مع العمال المسلمين المشتركين فى أعمال الحفر حافظاً لهم مشاعرهم الدينية فأنشأ فى كل قرية من قرى ساحات الحفر مسجداً وقام بتعيين إمام له من رجال الأزهر أضاف لمسؤليتهم فض المنازعات التى تنشأ بين العمال.

وكانت منطقة عنبة الجسر والفردان وقرية التمساح من أهم نقاط الحفر فعين لها إماماً رشحه له الشيخ رفاعة الطهطاوي وصرف له مرتباً مجزياً قدره ١٢٥ فرنكاً في الشهر وقام هذا الإمام باستلام عمله إعتباراً من منتصف مارس ١٨٦١ .

وكان من أهم الإنشاءات التي بدئ في تنفيذها حاجز الأمواج الشرقي حيث إبتدئ العمل فيه في شهر سبتمبر فوصل طول هذا الحاجز في نهاية سنة ١٨٦١ خمسين متراً ..

وبلغ تعداد السكان في مدينة بورسعيد خلال عام ١٨٦١ أكثر من ثلاثة آلاف منهم ألفان من المصريين أي أنهم يشكلون ثلثي سكان بورسعيد وقد توافدوا من المحافظات القريبة لبورسعيد أهمها دمياط والدقهلية والشرقية بالإضافة إلى أبناء محافظات الوجه القبلي مثل سوهاج وجرجا وأسيوط وقنا وأسوان .

وكان الغالب من هؤلاء أبناء مدينة دمياط الذين اشتغلوا بالإتجار في المأكولات التي يجلبونها من موطنهم الأصلى والتي تفتقر لها بورسعيد بالإضافة إلى عملهم كحرفيين .

أما أبناء الوجه القبلي فلجأوا للعمل بالأعمال الشاقة كحمالة للبضائع والمعدات ولتفريغ مراكب الفحم بالإضافة لعملهم بخدمة المنازل والمحال .

وكانت بورسعيد تعتبر منطقة جذب سكانى خصوصاً وأن الأجور كانت مرتفعة نسبياً عن باقى أقاليم مصر بالإضافة إلى أن الريف المصرى كانت الزراعة فيه موسمية بمعنى أن الفلاح المصرى يبقى فى بعض أوقات السنة بدون عمل ..

وكنوع من الإستقرار وكما أقام دى ليسبس للعاملين المسلمين مسجداً فى كل موقع من مواقع الحفر قام بتدشين كنيستين للمستخدمين الأجانب الأولى فى عتبة الجسر احتفل بتدشينها فى أول يناير سنة ١٨٦٢ والثانية فى بورسعيد احتفل بافتتاحها فى الخامس من يناير سنة ١٨٦٢ وقد حضر احتفال افتتاحهما الآب Roger والذى حضر خصيصاً لمصر لهذا الغرض وهو ينتمى لطائفة الفرنسيسكان .

## 1771

وبناء على زيارة الوالى محمد سعيد لمواقع العمل فى مرتفعات عتبة الجسر فى ديسمبر ١٨٦١ ـ شمالى الإسماعيلية ـ أصدر دى ليسبس أوامره لمديرى المديريات لحشد عمال السخرة اللازمين لأعمال الحفر لكى يصل عددهم إلى ٢٥ ألفاً شهرياً وإذا عدنا إلى مرجع







١- نمط من المساجد التي بناها ديليسبس في نقاط الحفر

٢ مط لقرية العرب

٣. نمط للسوق المصرية في نقاط الحفر



إحدى الكنيستين اللتين بناهما ديليسبس في نقاط الحفر



زيارة رهبان الفرنسسكان لنقاط الحفر

السخرة في حفر قناة السويس الدكتور عبد العزيز الشناوى نجده يعرض نظام السخرة ص ٣٠ ، ٣٠ : فبعد زيارة الوالى محمد سعيد للوجه القبلي في أول يناير ١٨٦٢ أرسل إلى ساحات الحفر خمسة آلاف جندى أوشكوا على الإنتهاء من خدمتهم الإجبارية وهؤلاء يمثلون الحشد الإضافي الذي وعد به سعيد أثناء رحلته للبرزخ وسيق المصريون (١) إلى ساحات الحفر زمراً لشق قناة السويس وقد بلغ عدد المصريين الذين أكرهوا على الحفر خلال عام ١٨٦٢ ـ وهي السنة التي شاهدت أكبر حشد آدمي في تاريخ شركة القناة ـ ربع مليون عامل مصري (١) وهو عدد رهيب بالنسبة لتعداد سكان مصر الذي بلغ في تلك السنة ٤٨٣٣٠٠ نسمة وذلك الحشد تم إستناداً للائحة إستصدرها دي ليسبس من صديقه محمد سعيد في ٢٠ يوليو سنة ١٨٥٦ عرفت بلائحة استخدام العمال الوطنيين ـ المصريين ـ في أشغال قنال السويس .

وقرر كبير مهندسي شركة القنال أنه كان يحصل على العمال المصريين بمجرد طلب بسيط يبعثه إلى مدير المديرية .

وهذه اللائحة نظمت التعامل مع العمال في أمور كثيرة مثل الأجور ومسألة الطعام وإعداد ماء الشرب ومواعيد دفع الأجور كما عالجت مسألة خروج العمال من ساحات الحفر وحددت أجر العامل بمبلغ يتراوح بين قرشين ونصف قرش وثلاثة قروش في اليوم وإذا كان العامل يقل عن إثني عشر سنة فيتقاضى قرشاً واحداً في اليوم - على عكس الأجور العالية للأجانب - وبالرغم من هذا الإتفاق فقد لاقى العمال المشاق والمخاطر من السفر الطويل الشاق المتنوع بالإصافة إلى قلة موارد التموين وتعذر إعداد أماكن لمبيتهم وندرة ماء الشرب - وقد التزمت الشركة بتقديم الخبز المقدد (الجراية) إلى كل عامل بغض النظر عن عمره وقدر ثمن الجراية بقرش على أن يستبدلوا بالجراية قيمتها النقدية على شرط أن تتأكد الشركة أن في استطاعة أولئك العمال تدبير الطعام لهم وكانت الأجور تدفع نقداً في نهاية كل إسبوع واحتفظت الشركة لنفسها بحق حجز أجرة خمسة عشر يوماً من كل عامل كضمان لعدم تركه العمل ثم يصرف له الأجر كاملاً بعد ذلك فإذا أكمل المقطوعية يتناول المبلغ المحفوظ له .

والمقطوعية هى كمية الحفر المحددة بمعرفة مصلحة الطرق والكبارى بمصر كما قدر لينان وموجل بك تلك المقطوعية فى تقريرهما الإبتدائي لحفر برزخ السويس فى ٢٠ مارس ١٨٥٥ بمتر ونصف متر مكعب من الأنقاض المتخلفة من الحفر .. وكانت أعمال السخرة مقسمة لمعسكرات يطلب من كل معسكر حفر ٤٠٠ متراً مكعباً وكان كل عامل مكلفاً بجزء يطلق عليه نمرة تعلق عليها لوحة تكتب عليه باللغة العربية مقدار الرمال التى يتعين حفرها وكانت كل نمرة تخطط على شكل مستطيل يستغرق ١٥ متراً .

وعلى مستوى بورسعيد فقد قامت شركة قناة السويس بإنشاء شون للدقيق في المكان الذي بنيت عليه فيما بعد مخازن تبريد اللحم الاسترالي التابع لمشينة ويلز .Wills Co شارع الجمهورية الآن وكانت تلك الشون تابعة لشركة مطاحن الإسكندرية (مطاحن الشركة الفرنسية) . Moulins Français

أما من ناحية مشكلة المياه فقامت شركة القنال ببناء أحواض في مناطق متفرقة من المدينة دقت بجوارها مصخات لسحب المياه كان أهم تلك الأحواض بالقرب من الميناء - مكان زاوية القصيفي الحالية - وما أن جاء الشناء على بورسعيد حتى هبت عواصف تجاه بورسعيد حالت دون وصول قوارب الماء فاستعانت بمياه استجلبت من بئر يقع عند فم الطينة على بعد ٢٥ كيلو من بورسعيد إلا أن مائها لم يكن مستساغاً .. وإن كانت الشركة قد انتهت من حفر ترعة للمياة العذبة في ٢٣ يناير ١٨٦٢ من القصاصين إلى نفيشة .

## متى ظهر حى العرب الحالى ( قرية العرب ) للوجود ؟!

وخلال هذا العام عام ١٨٦٢ ظهر تجمع سكانى جديد غرب نواة المدينة إنه حى العرب الجديد ويفصل بينهما مياه فى زمن الفيضان وكان الاتصال بينهما يتم عن طريق الفلايك الصغيرة وكانت فى الأيام العادية عبارة عن فاصل رملى قرابة ٥٠٠ متر وهذا الفاصل الآن يعرف بشارع الشهداء أو محمد على قديماً وعلى حدود نواة المدينة - حى الافرنج - استوطن دى ليسبس أبناء جزيرة كاسوس وكونوا تجمعاً سكانياً مغلقاً خاصاً بهم لدرجة أن هذا التجمع غير مسموح بأن يسكنه غيرهم حتى ولو كانوا من باقى الجزر اليونانية

<sup>(</sup>۱) كان العمال يصلون إلى مناطق الحفر منهوكي القوى بعد سفر طويل وشاق بوسائل لاثليق بآدميتهم حيث يتجمعون في الزفازيق ويقوم مندوبو الشركة بغززهم وتقسيمهم إلى فريقين الأول أقوى ومهمته يضرب الأرض - في المكان الذي تحدده الشركة ليكون مجرى للقناة - بالفؤوس ويهبطون رويداً رويداً في الأرض كلما زاد الحفر حتى يصلوا إلى المعمق المطلوب أما الغريق الثانى الأقل قوة فمهمته نقل ناتج الحفر بالقفف والمقاطف إلى أماكن بعيدة تحددها لهم شركة القنال وكان العمال يعملون شبه عرايا حيث يخلع كل منهم جلبابه الأزرق ويلقى به جانباً على الأرض وبجوار كل مجموعة منهم قلة يشتركون معاً في شرب مائها وكان العمل يتم تحت لهب شمس الصحراء وإذا توانى واحد منهم عن العمل أو سقط من شدة الإرهاق تنهال سياط مشايخ العمال على جسده لإكراهه على العمل .

<sup>(</sup>٢) أي بنسبة ٥ ٪ من اجمالي عدد السكان تقريباً ! .

وأطلقوا على تلك المنطقة الفضاء بالخرافة ـ بالعربية خرابة ـ وكانت حارة الكاشوتيه من أقدم التجمعات السكانية فى بورسعيد وكانت صيدلية شركة القنال تلاصق حارة الكاشوتيه وقام دى ليسبس بإنشاء جسر يفصل قرية العرب ويحميها من طغيان مياه بحيرة المنزلة يقوى بالأخشاب والطين والأكياب .

### كيف أمكن لدى ليسبس حفظ النظام في مناطق الحفر ؟

إزاء هذا الحشد الهائل من العمال وتوافدهم على مناطق الحفر طلب دى ليسبس من الوالى محمد سعيد أحد رجال الإدارة المشهود له بالكفاءة والحزم والقوة للسيطرة على النظام وحفظ الأمن في مناطق الحفر .

واتجهت أنظار سعيد باشا إلى عرفان باشا (۱) ناظر خاصته وطلب منه السفر إلى منطقة قناة السويس ليتولى حفظ النظام فى ساحات الحفر إلا أن عرفان باشا مرض أو لعله تمارض حتى يتجنب مشاق هذا العمل المرهق والعيشة الصعبة وسط قيظ الصحراء وقدم لسعيد باشا اعتذاره عن تلبية تلك المهمة فعهد سعيد باشا إلى إسماعيل بك حمدى (۲) بتلك المهمة والذى قبلها بسرور لماله من حنكة فى أعمال الإدارة ـ كان يشغل مدير مديرية الدقهلية قبل هذا التعين ـ وأخطر سعيد باشا صديقه دى ليسبس بهذا التعيين فى ٢٦ يناير ١٨٦٢ كما أخبره بأنه سيصله وبصحبته قوة بوليسية كبيرة ـ كان يطلق عليهم القواصة ـ تساعد فى حفظ النظام ..

وعلى أثر علم دى ليسبس بتعيين إسماعيل حمدى قام بإعداد وسائل الراحة له وللقوة المصاحبة له بل أنه أشرف بنفسه على إعداد غرفة خاصة له في كل نقطة من نقاط الحفر ليقيم فيها أثناء تنقله من نقطة لأخرى للتفتيش على العمال .

وفى أول فبراير ١٨٦٢ وصل إسماعيل حمدى منطقة عتبة الجسر ترافقه قوة بوليسية كبيرة ( القواصة ) فحل فى المسكن المعد له حيث نصبت حوله مجموعة من الخيام ليقيم فيها خدمه وحرسه الخاص .

وكان وصول إسماعيل حمدى لمناطق الحفر في الوقت المناسب إذ كانت هناك أخبار تتضمن قيام بعض العمال المصريين بحركة عصيان فقام بالقبض على زعماء المتمردين وألقي بهم في سجن أعد خصيصاً بمنطقة عتبة الجسر.

وقد أطلقت على إسماعيل حمدى عدة تسميات منها مندوب الوالى Delegué Du Vice-Roi وممثل الوالى الرسمى Representant وقد أطلقت على إسماعيل حمدى مع فوازان بك Voisin Bey مدير عام أشغال شركة قنال السويس لتحقيق سير العمل في مناطق الحفر خير تعاون .

### كيف تم وصل البحر المتوسط ببحيرة التمساح ؟

كانت أصعب نقاط الحفر في البرزخ هي منطقة عتبة الجسر شمالي بحيرة النمساح وكانت هذه المنطقة منطقة مرتفعات أو هضبة مرتفعة لابد من تسخير آلاف العمال للعمل فيها ليلاً ونهاراً وفعلاً كان الوالي محمد سعيد يبعث إلى ساحات الحفر بثلاثين ألف مشعل من القاهرة لزوم الحفر لوردية الليل وأخذت ساحات الحفر منظراً لم تشهده من قبل .. وفي مستهل شهر نوفمبر سنة ١٨٦٢ أي في أقل من الربع سنوات من ضرية أول فأس ـ كان قد تم شق القناة البحرية الموصلة بين بورسعيد ومنخفض التمساح ولم يكن يحجز مياه البحر الأبيض عن المنخفض إلا سداً وإهياً من الرمال والأتربة .

وفى ١٨ نوفمير ١٨٦٢ تدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض التمساح فأقام دى ليسبس مهرجاناً كبيراً إحتفالاً بهذا الحدث التاريخي رغبة منه في أن يجلو أمام أنظار العالم عظمة ذلك اليوم الذي أشرف نصف شريان الملاحة الدولي على التمام ..

وتوافد الزوار عشية يوم الاحتفال على الإسماعيلية من كل جهة ووضع الوالى سعيد تحت تصرف دى ليسبس قطاراً خاصاً لنقل مدعويه من القاهرة إلى الزفازيق على أن يستأنفوا بعد ذلك سفرهم للإسماعيلية عن طريق ترعة المياه العذبة بالدهبيات والمراكب ومن نفيشة استقلوا العربات لمكان الحفل وكان من بين مدعوى دى ليسبس قناصل (<sup>۲)</sup> دول فرنسا والنمسا وهولندا وإيطاليا بالقاهرة والبرنس كزرتونسكى والأميرة

<sup>(</sup>١) جاء خبر نعيه في العدد الأول من جريدة الأهرام الصادرة ٥ أغسطس ١٨٧٦ وواضح أنه إستنزل من وظيفته إلى ناظر دائرة الأمير طوسون باشا .

<sup>(</sup>٢) هذا التعيين تنفيذاً للمادة الرابعة من عقد الإمتياز الذي منحه الوالى سعيد لدى أيسبس ويتعلق بمسائل الأمن العام في منطقة القناة ، أعمال الشرطة في ساحات الحفر يقوم بها ضباط الحكومة ورجالها تحت أوامر كبير مهندسي الشركة ، .

<sup>(</sup>٣) قاطع قنصل إنجلترا هذا الحفل بناء على أوامر دولته .



المقر الذى أعده ديليسبس لإسماعيل حمدي باشا في عتبة الجسر



الاحتفال بوصول مياه البحر المتوسط لبحيرة التمساح في ١٨ نوفمبر ١٨٦٢







الاحتفالات بوصول مياه البحر المتوسط لبحيرة التمساح

زوجته والقومندان منسل من كبار ضباط البحرية البريطانية مع بعض أركان حربهم وأعيان القاهرة والإسكندرية كما حضر إسماعيل بك حمدى ممثل الوالى في مناطق الحفر نيابة عن الوالى محمد سعيد الذي كان حضوره متوقعاً حتى اللحظة الأخيرة .

وفى يوم ١٨ نوفمبر منذ الثامنة صباحاً توجهت الجماهير فى سرور إلى سرادق الاحتفال حيث كانت الموسيقى العسكرية تصدح بالمعزوفات الجميلة وقد امتطى العازفون ظهور الجمال وهم فى حلل حمراء زاهية..

وأعدت منصة زينت بالأعلام وسعف النخيل ليتوافد عليها المدعوون الرسميون أمام السرادق المنصوب بالقرب من الجسر . . وما لبثت المنصة حتى زخرت بحاكم المنطقة والمدير العام للأشغال والمهندسين والأطباء ورؤساء الأعمال ممن أسهموا في أعمال الحفر بينما تجمهر عدد غفير من العمال والفلاحين والبدو على جنبات القناة .

ووقف على جسر أعد بالقرب من السد كل من مفتى الديار المصرية وكبار علماء القاهرة وأسقف الكاثوليك وأسقف الروم الأرثوذوكس وعدد من القسس والرهبان وأخذوا جميعاً يرفعون أكف الضراعة إلى المولى يسألونه عز وجل أن يبارك باكورة ماأنجزه المشروع.

وفى وسط الحشد المائج بالناس ارتقى دى ليسبس السد الذى كان يحجز المياه وسرعان ماصمت الحاضرون وهو يعلن بصوت جهورى ، باسم صاحب السمو الوالى محمد سعيد آمر بأن تتدفق مياه البحر الأبيض المتوسط فى بحيرة التمساح بفضل الله تعالى ، حيث قام برفع العلم المصرى على صارى خاص وعندئذ تهاوت المعاول على السد وأحدثت فيه ثغرة تدفقت منها المياه مزيدة مسرعة فاكتسحت ما اعترضها من رمال وحطمت مابقى من السد وأخذت تعلو تدريجياً فى قاع المنخفض .. وتعالت الهتافات مدوية ثم صدحت الموسيقى العسكرية بالنشيد الوطنى ووقف المشايخ يسبحون بحمد الله بصوت عال وأخذ البدو والعربان يطلقون الأعيرة النارية من أسلحتهم تعبيراً عن فرحتهم .. وبعدهم رأس أسقف الكاثوليك صلاة شكر فى الكنيسة المقامة بالقرب من الجسر .

وانتهت حفلة الافتتاح بعد ظهر ذلك اليوم (١) حول مائدة جمعت مائة وخمسين شخصية فى سرادق ضم مدعوى دى ليسبس وموظفى الدولة ومستخدمى الشركة والأعيان المصريين وعدد كبير من العمال وخطب فيهم ، لقد تحقق النجاح لتلك المرحلة فى هذا الزمن القصير بالرغم من ظهور التيفود فى ساحات الحفر من أبريل سنة ١٨٦٢ بمنطقة عتبة الجسر ..

ومن الملاحظ عن هذا الاحتفال وغيره من الاحتفالات أن دى ليسبس كان دائماً يدعو مفتى الديار المصرية وكبار رجال الدين الإسلامي ليقوموا بإلقاء كلمات توجه للعمال المصريين مباركين أعمال الشركة ويشيدوا بحضارة فرنسا وينتهوا بالمديح والدعاء لسلطان تركيا ووالى مصر .. لقد عرف عن دى ليسبس أنه رجل يجيد فن الدعاية ليجذب له آلاف المسلمين ويكسب حبهم بل أنه كان يضع أعلى كل مسجد مصباحاً قوياً ليهتدى به العمال القادمون ليلاً إلى ساحات الحفر وكذلك البدو الذين يقودون قوافل الإبل المحملة بالماء والغذاء عبر ساحات الحفر المنتشرة في البرزخ ..

لقد بذل دى ليسبس الجهد الجهيد في حماية ميناء بورسعيد عن طريق الاستمرار في إنشاء حاجز الأمواج الغربي الذي وصل طوله في نهاية عام ١٨٦٢ نصف كيلو داخل مياه البحر ..

## 1174

كان أهم حوادث هذه السنة وفاة الوالى محمد سعيد باشا في ١٨ يناير ١٨٦٣ وله من العمر ٤٢ سنة وكان لهذا الخبر وقعاً سيئاً على دى ليسبس الذى حظى منه بفرمان حفر ترعة السويس واستعد لكى يتعامل مع الخديوى الجديد الذى اشتهر بكراهيته لدى ليسبس . وبعد وصول مياه البحر الأبيض المتوسط عبر القناة إلى بحيرة التمساح أراد دى ليسبس أن ينشئ مدينة ثانية تقع وسط برزخ السويس فتم الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدينة الإسماعيلية نسبة إلى الخديوى إسماعيل وكانت عبارة عن قرية يطلق عليها قرية التمساح تحوطها الغابات .

ولما كانت مشكلة استجلاب الأحجار الضخمة من محاجر المكس بالإسكندرية تمثل أكبر المشاكل لدى شركة قنال السويس خصوصاً وأن استكمال حاجزى الأمواج الشرقى والغربي من أهم الإنشاءات التي ترمى إلى تحقيقها حماية للميناء الجديد من الرواسب التي تأتى بها التبارات البحرية .

<sup>(</sup>١) في صبيحة اليوم التالي إستقل المدعوون قوارب سارت بهم في القناة الصغيرة من التمساح إلى بورسعيد .

لذلك فكرت شركة قناة السويس فى إنشاء تلك الأحجار محلياً فتم الاتفاق بينها وبين إخوان ديسو Dussaud Freres على القيام بتصنيع تلك الأحجار محلياً وأنشئت ورشة الأحجار الصناعية فى جزيرة الشنتيه القديمة الموجودة أمام حوض مواعين الفحم وحوض إسماعيل فى الجزء الذى تم حفره من الميناء والقناة وخلال هذا العام بدأت العمائر الصخمة تظهر فى بورسعيد فأول منزل بنى بالحجارة (١) هو منزل ترنزيو Trinzio مندوب شركة اللويدز النمساوية ببورسعيد كما ظهرت منازل أخرى على الحد الشمالي للمدينة ـ رصيف أوچيني فيما بعد ـ وعهد دى ليسبس للفنيين بشركة القناة لتخطيط المدينة وجعل شوارعها أفقية من شرقها لغربها ومتعامدة من شمالها لجنوبها وقد أوصى الإمبراطور نابليون الثالث بأن تظهر بورسعيد في النهاية كقطعة من باريس ..

### إنشاء محافظة القنال

لما تولى الخديوى إسماعيل الحكم لاحظ أن أطماع شركة قنال السويس بدأت تزداد لحظة بعد أخرى وتريد أن تسلخ منطقة قناة السويس عن مصر حيث توسع نفوذها في تلك المنطقة بل زاحمت الحكومة المصرية في كثير من اختصاصاتها.

فسارع إسماعيل إلى إنشاء مايعرف بمحافظة قنال السويس في مارس ١٨٦٣ وعين لها إسماعيل حمدى بك كأول محافظ لها كما عين على كوجك بك وكيلاً لتلك المحافظة على أن يكون مقرها بورسعيد وتدخل ضمنها القنطرة وقرية التمساح ( مدينة الإسماعيلية ) وفي بعض الأحيان كانت مدينة السويس تتبع محافظة القنال التي كانت عاصمتها بورسعيد .

### أقدم المدارس فى بورسعيد

قام دى ليسبس ببناء أول مدرسة على أرض قناة السويس وقام بمنح أرضها كهبة للجمعية التابعة لها وهي مؤسسة البونباستير Le Bon Pasteur وافتتحت تلك المدرسة في ١٨ أغسطس سنة ١٨٦٣ .

وقد ألحق دى ليسبس بها مستشفى شركة القنال فى بورسعيد والمبنى عبارة عن سكن للراهبات ومدرسة وملجأ يقبل البنات اليتيمات من أى جنسية وأى دين من سن ٧ إلى ١٨ سنة وتقوم تلك اليتيمات بأعمال المشغولات اليدوية والتى تعرض للبيع لصالح الأعمال الخيرية لتلك المؤسسة حيث توجد إدارتها ببلدة انجر بفرنسا .

## 1175

بعد خمس سنوات من دق أول معول في أرض القناة عهد دى ليسبس تخطيط مدينة بورسعيد لمهندسين فرنسيين . بدأت الأساسات الخشبية الطويلة السابق دقها في أول زمن الحفر تختفي ويحل محلها منازل خشبية من دور واحد .

وفى مكان الصيدلية الفرنسية القديمة ( الفارماشية ) قام دى ليسبس بدق أساسات خشبية لإنشاء مستعمرة صغيرة حيث بدأ فى تجميع العمال المشتركين فى أعمال الحفر من أبناء جزيرة كاسوس وباقى جزر بحر إيجه وعائلاتهم وتم تسكينهم فى مساكن فى تلك المنطقة والتى عرفت فيما بعد بحارة الكاشوتية . وإذا أراد هؤلاء فى التنقل إلى داخل المدينة كان عليهم إستخدام الفلايك الصغيرة للتنقل من مكان لآخر حيث كانت المياه تغمر أرض بورسعيد فى ذلك الوقت المبكر .

وفى ١٠ أبريل ١٨٦٤ انتهت شركة قناة السويس من مد خط أنابيب المياه العذبة من الإسماعيلية إلى بورسعيد (٢) حيث قامت بتوزيعها من خلال خمس حنفيات وقامت ببناء ثلاثة خزانات لتخزين المياه فيها وتوزيعها منها فى حالة انقطاع المياه عن المدينة كان أكبرها يتوسط المدينة أما الآخران فواحد منهما فى أقصى الغرب من المدينة أما الثالث ففى أقصى الشرق.

وقامت شركة قناة السويس بنقل وتوزيع المياه عن طريق مواسير من الزهر التي استوردت من شركة فرنسيس إدورد بجلاسكو بإنجلترا ثم عهدت شركة القنال للمهندس الفرنسي لاسيون بإنهاء هذا المشروع الحيوى لبورسعيد حيث فرح أهالي بورسعيد فرحاً شديداً

<sup>(</sup>١) كانت الأساسات والأعمدة والبواكي تبني من الأحجار الصغراء من محاجر المكس أما الحوائط فتبني من الطوب الأحمر الذي يرد لبورسعيد من دمياط جديداً أو مستعملاً مستخرج من أنقاض المباني القديمة بجزيرة تنيس .

<sup>(</sup>٢) قامت شركة قنال السويس بتوصيل المياه العذبة لعمالها من الإسماعيلية إلى بورسعيد بواسطة مواسير قطرها ٢٥ سم كما قامت بتركيب أربع طلمبات لصنخ المياه إلى بورسعيد الأولى بالإسماعيلية والثانية عند الكيلو ٥٤ والثالثة عند الكيلو ٢٧ والرابعة فى بورسعيد وتم توزيع المياه على منازل بورسعيد بواسطة مواسير ويدفع كل منزل ١,٥ فرنكاً عن الطن الواحد وهذا المشروع كلف شركة القنال ٨٠٠٠ فرنكاً يومياً .



الخديوي إسماعيل باشا

ميناء ومدينة بورسعيد في السنوات الأولى للحفر

لوصل المياه لمدينتهم وانتهاء مشكلة المياه للأبد .. وبالرغم من تلك القفزة في تاريخ المدينة إلا أن المياه لم تصل لكثير من أجزائها . كما كان لغلاء أسعار بيع المياه ظهور كثير من سرقات للمياه من أهالي قرية العرب مما اضطر الأهالي إلى جمع كثير من التبرعات لإقامة طلمبة . وإزاء السرقات المتعددة للمياه قامت شركة قناة السويس بتعيين حراس ( قواصة ) لمخازن المياه وحنفيات توزيع المياه في أنحاء المدينة.

فبعد أن تم الإنتهاء من حفر الجزء الشمالي من قناة السويس ووصول مياه البحر الأبيض إلى بحيرة التمساح ، تم الإحتفال بتسيير أول سفينة بين بورسعيد والإسماعيلية في ١٥ أبريل سنة ١٨٦٤ وكانت حمولة السفينة ثلاثمائة طن .

وخلال تلك السنة اشتد الخلاف بين الخديو إسماعيل ودي ليسبس حيث ألغي الأول نظام السخرة في قناة السويس وقال قولته المشهورة إني أريد القناة لمصر ولا أريد أن تكون مصر للقناة ـ وقامت الحكومة المصرية بسحب ٢٠ ألف عامل مصري من المشروع . وانتهى هذا الخلاف بتحكيم الإمبراطور نابليون الثالث إمبراطور فرنسا في الثالث من يوليو سنة ١٨٦٤ .

وقد أصدر نابليون حكماً مجحفاً بمصر يقضي بأن تدفع مصر لشركة القنال مبلغ ٨٤ مليون فرنك ( ثلاثة ملايين و٣٦٠ ألف جنيه إسترليني كتعويض لشركة القنال مقابل إلغاء لائحة العمال وعن كل حق لها في ترعة المياه العذبة كما تنازلت مصر عن ٦٠ ألف هكتار ( ١٠٠ ألف فدان ) من الأراضى .

ووافق إسماعيل على هذا الحكم المجحف وسار العمل في الحفر الذي كان قد أنجزت غالبيته ولم يبق إلا القايل على افتتاح القناة . وبعد أن ألغي إسماعيل أعمال السخرة في حفر قناة السويس وصل إلى مصر عن طريق ميناء الإسكندرية جموع غفيرة من الأجانب كان أغلبهم سيئ السمعة قاموا بإشعال الفتن وتجمعوا في طرقات الإسكندرية توطئة لانتقالهم إلى منطقة القنال وكانوا لايهبون رجال الإدارة المصرية محتمين في قناصلهم وكان أغلب هؤلاء من الإيطاليين أهل ، كالابابريا ، وبدأت الحركة التجارية للأجانب تنشط .

## 1270

نشأ القضاء الشرعي مبكراً في بورسعيد فواكب نشأة الإدارة في المدينة .. وقد كان ذلك بناء على أوامر الخديوي إسماعيل وفي ٧ يناير سنة ١٨٦٥ عين أول قاضي شرعي في بورسعيد (١) وأسهب في هذا الموضوع الدكتور زين العابدين شمس الدين نجم.

وفي ٣٠ يناير سنة ١٨٦٥ تم فتح القناة الملاحية من بورسعيد حتى التمساح أما الاتصال من التمساح إلى السويس فكان يتم عبر قناة المياه العذبة والصالحة في نفس الوقت للملاحة وإعتبر هذا التاريخ بداية ربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر.

وبتلك المناسبة أنشأت الغرف التجارية الفرنسية والأجنبية أول شركة للخدمات الملاحية في بورسعيد والإسماعيلية في ٣١ يناير سنة ١٨٦٥ وأدى إنشاؤها إلى ربط جميع المحطات الملاحية المنتشرة عبر منطقة برزخ السويس فيما بينها كما افتتح لها فرعاً بالزقازيق . وفي إبريل من تلك السنة وصلت بعثة مكونة من ١٢٠ مندوباً لأشهر الغرف التجارية بأوريا وأمريكا للوقوف على تقدم الأعمال في هذا المشروع للرد على الإشاعات التي أثارتها إنجلترا ضد المشروع .

وفي ٢٨ يونيو من نفس السنة حدثت إحدى العقبات في الحفر إذ ظهرت الكوليرا الكبري(٢) مما أدى إلى مغادرة كثير من الأجانب لمناطق الحفر على امتداد القناة عائدين لبلادهم عن طريق ميناء بورسعيد وكان أول ظهور لهذا الوباء في منطقة طوسون وكانت الكوليرا من أخطر الأوبلة التي تعرض لها عمال الحفر وكانوا يطلقون عليها بالموت الأسود .

وقد تفادي دي ليسبس هجرة العنصر البشري واستخدم الكراكات في الحفر والتي قطعت شوطاً عظيماً في حفر المجري المائي للقناة.

في أكتوبر من نفس السنة .

<sup>(</sup>١) وفي ٣١ يوليو سنة ١٨٦٥ تم الإحتفال بافتتاح أول محكمتين شرعيتين في أرض قناة السويس الأولى في بورسعيد والثانية في الإسماعيلية وقد تعين لكل قاضى كانب ومحضر ( رسول ) ونائب للقاضى وهو أحد علماء دمياط الملمين بأحكام الشرعية الإسلامية الغراء . ولم يكن ينظر عند تعيين قاضى بورسعيد الشرعي أن يكر ن مصريّاً بلّ يشّترط أن يكون من علّماء المسلمين بغض النظر عن جنسيته . وكانت محكمة الإسمّاعيلية الشرّعية أهم من محكّمة بورسعيد الشرعية نظراً ان يكر ن مصريا بل يشترط أن يكون من علماء المسلمين بغض النظر عن جنسيته . وكانت محكمه الإسماعيليه الشرعيه الهم من محكمه بورسعيد السرعيه لخلال للهمية التى تعلقها الحكومة على الإسماعيلية في تلك الأونة وأقيمت المحكمة الشرعية في بورسعيد في أحد المبانى التابعة لشركة قنال السويس وأقام القاضى الشرعي بالإضافة لما أسند إليه من فصل في المسائل الشرعية القيام بمهمة المأذون بالإصافة لإثبات رراثة المتوفى وحصر تركته وبيع متروكاته للصرف على الجنازة وكان يرافق الطبيب في حالة العثور على إحدى الجثث . وكان يتدخل في المسائل الذي الإسلامي وكانت محكما بورسعيد والإسماعيلية تتبعان لإشراف مفتى مديرية الشرقية في النفتيش على أعمالها . ونظراً لأهمية المسكمة الإساعيلية عن محكمة بورسعيد لذلك كان مرتب القاضى الأول أعلى من مرتب قاضى بورسعيد .
(٢) ظهرت ٥٠٠ مالة يومياً وكانت أكثر الوفيات بين العمال المصريين وعاد ٢٠٠٠ كاشوتى إلى بلادهم فوق ظهر أكثر من باخرة وبهدوء الحالة عادوا مرة أخرى

وفى ١٥ أغسطس ١٨٦٥ تم الاحتفال بمرور أول سفينة تحمل شحنة فحم من بورسعيد وقد وقع هذا الاحتفال في ذكرى الاحتفال بميلاد إمبراطور فرنسا نابليون الثالث وتم هذا الاحتفال بافتتاح هويس يوصل بين الجزء الشمالي من قناة السويس وقناة المياه العذبة .

ومن الأحداث الهامة التى وقعت خلال هذا العام ظهور أول إنتاج لورشة ديسو بجزيرة الشنتيه وقد استخدمت حجارتها الصناعية التي تنتجها تلك الورشة في تقوية المرسى الموقت والجزيرة الموجودة على حاجز الأمواج .

وكانت تلك الكتل ترقم وتصنع بوزن عشرين طناً للكتلة الواحدة وكانت تلك الورشة تصنع ثلاثون بلوكاً يومياً وتنقل تلك الكتل من جزيرة الشنتيه بواسطة مواعين لتلقى بامتداد حاجز الأمواج .

وفي ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٦٥ تم عبور المركب ، اوچيني، من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر وكانت وسيلة الإتصال عند بحيرة التمساح هويس قناة المياه العذبة .

## 127

وفى مارس من هذا العام نجح دى ليسبس فى إرغام السلطان العثمانى بعد مساع من الإمبراطور نابليون الثالث بالموافقة على الفرمان الذى منحه له الوالى السابق محمد سعيد سنة ١٨٥٦ والذى خول دى ليسبس حق امتياز شركة قنال السويس .

كانت الجالية اليونانية من أكبر الجاليات الأجنبية في بورسعيد واستخدم دى ليسبس أفرادها في حفر القناة بعد أن ألغى إسماعيل السخرة فكانوا محل تقدير دى ليسبس وكان إذا خطب فيهم أثناء العمل يوجه لهم حديثه بعباره ، يونانيي ، وأصبح لهم الدلال عليه لدرجة أنهم أرادوا أن يبدلوا إسم بورسعيد ، بكاسوس الجديدة ، إلا أن دى ليسبس خاف غضب إسماعيل .

لذلك أراد دى ليسبس أن يكافئهم فقام بالتنازل لهم عن قطعة أرض <sup>(۱)</sup> كهبة فى الخامس من يوليو سنة ١٨٦٦ طولها ١١٧,٧٠ مترأ وعرضها ٥٤ متراً لإقامة كنيسة عليها ومدرسة للبنين .

كان الملح من الموارد الهامة والصرورية في الحياة المصرية لدرجة أنه كان يستورد من الخارج لمصر كذلك كانت عملية استخراجه وبيعه استوجبت فرض ضريبة عليه عرفت بضريبة الملح . وفي ١٩ يوليو سنة ١٨٦٦ عهدت الحكومة المصرية إلى جرجس بك تادرس بالتزام استخراج الملح في منطقة بورسعيد والقنطرة وقد نص هذا الإلتزام بعدم بمنح أي شخص آخر خلاف تادرس بك أن يقوم باستخراج الملح أو الانجار فيه أو تصديره أواستجلابه من الخارج .

وبالرغم من هذا النص الصريح لعب بعض الأجانب بالإتفاقيات التي تصدرها الحكومة المصرية وقاموا باستجلاب الملح من الخارج ونافسوا تادرس بك وتعطيل أعماله والذي تخصص في بيع نوعين من الملح البلدي والسلطاني . واستمرت تلك الحالة حتى ٦ يونيو سنة ١٨٦٨ عندما ألغت الحكومة هذا الالتزام وأشرفت على تجارة واستخراج الملح بنفسها إلا أن ملح الحكومة لاقى منافسة شديدة من الملح الذي يستورده الأجانب من فرنسا ( عرف بالملح الفرنساوي المكرر ) .

وفي هذا العام عادت الكوليرا إلى مناطق الحفر لكن بشكل أقل خطورة من سابقتها وعرفت بالكوليرا الصغرى .

### إنشاء جمرك بورسعيد

ترجع فكرة إنشاء جمرك بورسعيد إلى أواخر سنة ١٨٦٣ ، يضاف إلى ذلك أنه تم تحديد المحطات التى تنزل فيها قوافل البضائع التى ترد من الشام فى ديسمبر سنة ١٨٦٥ . فأقيمت نقط حراسة على شاطئ بورسعيد لمنع أعمال التهريب نظراً لأن بورسعيد كانت تتميز بأنها نقطة مفتوحة واسعة يسهل منها التهريب .

وفى ١٤ سبتمبر سنة ١٨٦٦ بدأت إدارة جمرك بورسعيد عملها فى خيام وانتقلت إلى كشك خشبى . بعد ذلك تم توسيع هذا المكان بإضافة مخزن للبضائع الواردة لبورسعيد . وفى سنة ١٨٦٨ تم البدء فى أعمال بناء ديوان يليق بالجمرك ووضع بورسعيد كميناء وليد وهام على خريطة العالم فعهدت أعماله للمقاول هابرت للقيام ببنائه والذى قام باستجلاب الطوب المستخدم فى بنائه من دمياط فانتهى

<sup>(</sup>١) وقد استوجب انتقال ملكية تلك الأرض ضرورة موافقة المكومة المصرية على تلك الهبة وقد إستمرت المفاوضات بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية في هذا الشأن ٢٢ سنة انتهت في ٢٤ سبتمبر سنة ١٨٨٨ وتم التوقيع على عقد الهبة إبراهيم توفيق باشا محافظ القنال ممثلاً عن الحكومة المصرية وقنصل اليونان في بورسعيد ألكسندر ليوناردوس وأخذت موافقة البرلمان اليوناني على نقل ملكية هذه الكنيسة من المحكومة اليونانية إلى جمعية الجالية اليونانية ببورسعيد في ٢٣ ديسمبر ١٨٨٩ .



أول قارب يعبر القناة الملاحية من بورسعيد إلى الإسماعيلية في ١٥ اغسطس ١٨٦٥



لسفينة أوجيني تعبر القناة قادمة من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر في يوم ٢٤ ديسمبر ١٨٦٥



مقطع من ترعة المياه الحلوة عند نفيشة قبل أن تصل إليها مياه النيل



إستخدام الآلات في الحفر بعد إلغاء السخرة





استبدال العنصر البشري بالكراكات والروافع في حفر القناة بعد إلغاء السخرة

من بنائه في يوليو سنة ١٨٧٠ وتم فرشه ليكون لائقاً لاستقبال التجار الأوربيين وكان المستخدمون بجمرك بورسعيد تحت إشراف إسماعيل حمدي محافظ القنال .

وقد صدرت الأوامر إلى الجهات المختصة بوجوب مرور جميع أنواع السفن على جمرك بورسعيد لتحصيل الرسوم الجمركية الواجبة عليها كما تم إبلاغ وكلاء القناصل للدول الأجنبية بالتنبيه على رعاياهم بمرور بضائعهم على جمرك بورسعيد .

ونتيجة لتوافد أعداد غفيرة من الأجانب على بورسعيد كثرت مشاغباتهم فعرض هذا الأمر على الحكومة المصرية بالقاهرة فأمر الخديوى إسماعيل محافظ القنال بعقد اجتماع مع قناصل الدول الأجنبية انتهى بقيام هؤلاء القناصل بنفى جميع الأجانب المتعطلين والخطرين وخاصة اليونانيين والإيطاليين حيث تمت مراقبة سفرهم وتعيين مخبرين سريين للقيام بتلك المهمة وأعدت قوائم بأسمائهم فى مكتب جوازات السفر تشمل صورهم وبياناتهم .

وشهدت بورسعيد حريقاً مروعاً في قرية العرب فقامت شركة القنال بالتبرع بمبلغ ١٥١ بنتو (١) لإغاثة منكوبي الحريق إلا أن هذا التبرع وجهته محافظة القنال بصرفه على صيانة الجسر المقام بين قرية العرب وبحيرة المنزلة لحمايتها من طغيان مياه بحيرة المنزلة .

وفى نهاية عام ١٨٦٦ أشرف العمل فى حاجز الأمواج الشرقى على الانتهاء حيث استخدمت فيه كتل الأحجار الطبيعية فى بادئ الأمر ثم أكمل بالكتل الصناعية ووصل طول هذا الحاجز ٢ كيلو متراً تقريباً بارتفاع متراً واحداً عن مستوى سطح البحر

# 171

أخذ نمو المدينة يتسع تجاه الغرب ـ كان التوسع على حساب بحيرة المنزلة ـ واختفى الفاصل الذى كان يفصل المدينة عن حى العرب وتم تقسيم المدينة لأول مرة إلى حى الإفرنج وحى العرب . ويلاحظ أن حى العرب القديم ـ الواقع فى شرق المدينة ـ قد اختفى للأبد نظراً لأن نشأته كانت بسبب تجارة المياه والموارد الغذائية التى يستجلبها العرب من قاطية على ظهور الأبل .

كما ظهر تجمع سكانى ثالث جديد أطلق عليه حى المناخ نسبة إلى نخ الإبل وكانت حالة السكان والإسكان فى هذا المكان تمثل نوعاً من البدائية بالإضافة إلى انتشار كثير من الأمراض نظراً لأن الأرض الذى يقع عليه هذا الحى أرض ضحلة ناتجة عن ردم بحيرة المنزلة بالإضافة إلى المستنقعات التى تحوطها المليئة بالبعوض .

ظهرت بورسعيد على شكل مستطيل أكبر أضلاعه الشمالي عرف فيما بعد برصيف أوچيني ويطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط وحده الشرقي رصيف الميناء الذي اكتملت نسبة كبيرة منه وحده الجنوبي المقابر والحد الغربي بحيرة المنزلة.

أما قرية العرب البدائية ذات المساكن الخشبية غير المتوافر فيها أية شروط صحية انتشر فيها الجدرى انتشاراً واسعاً وخلال هذا العام قامت الإدارة الصحية في بورسعيد بتطعيم جميع أطفال المدينة سواء أجانب أو مصريين الذين رفضوا التطعيم في بادئ الأمر ثم قبلوه بأوامر من إمام قرية العرب.

بدأت مشكلة المياه تقل رويداً رويداً بعد وصول أنبوبة المياه العذبة من الإسماعيلية مما سبب ذلك مزيداً من الإستقرار في بورسعيد . ويذكر لنا چورج سلطاناكي في كتابه ، مدن القناة ، أسعار بعض السلع في ذلك الوقت : أقة اللحم الضاني الممتاز ١ فرنك ( ٤ قــروش ) ، ١٠٠ بيضة ١ فرنك ( ٤ قروش ) الفرخة الكبيرة ١ شلن ( ٥ قروش ) أقة العيش ٣٠ سنتيم ( ١٣ مليم ) .

#### أول سلخانة في بورسعيد

أقامت شركة قنال السويس أول سلخانة على شاطئ البحر ببورسعيد (٢) . ثم انتقل الإشراف عليها للحكومة المصرية اعتباراً من عام ١٨٦٧ وأصبح طبيب الصحة هو المسئول عن ختم اللحوم المذبوحة داخلها . وبالرغم من ذلك قام بعض الجزارين الأجانب بالذبح خارج السلخانة ونتيجة لتلك المخالفات أصدرت الحكومة المصرية أول لائحة لذبح المواشي ببورسعيد أهم ما تتضمنه عدم الذبح خارج السلخانة وكلفت الطبيب ورجال الضبطية بالمرور يومياً على الجزارين وضبط المخالف منهم وكان صدور تلك اللائحة في ٢٦ مايو سنة ١٨٦٨ .

<sup>(</sup>١) البنتو- ١/٤٠ ٧٧ قرش اي٧٧ قرش و٦ بارة باعتبار أن القرش صاغ = ٤٠ بارة .

 <sup>(</sup>۲) انسو- ۱۶ مرس بی اسرس و پرو پاهمبر ۱۹۰۰ آن العضو محفوظ حسین العجرودی بحث فی ملفات المجلس البلدی فوجد آن نادی سبورتنج کلوب
 ( حدیقة فریال ) کان مکانه سلخانه بررسعید .

ونظراً لنهالك مبانى تلك السلخانة فقد أعيد بناؤها فظهرت على هيئة عنابر خشبية كبيرة تعلوها فتحات واسعة مفتوحة على الدوام للتهوية وكانت فضلات الذبح يتم صرفها رأساً بقناة السويس حيث كانت تقع فى الركن الشمالى الشرقى للمدينة عند تقاطع شارعى فرانسوا جوزيف بالغربية • شارع كتشنر فيما بعد • فى مكان حديقة الكازينو بالاس وكانت فضلات الذبح والدماء تلقى فى مياه القناة مما تسبب فى كثرة تواجد ونمو القروش المفترسة فى تلك النقطة .

# 1777

#### فنار بورسعيد

وقرب افتتاح القناة للملاحة العالمية تم التفكير في إنشاء فنار يعتمد عليه في إرشاد السفن القادمة لهذا الميناء الجديد ، بعد أن أصبح الفنار الخشبي القديم لايعتمد عليه في عملية الإرشاد .

ففى خلال عام ١٨٦٨ تم بناء الفنار الحجري المعروف لنا والموجود للآن وقد أوردنا تاريخ الفنار في بورسعيد والمنطقة المحيطة به . ( في الباب السابع ) .

# سد إحتيجات أهل بورسعيد من المياه العذبة

كانت المنازل والمحال التى أنشئت فى بورسعيد حتى سنة ١٨٦٨ تحصل على احتياجاتها من المياه العذبة عن طريق حنفيات كبيرة وعمومية أنشأتها شركة قنال السويس فى الطريق العام . وكانت هناك مجموعة من السقائين وظيفتهم نقل المياه من تلك الحنفيات إلى المنازل بوسطة قرب جلدية سعة كل منها ٥٠ لتراً نظير ٢ صولدى عن كل قربة إلا أنهم استخدموا بعد ذلك قرب أقل سعة من ٥٠ لتراً وكانوا يقومون بصب مياه القرب فى خزانات أسفل المنازل وترفع المياه للأدوار العليا بواسطة مضخات .

وحلاً لعدم كفاية مياه الحنفيات في سد احتياجات الأهالي قامت شركة قنال السويس بدق عدة مضخات منها مضخة بشارع أمريكا و محمود صدقي حالياً و تضخ منها المياه وتصب في بئر أو خزان بني أسفلها . كما كانت هناك مضخة أخرى بشارع سعيد عند زاوية القصيفي واستمر وجود الحوض الخاص بتلك المضخة يستخدم في توزيع المياه من هذا المكان إلى أن تم هدمه سنة ١٨٨٠ عنما قام بتك الأنجلو إيجبشن في بناء مقر له مكان هذا الحوض وقد تحول هذا المبنى فيما بعد إلى محل سيمون آرزت Simon Arzt . وكثيراً ماكانت تضخ تلك المضخات مياه مالحة غير مستثاغة أودت بأرواح كثير من أهل بورسعيد فانتشر وباء الدوسنتريا خلال تلك السنة وكانت الوفيات كثيرة لأن دواء الدسنتريا لم يكتشف إلا في العام التالي سنة ١٨٦٩ . ويتلك المناسبة يمكن أن نذكر أن مياه النيل وصلت مباشرة إلى بوسعيد سنة ١٨٩٠ وكانت المياه تصب في حوض أو خزان كبير أنشئ بالقرب من المكان الذي أنشئت فيه محطة سكة حديد بورسعيد وكانت مياه النيل تصل الإسماعيلية لتصب في هذا الحوض عن طريق أنابيب واسعة من الزهر . وبعد ذلك أنشئ خزان كبير الله من من وصول المياه إلى المنازل بارتفاع من ٣٠ إلى ٥٠ متراً طبقاً لنظرية الأواني المستطرقة كما قامت شركة قناة السويس باستخدام مواد كيماوية لتنقية المياه - فاشتهرت بورسعيد بأن مياهها من أنقى مياه الشرب في مصر كلها - داخل أحواض الترسيب بالرسوة ووضعت شركة القنال تعريفة موحدة لبيع المتر المكعب من المياه المكررة تقدر بحوالي ١٨ مهما ملها .

## الإنتهاء من ردم المدينة بالكامل

تعتبر سنة ١٨٦٨ آخر سنة من سنوات الحفر في منطقة بورسعيد لذلك انتهت أعمال ردم الأرض التي تقع عليها المدينة تمامأ وقد بلغت كمية الرمال التي استخدمت في ردم المدينة ٦٢٨٣٠٠ متراً مكعباً من رمال الحفر .

## أول إحصاء للرجال في تاريخ بورسعيد

خلال سنة ١٨٦٨ أجرى أول أحصاء سكاني (١) في بورسعيد وذلك بناء على قرار من مجلس شورى النواب وسابقة أمر الخديوي

<sup>(</sup>١) قامت شركة قنال السويس ببناء خزانات ضخمة لتوزيع العياه على منازل المدينة حسب نظرية الأوانى المستطرقة وقام المهندسان Vraklis, Kastelnovo بتنفيذ أول خزانات توزيع للمياه النقية في بورسعيد أما ترعة العباسة فنسبة للخديوى عباس حلمي الني نفذها إخران باركليس.







القنال جنوب بورسعيد عند محطة القنطرة

إسماعيل بضرورة حصر الأنفار العاملين بالقطر المصرى حيث أظهر هذا التعداد أن عدد العاملين ببورسعيد من المصريين ٢٧٠٠ رجلاً أما الأجانب فبلغ عدد العاملين ستة آلاف أجنبياً وقد جاء هذا التعداد خالياً من النساء والأطفال والشيوخ وغير القادرين على الكسب . وكان الغرض من هذا الحصر هو فرض ضريبة الملح على القادرين على الكسب من الرجال .

#### ماهو أصل النيڤي هاوس ؟

قص لنا ديمتريوس خالدوبيس قصة طريفة عن أصل النيفي هاوس ، في أواخر عملية القناة وبالتحديد سنة ١٨٦٨ دعا دى ليسبس أحد أمراء هولندا ليقف على مدى ماوصلت إليه عمليات حفر القناة من تقدم .. وعندما وصل إلى المنطقة الواقعة جنوب بورسعيد أعجب بقطعة أرض على هيئة جزيرة تحوطها المياه من كل جانب ويخيم عليها الطابع الشاعرى من هدؤ تام مهدئ للإعصاب فأبدى لدى ليسبس إعجابه بتلك المنطقة وأقصح له بأنه يرغب في قضاء البقية الباقية من عمره في تلك المنطقة فما كان من دى ليسبس أن نفذ له رغبته وفي الحال وأهداه قطعة أرض هبة منه ـ كما لو كانت مصر عزية أبيه - وأبدى هذا الأمير إعجابه بكرم دى ليسبس وعلى الفور أمر ببناء قصر له عرف بالسراى الهولندى أوسيمبول هولنديكا كان آية في العمارة في ذلك الوقت المبكر لتاريخ مدينة بورسعيد لدرجة أن أمل بورسعيد فيما بعد كانوا يذهبون إلى تلك المنطقة للفسحة والتنزه . والغريب أن أرجل هذا الأمير لم تطأ أرض تلك المنطقة ولو لمرة واحدة وظل هذا القصر مهجوراً .. إلى أن تقدمت البحرية الملكية البريطانية بشرائه من الحكومة الهولندية في أول زمن الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ وجعلته مقراً لقيادة القوات البحرية البريطانية في الشرق الأوسط وأطلقت عليه Navy House ، .

وتكملة لتاريخ هذا المبنى فإن آخر جندى بريطانى رحل عن أرض مصر كان فى ١٨ يونيو١٩٥٦ فقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنزال العلم البريطاني من فوق سارى هذا المبنى وقام برفع العلم المصرى فوقه .

## أول حفل زفاف على أرض بورسعيد

نفس صاحب المرجع السابق يحكى ذكرياته ذاكراً بأن أول حفل زفاف في زمن الحفر على أرض بورسعيد كان لأحد اليونانيين سنة ١٨٦٨ .. ونستفيد من هذا الخبر بأن الأجانب كان يرافقهم الإناث في زمن الحفر وعلى مايبدو لم يكن مسموحاً للمصريين أصحاب الأرض في اصطحاب الإناث حتى لا يشغلهم الزواج عن أعمال الحفر الشاقة .

#### الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الغربى

بانتهاء عام ١٨٦٨ تم الإنتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الغربي وأصبح طول هذا الحاجز ٢٧٠٠ متراً ويرتفع عن سطح البحر بمقدار مترين وطوله الآن ٧ كم ـ وفي نهايته أنشئت مصطبة وضعت فوقها فناراً صغيراً للإضاءة ليلاً .

• وكان هذا من الأحداث الهامة في تاريخ بورسعيد فتم الإعداد للاحتفال بتلك المناسبة حضره دى ليسبس وكبار مهندسي الشركة ومحافظ القنال في بورسعيد واستهل عام ١٨٦٩ بهذا الاحتفال التاريخي .

#### التجارة في زمن الحفر

كانت التجارة في محطات الحفر في يد الفرنسيين وأهمهم آل بازين Bazin وشركاه وكانوا يملكون وحدهم من ١٥ إلى ١٧ مستودعاً كبيراً وصغيراً بالإضافة إلى ورثة ساڤون و شركة سير .. وبدأ اليونانيون في منافسة التجار الفرنسيين ففي سنة ١٨٦٨ فتح أنطوان كستلاكس وأخوان آلات مستودعاً في مكان فندق وقهوة جراند بريتين عند المنشية وكانت أكبر محال للبقالة لليونانيين ماڤريودس ولويزيدس مكان محلات أوسوناكي ( عمر أفندي فيما بعد ) .

<sup>(</sup>۱) هذا الإحصاء خلاف تعداد السكان الرسمي لمصر ـ فكان ظهور بورسعيد لأول مرة في التعداد العام لمصر سنة ۱۸۸۱ وكان مجموع سكانها ۱۷۰۵۸ نسمة تشمل بورسعيد والقنطرة التي كانت تتبع بورسعيد وكان نصيب الأجانب من هذا المجموع ۲۹۳۷ نسمة أي ۱۷٫۵٪ من إجمالي السكان ( ۱۱۱٦ يوناني ، ۵۳۰ إيطالي ، ٤٤٤ بريطاني ، ٤١٧ فرنسي ، ٣٩٧ تركي) .

# 1279

#### إنشاء أول مكتب جوازات في بورسعيد

منذ أن عين إسماعيل حمدى باشا محافظاً للقنال سنة ١٨٦٣ وأصبح مسئولاً عن الأمن في تلك الجهات أراد أن ينظم دخول وخروج الأجانب من وإلى تلك الجهات فطلب من دى ليسبس أكثر من مرة أن يعد له مكانا تدار منه أعمال الجوازات إلا أن دى ليسبس كان يهرب من هذا الطلب ليس لسبب إلا أنه أراد أن يدخل أعداداً كبيرة من الأجانب للعمل في مشروعه دون أن تتعرض لقيود الجوازات لقانونية . مما اضطر بإسماعيل حمدى أن يبذل مساعيه لدى الحكومة بأن ينشئ فرعاً لجوازات الإسكندرية في بورسعيد وبالفعل ألحق هذا الفرع مؤقتاً بمبنى جمرك بورسعيد في ٣ فبراير سنة ١٨٦٨ وكانت تبعية هذا المكتب لرئاسة الجمارك بالإسكندرية ومن خلال هذا المكتب أمكن حصر الأجانب المترددين على ميناء بورسعيد خلال سنة ١٨٦٩ بعدد قدره ١٦٦١٢ أجنبياً .

وفى سنة ١٨٦٩ ، التى هى سنة افتتاح القنال ، أصبح ملحاً أن يفتح فى بورسعيد قلم جوازات له فاعليته واستقلاليته فأصدر الخديوى إسماعيل الأمر التالى إلى ناظر الداخلية (محمد شريف باشا) فى ١ شوال سنة ١٢٨٥ هـ (٢٢ يناير ١٨٦٩) وقد نقلناه من كتاب تقويم النيل عصر إسماعيل لأمين سامى باشا: ، قد تم عرض علينا مأمور ضبطية الإسكندرية إنشاء قلم جوازات السفر فى بورسعيد حيث أن إدخال جهتى القنال تحت الضبط والربط على الوجه اللائق منوط بذلك وقد بين أن إيراد هذا القلم يكفى اسد مصاريفه ولا يكلف الحكومة شيئاً فى حال موافقتنا على إنشاء القلم المذكور هل يجب ترتيب وتدارك موظفيه بمعرفة مأمورية الضبطية أم بمعرفة جهه أخرى ،

وبالفعل تم افتتاح وقلم جوازات السفر في بورسعيد و (١) وتعين له مأمور قلم الجوازات وعزز ببعض الموظفين وعين له مخبرين تكون وظيفتهم متابعة المبعدين عن طريق ضبطية الإسكندرية كما أنشئ به قلم لمراقبة الأجانب عزز ببلوك أمين وأربعة عسكر ومخبر وكاتب كما خصصت فلوكة لاستخدامها في الصعود إلى البواخر كما تم إنشاء أسكلة ومرسى أمام قلم الجوازات حتى يكون دخول وخروج الأجانب عليها بعد المرور على الموظف المختص .

## وصل البحرين الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر

فى يوم ١٤ مارس سنة ١٨٦٩ وصلت مياه البحر الأبيض المتوسط للبحيرات المرة لأول مرة فى التاريخ وأصبح هذا القسم يمثل الجزء الشمالى من قناة السويس، أما النصف الجنوبى من القناة فقد انتهى من حفره إلا أنه لم يتم الوصل بين هذين القسمين إلا فى ١٥ أغسطس سنة ١٨٦٩ وكان يربط بين هذين القسمين الشمالى والجنوبى بواسطة هويس.

وفى يوم ١٥ مارس سنة ١٨٦٩ أقامت شركة قنال السويس احتفالاً كبيراً بهذا الحدث الهام دعت إليه الخديوي إسماعيل والبرنس أوف ويلز ولى عهد إنجلترا حيث توجهوا بعد ذلك لزيارة عدة نقاط على القناة .

وقى ١٦ مارس سنة ١٨٦٩ كان وصول الخديوى إسماعيل لمدينة بورسعيد (٢) فى الصباح حيث شاهد المدينة الناشئة بورسعيد وسار فى أرجائها يتفقد مرافقها ومينائها وكان يرافقه محافظ القنال عبد القادر حلمى باشا ومحافظ بورسعيد حسن نصرت بك ودى ليسبس ومهندسو شركة القنال وكان فى استقباله فى كل مكان يحل به فتيات صغيرات من مدرسة الراعى الصالح يقدمن له باقات الزهور والورود .

وفى بورسعيد احتفى الأجانب بإسماعيل ، فما أن حل المساء حتى أضاءوا المدينة بالمصابيح الساطعة وأطلقوا الألعاب النارية . كما أقامت شركة قنال السويس حفل بالو راقصاً امتد حتى الصباح .

وبعد أن عاد إُسماعيل للعاصمة أمر بمنح دى ليسبس ومهندسيه نياشين على ما بذلوه فى زمن الحفر باعتبار أن قناة السويس انتهى العمل منها فى عهده وقد جاء ذكر تلك الانعامات من النياشين فى كتاب تقويم النيل لأمين سامى باشا ، عصر إسماعيل كما جاء أيضاً ذكر تلك النياشين فى جريدة الوقائم المصرية العدد ٢٨٢ الصادر الإثنين ٢٩ مارس ١٨٦٩ واليكم هنا الخبر :

<sup>(</sup>۱) هذه المعلومة أهديها لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي عمل بها والدى منذ سنة ١٩٣٧ إلى أن أحيل للمعاش في نوفمبر ١٩٧٦ كوكيل لقسم جوازات بورسعيد، الحقني من بعده بعد مصولى على بكالوريوس التجارة سنة ١٩٦٧ بنفس المصلحة إعتباراً من مارس ١٩٦٨ وأشغل حالياً وظيفة مراجع أول بقسم جوازات بورسعيد كما أهديها للعقيد حسين فكرى الرئيس الحالي لقسم جوازات بورسعيد.

<sup>(</sup>٢) زيارة الخديوى إسماعيل لبورسعيد نقلاً عن الوقائع المصرية في العدد ٢٨٢ الصادر في ٢٩ مارس ١٨٦٩ .



الإنتهاء من حاجز الأمواج الغربي أمام بورسعيد



نقل شحنة من الفحم عبر القنال





مياه البحر الأحمر تتصل بمياه البحر المتوسط بافتتاح محول قنطرة في سهل السويس

للحكومة المصرية تعاون مع شركة القنال وبدأ في تنظيم تلك الشوارع قاموا بحصر الرمال على جانبي الشارع فقط . أما رصيف أوجيني وميدانه الذي يعتبر الآن من أفخم شوارع بورسعيد كانت مياه البحر الأبيض تلاطمه، أرجوكم إعطائي فرصة لأقص عليكم قصة سكان بورسعيد الأوائل عند افتتاح القنال سنة ١٨٦٩ ـ كان السكان ليس لديهم أية رغبة لتملك الأراضي لأن الأمواج العالية للبحر الأبيض المتوسط كانت تلاطم رصيف أوجيني وتقذف مياهها على المدينة فتغمرها بالمياه . وسوف أشرح لكم كيف بدأت قصة تملك الأراضي في بورسعيد منذ هذا التاريخ . كان التصرف في أراضي بورسعيد في يد المدير العام لخزينة شركة قنال السويس المسيو العرب المراضي في مدينة (إيطالي الجنسية) وكان في ذلك الوقت صديقاً لوالدي الذي عرض عليه أن يشتري سنة ١٨٧١ بعض القطع من الأراضي في مدينة بورسعيد بسعر المتر فرنكا واحداً وفي إمكانه شراء خمسة عشر ألف متر مربع بخمسة عشر ألف فرنك وهذه الأراضي ـ بجوار الفنار ـ إلا أن والدي رفض هذا العرض الذي قدمه له صديقه دى فرانشي لأن الأراضي كانت تغطيها مياه البحر في بعض أوقات السنة واعتبر والدي أن الإقدام على شراء مثل هذه الأرض نوع من المجازفة ورد عليه: إيه الكلام الفارغ ده يا صديقي فرانشي ألقي خمسة عشر ألف فرنك في مياه البحر وهذا المبلغ يمثل كل ثروتي . . ولم تمر ٤ أو ٥ سنوات إلا وأصبح كل من اشتري أمتاراً من تلك الأرض محظوظاً لأن تلك الصفقة زادت قيمتها عن ثمنها الأصلي بكثير ، .

# تدفق مياه البحر الأبيض المتوسط إلى منخفض البحيرات المرة

فى ١٨ مارس ١٨٦٩ تدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط فملأت منخفض البحيرات المرة . وأقام دى ليسبس لهذا الحدث احتفالاً حضره نائب الولى ، إسماعيل حمدى باشا ، وأمير الغال .

#### عام ١٨٦٩ يشهدكثرة تنقل محافظي القنال وبورسعيد

نظراً لأهمية سنة ١٨٦٩ في تاريخ مصر والعالم أجمع ونظراً لأهمية موقع بورسعيد خلال عام ١٨٦٩ فقد تولى محافظو القنال خلال تلك السنة : مراد حلمي باشا حتى ٣٠ ابريل ١٨٦٩ ، وعلى كوجك بك حتى ٣١ يوليو ١٨٦٩ (نقل مأمور صبطية الأسكندرية).

وأعيد إسماعيل حمدى بك (باشا) ليواكب وجوده في هذا المنصب حفلات افتتاح القنال نظراً لكفاءته ودرايته بالمناطق والنقاط المنتشرة عبر القناة .

#### أما محافظو بورسعيد

حسن نصرت بك حتى ٣١ يوليو ١٨٦٩ (نقل محافظاً للسويس) مصطفى بك نيازى حتى سبتمبر ١٨٦٩ جمادى الأولى ١٢٨٦ نقل بمجالس المالية على رضا بك حتى غرة ذى القعدة ١٢٨٦ ( فبراير ١٨٧٠ )

#### ضربة الفأس الأخيرة

فى ١٥ أغسطس ١٨٦٩ كانت ضربة الفأس الأخيرة والتى ضربت فى السد الذى أقيم بالشلوفة ففتحت ثغرة أوصلت مياه البحرين وتعانقا للأبد وقام بهذه الضربة على باشا مبارك نائباً عن الخديوى إسماعيل الذى كان مشغولاً بدعوة ملوك وأمراء أوروبا . وفي الدفرسوار DEVERSOIR إنشأت قنطرة لتحويل الهياه .

#### التخلص من الفضلات والمياه القذرة في بورسعيد

ويستمر خالدوبيس فى ذكرياته ، تحدثنا عن تطور عملية إستجلاب المياه العذبة لبورسعيد سواء لاستخدامها فى الشرب أو الإستحمام أو الغسيل وما يشابه ذلك وانتهت تلك المشكلة سنة ١٨٦٩ بقيام شركة قنال السويس بإنشاء شركة مهمتها توزيع وبيع المياه على أرجاء المدينة ومحاسبة الأهالى عن قيمة استهلاكهم لتلك المياه كما قامت تلك الشركة بمحاسبة الحكومة على ما تستهلكه دواوينها المختلفة فى

من سعادة الجناب الخديوي أثناء سياحته في جدول السويس إلى جناب موسيو (فرديناند دى ليسبس) الفرنساوى رئيس شركة القنال إلى جناب (روسينرس) الهولندى رئيس شركة القنال الثانية إلى عزتلو ( دوازين بك ) الفرنساوى باشمهندس الأشغال في شركة القنال ومدير عمومها إلى الموسيو (الكساندر الاقالي) الفرنساوي مهندس الأشغال ومتعهدها إلى الموسيو ( بوريل ) الفرنساوي مهندس الأشغال ومتعهدها إلى الموسيو ( أوبريت روش ) الفرنساوي حكيمباش شركة القنال إلى الموسيو ( جيشارد ) الفرنساوي رئيس الأمرارية والمنقولات إلى الموسيو (شارل ده ليسبس) الفرنساوي من أعضاء مجلس الشركة إلى الموسيو ( أدمون لاولي ) الفرنساوي رئيس فرقة التعهد

> إلى الموسيو (فوشت) الفرنساوي مهندس الإمرارية إلى الموسيو ( ده سرف ) الفرنساوى المستخدم بالإمرارية

بيان النياشين المجيدية المحسن بها

نيشان رتبة أولى

نيشان رتبة ثانية

نيشان رتبة ثالثة

نيشان رتبة رابعة

نيشان رتبة خامسة

إلى الموسيو ( لاروش ) الفرنساوي باشمهندس فرقة إلى الموسيو ( لاروس ) الفرنساوي باشمهندس فرقة إلى الموسيو ( جيويا ) الإيطالي باشمهندس فرقة إلى الموسيو ( كوو رور ) الفرنساوي متعهد الأشغال إلى الموسيو ( كوتارد ) الفرنساوي رئيس فرقة التعهد

إلى الموسيو ( ثرانيكي ) الليهستاني مهندس التعهد

وضع غريب وشاذ

بعد أن قامت شركة قنال السويس بالانتهاء من حفر القناة أرادت أن تبسط نفوذها وسلطانها على مدن القنال وأن تصبح هي المهيمنة والمسئولة عن تقسيم أراضي مدن القناة وتخطيطها وبيعها للأجانب والأهالي . فنجحت في عقد اتفاق بينها وبين الحكومة المصرية على أن تكون هي الجهة المسئولة عن تقسيم وبيع وتخطيط أراضي مدن القناة وعرف هذا الاتفاق باتفاق ٢٣ أبريل سنة ١٨٦٩ ومضمون هذا الاتفاق أن تتولى شركة القنال تقسيم أراضي مدن القنال وبيعها للأفراد كقطع حيث يجرى التقسيم بمكاتب البيع الخاضعة للشركة وقد أطلق عليها مكاتب الدومين . كما ورد بالاتفاق بأن يقسم صافى المتحصل من البيع مناصفة بين الحكومة وشركة القنال ولا يتسلم المشترون القطع المباعة إلا بعد تسلمهم حجج ومستندات الملكية التي تصدر من المحكمة الشرعية بعد سداد تمنها كاملأ وكانت الأراضى تباع بالمزاد فكثر السماسرة .

#### كيف بدت بورسعيد للأعين سنة ١٨٦٩

وصف مرجع خالدوبيس حال مدينة بورسعيد في عام افتتاح القنال : • أهلنا قصوا علينا كيف كانت بورسعيد خلال تلك الفترة تبدو كقرية كبيرة وأنا مازلت متذكر شوارعها البدائية - إذا جاز لنا أن نسميها شوارع - كانت عبارة عن ممرات رملية إذا سرنا فيها غاصت أقدامنا في الرمال وفي كل مكان تظهر مياه البحر ... هذه المعاناة استمرت في أوائل عهد المدينة وبظهور قلم للتنظيم تابع



زيارة الخديوي إسماعيل والبرنس أوف ويلز ولى عهد إنجلترا لنقاط الحفر في ١٥ مارس ١٨٦٩



الاحتفال الذي حضره نائب الوالي إسماعيل حمدي باشا وأمير الغال في ١٨ مارس ١٨٦٩

بورسعيد من المياه العذبة .

وفى الجانب الأخر نتحدث عن كيفية التخلص من الفضلات . فى أول عهد المدينة كان سكان بورسعيد يلقونها فى الشوارع مما ساعد ذلك على انتشار كثير من الأمراض التى تنتشر فى الجو أوينقلها الذباب أو هجوم أسراب من البعوض على السكان فى المساء . أما فى سنة ١٨٦٩ فقام أصحاب المنازل فى إنشاء خزانات أسفل منازلهم تلقى فيها مياه المجارى كذا الفضلات والقاذورات لذلك ظهرت طائفة متعهدى نقل المياه القذرة ومتعهدى نقل القاذورات الذين كانوا يقومون بتربية قطعان من الخنازير التى تتغذى على مثل تلك الفضلات ويقومون ببيع لحومها للسفن المارة بالقناة وكان أغلب هؤلاء المتعهدين من أبناء جزيرة مالطة وقلة من أبناء اليونان وقد أثرت تلك الطائفة ثراء فاحشاً وتركوا لورثتهم مئات الآلاف من الجنيهات .

واعتباراً من سنة ١٨٧٢ تكونت شركات صغيرة يعمل فيها كثير من عمال النظافة من المصريين والأوربيين مهمتهم التخلص من فضلات المجارى بسعر المتر المربع شلن أو شلنين وقد اشتهرت تلك الشركات لدى أبناء بورسعيد القدامي ، بشركات الرابش ،

وظلت بورسعيد تعتمد على المجارير (خزانات الفضلات أسفل المنازل) منذ افتتاح القنال إلى أن جاء المجلس البلدى وافتتح سنة ١٩١١ وبدئ في مشروع المجارى سنة ١٩١٧ وتم الانتهاء منه سنة ١٩١٧ حيث اكتملت شبكة المجارى التي تصب في النهاية في مكان مخصوص في أقصى غرب المدينة ألحقت به مزرعة لزراعة الكرنب والقرنبيط والجدرة وأنواع أخرى من الخضروات تباع لكبار تجار الخضار أمثال طه أبو الخير بالمزاد ، كما أوضحت ذلك محاضر المجلس البلدى ، ويقوم هو بدوره ببيعها لمتعهدى السفن وتجار الخضر بالمدينة .

#### حريق هائل في قرية العرب

ذكرت كثير من المراجع وقوع حريق هائل بقرية العرب - قبل حفلات إفتتاح القناة - أدى الى دمار كثير من العشش الخشبية الواقعة غرب المدينة وقد ذكر وقتها أن أسباب الحريق يرجع إلى اندلاع النيران في أحد أفران القرية وانتشر الحريق من عشة إلى أخرى .

وذكر أن قلم التنظيم فى المدينة انتهز تلك الفرصة وأعاد تخطيط قرية العرب حسب خطوط التنظيم بحيث تتكون من مربعات تفصلها شوارع وحارات بحيث تقلل من أخطار الحرائق فى حالة حدوثها .. كما صدرت الأوامر بأن تكون الأفران والورش مبنية من الحجارة والخشب .

وأغلب الظن لنا أن حادث الحريق مدبر وبفعل فاعل ولا شك أن دى ليسبس أو أحد الأجانب هو المدبر لهذا الحادث لكى يظهر هذا الحى في شكله منظماً ونظيفاً والدليل أن الحريق وقع قبل افتتاح القناة الذى سيحضره جمع غفير من كافة جنسيات العالم.

#### إحصاء سكان مدينة بورسعيد من العاملين

صدرت الأوامر لمحافظ بورسعيد بإجراء إحصاء لسكان مدينة بورسعيد قبل افتتاح القناة وكانت النتيجة أنهم بلغوا ما بين ثمانية الاف وعشرة آلاف (أجانب ومصريين ) .

## التصوير وحفر القناة وحفلات إفتتاح القناة

كانت البداية الفعلية للتصوير الشمسى ( الفرتوغرافى )سنة ١٨٣٩ مع الأسلوب الذى ابتكره الفرنسى لوى مانديه داجير (١٧٨٥ ـ ١٨٥١ ) وهذا التقدم العلمى شجع كثيراً من المصورين فى التوجه لمصر لتصوير دقائق أمور الحياة فيها واتجه بعض من هؤلاء إلى منطقة برزخ السويس فى زمن حفر القناة لتصوير مراحل حفرها وحتى افتتاح القناة وكان أغلبهم من الفرنسيين والبريطانيين ومنهم التركى واليونانى والإيطالى . ومن أشهر هؤلاء المصور الفرنسى أيبوليت أرنو الذى أقام معمله فى بورسعيد خصيصاً لهذه الغاية وكان يستخدم مركباً فيه غرفة معدة لتظهير الصور كان ينتقل بها عبر القناة لتصوير وقائع هذا الحدث الكبير أما عبر الصحراء فكان يستخدم الخيمة المعتمة مقرأ لعمله TRAVELLING PHOTOGRAPHER'S DARKROOM TENT

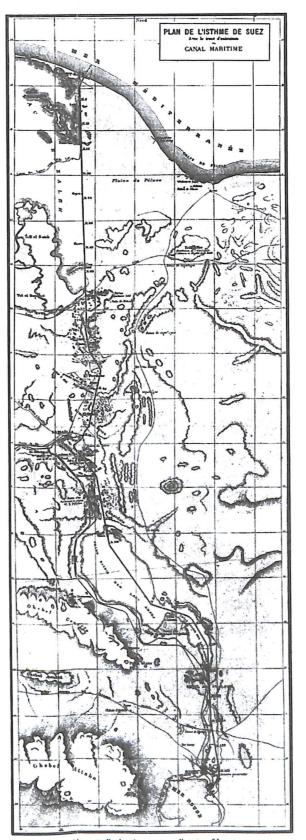

خريطة برزخ السويس بعد إنتهاء الحفر مباشرة



منظر لمجرى قنال السويس كما لو رأه طائر محلق في السماء »
 إحدى الرسومات الكاملة والدقيقة للعديد من تصميمات وتنفيذ الأستاذ الفارس الكبير ، ريڤو لتلا ، نائب رئيس شركة قناة السويس العالمية مع المهندس اللامع ، چوزيبي إسفورس ،
 منظر مكير لقنال السويس لأول افتتاح لها سنة ١٨٦٩



رصيف فرانسوا چوزيف في العام التالي الفتتاح القنال



منزل محمد حسنين بك لهيطة المطل على رصيف فرانسوا چوزيف قبل بناء مبنى إدارة شركة القنال سنة ١٨٩٣



رصيف فرانسوا چوزيف في عام الافتتاح



رصيف فرانسوا چوزيف وكان شاطئا وملتقى لتجارة القوافل مع السفن العابره للقنال



صورة لشارع فرانسوا چوزيف مأخوذة من جهة الجنوب من مبنى مكاتب إدارة شركة القنال



صورة لشارع فرانسوا چوزيف مأخوذة من الميناء بعد بناء مظلة الفلايك



صورة لشارع فرانسوا چوزيف مأخوذة من الميناء وظهر السور الخشبي بدون أبواب



مبنى محلات سيمون ارزت

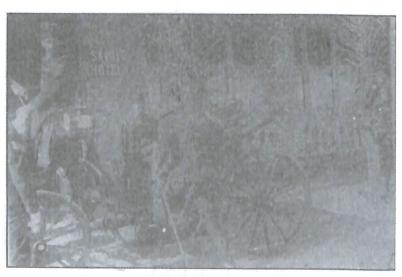

زيارة الخديوى محمد توفيق لبورسعيد سنة ١٨٨١ حيث حل بفندق ساڤوى هوتيل



شارع التجارة ، النهضة ، وتقاطعه عند شارع فرانسوا چوزيف وظهرت محطة ترام الخيل

#### بورسعيد والتدفق الأجنبى

هذا عرض لظهور ونمو مدينة بورسعيد خلال عشر سنوات حيث لوحظ التدفق الأجنبي على بورسعيد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة وفسر لنا مرجع السخرة في حفر قناة السويس ، هذا الوضع تحت عنوان عهد التسلط القنصلي في مصر حيث ذكر : ، برزالجانب السياسي لمشكلة الأيدى العاملة بروزاً واضحاً وقوياً في أول الأمر .. فان تدفق عمال أجانب على بلد له ظروفه السياسية والاقتصادية الخاصة و موقعه الجغرافي الهام ويقوم فيه وقتئذ نظام الامتيازات الأجنبية بالإضافة إلى الأراضي المترامية الأطراف التي منحها سعيد باشا للشركة في منطقة القنال ومديريتي الشرقية والقليوبية كل ذلك يثير مشكلات سياسية خطيرة ويستطيع العمال الأجانب أن يبعثوا في طلب ذويهم للإقامة معهم بعد أن تنظم سبل المعيشة في منطقة البرزخ وهذه الهجرات الإضافية التي تنشأ عن إلحاق الأقارب وغيرهم بذويهم تزيد من عدد أفراد الجاليات الأجنبية التي تعيش في أراضي الشركة الشاسعه فتصبح تلك الأراضي بمثابة مستعمرات فرنسية تقوم داخل الأراضي المصرية باستقلال في التشريع والقضاء والإدارة وغير ذلك ثم لا تلبث أن يكون لهذه الجالية بأراضيها وامتيازاتها شأن كبير في البلاد وهي حالة تؤدي في النهاية إلى السعومة داخل الحكومة المصرية أوما يسمى باللاتينية السعورية المال المهومة داخل الحكومة المصرية أوما يسمى باللاتينية السعورية أوما يسمى باللاتينية ( والمحكومة داخل الحكومة المصرية أوما يسمى باللاتينية ( IMPERIUM IN IMPERIO ( دولة داخل دولة ) .

هكذا ظهرت الى الوجود مدينة بورسعيد وأصبحت معلماً ثابتاً على خريطة العالم سنة ١٨٥٩ (عام الحفر) إلا أن هذه المدينة الوليدة أو المدينة القرية التى لم يكتمل نموها كمدينة كبيرة كما هى الآن فسيكتمل تأريخنا عنها في الكتاب القادم (الجزء الثاني) عن نشأة الأحياء فيها وأهم الجاليات التى كانت موجودة بها وتعدادها وعاداتها وتقاليدها ثم سينتقل حديثنا عن تاريخ بورسعيد بسرده سنة تلو سنة إعتبارا من سنة ١٨٦٩ إلى أن يأتي أول القرن العشرين فيكون حديثي عنها وعن أهم أحداثها في شكل عقود (عشر سنوات) فمثلاً بورسعيد أوائل القرن وفي العشرينات والثلاثينات وهكذا .



ياابن مصر ياابن من شادوا الهرم أنت لاغيرك من شــق القـناة

# الجا**ب السادس** حفلات افتتاح قنال السويس

# CELEBRATING THE INAUGRATION OF THE SUEZ CANL

جاء وصف من عاصر حفلات افتتاح قنال السويس من الكتاب والمؤرخين بما يغوق الخيال في ليالي ألف ليلة وليلة . وعلى رأس من كتب : فرديناند دى ليسبس في مذكراته الخاصة عن تاريخ حفر قنال السويس والمسيو Nicole الذي وضع كتاباً عن وصف حفلات افتتاح القناة والألبوم الذي وزعته شركة القنال عند الافتتاح والذي بين خطوات الحفر وأغلب صور هذه المراجع من رسم الفنان Riou (۱) .

ذلك أنه لما أوشك دى ليسبس على الإنتهاء من الحفر نصح الخديوى إسماعيل بدعوة ملوك أوروبا وأمرائها ورؤساء حكوماتها ورجال السياسة والعلم والأدب والفن على اختلاف مراكزهم لمشاهدة هذا المهرجان ليكونوا فى ضيافته منذ خروجهم من أوطانهم وأوعز دى ليسبس بأنه سيظهر فى النهاية كأعظم ملوك العالم وأكثرهم ثراء بما سيقدمه لهم من مظاهر البذخ والأبهه خلال هذه الاحتفالات واتفقا على أن يكون الافتتاح الرسمى للقناة يوم ١٧ نوفمبر ١٨٦٩ .

لذلك أصدر إسماعيل أوامره لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية للاستعداد لهذا الحدث العظيم منها نظارة الخارجية في ١٩ مايو سنة ١٨٦٩ فصدرت أوامرها للمسيو هبرت بإنشاء أبنية جمرك بورسعيد بمنزلة أسكلة قنال السويس بالإضافة للقصر المقرر إنشاؤه كاستراحة للإمبراطورة أوجيني خلال هذه الاحتفالات وتعهد المقاول هبرت بالانتهاء من تلك العملية وتسليم الأسكلة ومبنى الجمرك والقصر في أول أكتوبر ١٨٦٩ وبلغت تكاليف هذا القصر سبعمائة وألف فرنك .

كما أصدر الخديوى إسماعيل الأمر التالى لوزير ماليته: «غير خاف عليكم أنه بمناسبة افتتاح قنال السويس سيحضر لمصر إبتداء من يوم ١٦ اكتوبر ضيوف وزائرون من ذوى الاعتبارات وبرنسات كثيرات من كافة الدول. وحيث أن المنازل الموجودة تحت يد الحكومة غير كافية لإيواء وإكرام هؤلاء الضيوف، فبناء عليه يجب استئجار بعض القصور المناسبة بالإضافة إلى أن قصر محمد بك نجل المرحوم عاصم باشا الكائن بشارع شبرا موافق لإقامة هؤلاء الضيوف وأن البيك المذكور غير قاطن فيه الآن بمناسبة موسم الشتاء فبناء عليه يجب التشاور معه من الآن بخصوص إستئجار قصره هذا على حساب الحكومة في موسم الشتاء وعرض النتيجة علينا ، ...

وفى ٢٤ مايو سنة ١٨٦٩ أصدر الخديوى إسماعيل الأمر التالى لناظر الخارجية نوبار باشا: ، حيث أنه من الصرورى تجهيز وفرش ديوان محافظة القنال بالإسماعيلية لاستقبال حضرة صاحبة الحشمة امبراطورة فرنسا المنتظر حضورها إلى مصر فى شهر أكتوبر فبناءعليه يجب إعداد اللوازم الخاصة بفرش الديوان المذكور بمعرفتكم بصورة بديعة ...... .

# الإستعدادات لحفلات افتتاح القنال وأهم الأبنية التى بناها إسماعيل

#### دار الأوبرا الخديوية

بالرغم من أن الخديوى إسماعيل قام بافتتاح ، مسرح الكوميدى ، بالقاهرة فى ٤ يناير سنة ١٨٦٨ بالأزبكية ... إلا أنه أراد أن يوحى لضيوفه فى حفلات افتتاح القنال أن القاهرة جزء من أوروبا فأمر المهندسين الإيطاليين أقوسكانى وروسو بالقيام بتصميم الرسومات المعمارية والإشراف على تنفيذ بناء أوبرا تكون صورة طبق الأصل من دار أوبرا ، لاسكالا دى ميلانو ، على أن يتم بناؤها خلال خمسة أشهر .. واختار لهم قطعة أرض فى وسط القاهرة حول بركة الأزيكية وكانت تلك المنطقة عبارة عن أخصاص وأكواخ يسكنها بعض العمال فتم هدمها وتم العمل على قدم وساق فى بناء دار الأوبرا فقام أقوسكانى بإحضار العمال المهرة والفنيين من الخارج لإخراج تلك التحفة الفنية فاستجلب من لبنان كتلاً من أخشاب الأرز واستورد أفخر أنواع الأبلاكاش لتستخدم كقواطيع للألواج كما استخدم الكرتون

<sup>(</sup>١) وضع كناباً صدر في باريس سنة ١٨٦٩ غزير بالصورة والممطومة عن مراحل حفر القنال ونشأة بورسعيد وهو مرجع نادر بعنوان ١٨٦٩ غزير بالصورة والممطومة عن مراحل حفر القنال ونشأة بورسعيد وهو مرجع نادر بعنوان ١٨٦٩ غزير بالصورة والممطومة عليه .

والجبس المفرغ في صنع الزخارف الداخلية والديكورات التي كانت تمثل نقوشاً بارزة لملائكة ونقوش للمعابد الرومانية كما تخللت الأسقف والأعمدة الضخمة مشاهير الأوبرا والموسيقيين العالميين .

وأعدت صالة الأوبرا لتستوعب ٨٥٠ متفرجاً هذا بالإضافة إلى المسرح الذى بلغ عرضه ١١ متراً بما يكفى لعرض أية مناظر مهما كان اتساعها .

وقد توافر في بناء الأوبرا أماكن كثيرة ورحبة للراحة والتدخين فخرجت الأوبرا في شكلها العام آية في الصنع والبناء والتزيين وقد بلغت تكاليفها ١٦٠ ألف جنيه .

وكلف إسماعيل خلال تشييد مبنى دار الأوبرا مدير الآثار المصرية ، أوجست مرييت ، بالبحث خلال التاريخ المصرى القديم عن قصة تناسب أحداثها الأحداث التى تعيشها مصر فى زمن حفلات افتتاح القناة خصوصاً وأن مصر فى تلك الآونه كانت فى حرب مع الحبشة . وبحث مرييت فى أوراق البردى القديمة فوجد قصة مضمونها أنه كان هناك ملك إفريقى يناوش مصر فيتوجه له قائد مصرى بدعى ، رادوبيس ، ويحاريه وينتصر عليه ويأتى به مكبلاً فى الأغلال لمصر إلا أن هذا القائد بكتشف أن أسيره الملك والد محبوبته ، عايدة ، فوقع بين كفتى ميزان أحدهما حبه لعايدة والآخر حبه لوطنه فأيهما يفضل ... فإن كان الحب أقوى فسيتحول من قائد منتصر إلى خائن لبلاده بحكم عليه بالإعدام .

ولما عرض مربيت فكرة تلك القصة على الخديو إسماعيل أعجب بها وطلب منه أن يسافر فوراً لأوروبا لتحويلها إلى أوبرا .

وبالفط سافر مريبت إلى فرنسا وفى باريس التقى بصديقه الفنان ، كاميل دى لوكال ، وطلب منه إعداد سيناريو تلك الأوبرا ... وفى سرعة فائقة ينتهى دى لوكل من إعداد سيناريو الأوبرا فطلب من ماريبت أن يرشح له من الموسيقيين المشهورين واحداً يخرجها فى إطار مصرى قديم فرشح له ثلاثة موسيقيين هم ، فاجنر وفردى و جونور ، .

وعلى الرغم من أن فردى كان صديقاً لمرييت إلا أنه خشى أن يرفض القيام بهذا العمل كما سبق ورفض طلب الخديوى إسماعيل في إعداد سلام الخديوي لعزفه عند بدء حفلات افتتاح القناة .

وتعهد ،كاميل دى لوكل ، أمام مارييت على أن يقنع ڤيردى للقيام بإعداد هذا العمل الجبار .. وبعد عناء كبير أقنعه على أن ينجز هذا العمل الجبار إلا أنه اشترط أن يتقاضى ١٥٠ ألف فرنك مقابل وضع موسيقى تلك الأوبرا وأن يقوم الشاعر ، جيالانزونى ، بنظم الحوار لأبطال الأوبرا وأن تعطى له فرصة مدتها سنة كاملة ليأخذ هذا العمل الجبار حقه فى الإتقان ...

صحيح وصل مريبت إلى اتفاق مع قردى بعد عناء شديد لكن ماهو السبيل ولم يبق على حفلات افتتاح قنال السويس إلا أشهر قليلة فقام بالاتصال بالخديوى إسماعيل الذى طلب منه الاتفاق مع فرقة عالمية لإحياء حفلات افتتاح القنال وافتتاح دار الأوبرا الخديوية .. وبالفعل وفق مريبت إلى إختيار فرقة أوبرا إيطالية تؤدى إحدى أعمال قردى وهى أوبرا ريچوليتو أو مضحك الملوك وهى مأخوذة من مسرحية الفيكتور هوجو ... والتى مثلت على دار الأوبرا الملكية مساء ٢٥ نوفمبر سنة ١٨٦٩ .

#### طريسق الهسرم

أمر الخديو إسماعيل بتمهيد الطريق المؤدى للأهرامات وجعله صالحاً لسير المركبات كما أمر بغرس الأشجار على جانبيه لتظلل موكب أوجيني أثناء زيارتها لأهرامات الجيزة والتنزه بالكارتات التي تجرها الخيول في ربوع المنطقة.

فقام ناظر الأشغال ومدير الجيزة بإصدار أوامرهما بتسخير عدد كبير من الأهالى لتنفيذ هذا العمل خلال ستة أسابيع بعد أن واصلوا الليل بالنهار في هذا العمل الشاق والذي بلغ طوله عشرة كيلو مترات من قصر الجزيرة حتى الهرم .

#### قصر الجزيرة (١)

كما أمر الخديوى إسماعيل ببناء قصر عظيم أطلق عليه ، قصر الجزيرة ، خرج تنفيذه على غرار قصر الحمراء بالأندلس . وتم نقل أشجار اللبخ من طريق محمد على باشا الممتد من الباب الحديد حتى شبرا وترك بهذا الشارع أشجار الجميز فقط . وغرس أشجار اللبخ هذه على جانبى الطرق المؤدية لقصر الجزيرة كما غرست أيضاً على الطريق الموصل من هذا القصر إلى منطقة الهرم .

<sup>(</sup>١) باعه الخديوي إسماعيل لأسرة لطف الله بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ليسدد به ديونه وأممته حكومة الثورة وقامت ببناء فندق ماريوت بحديقة هذا القصر .



دار الأوبرا الخديوية



طريق الهرم



قصر الجزيرة



القصر الذي أعده الخديوي إسماعيل لاحتفالات قنال السويس بالإسماعيلية

#### قصر الاسماعيلية

سبق أن أشرنا إلى بناء قصر بمدينة الإسماعيلية أعد ليكون استراحة للإمبراطورة أوچيني نم تلاه أمر آخر بضرورة فرش هذا القصر بمغروشات وستائر تماثل الموجودة بقصر فرساي لدرجة أن أوجيني أخذتها الدهشة عندما حلت بهذا القصر عندما وجدت بغرفة نومها نفس العلب وأدوات الزينة التي تمتلكها في غرفة نومها بقصر ڤرساي .

## سفر إسماعيل لدعوة ملوك أوروبا

وفي صبيحة الخميس الأول من يوليو سنة ١٨٦٩ سافر الخديو إسماعيل على يخته المحروسة (١) قاصداً عواصم أوروبا لدعوة ملوكها وأمرانها وكبرانها لعفلات افتتاح قنال السويس وترك زمام إدارة شلون حكم مصر لنجله وولى عهده محمد توفيق باشا - الخديوى توفيق فيما بعد ـ وقد اصطحب معه في رحلته نجله إبراهيم باشا ووزير خارجيته نوبار باشا وشاهين باشا وزير الجهادية والبحرية ومن كبار رجالات مصر راتب باشا ورياض باشا وخيرى بك وايرام بك باشترجمان الخديوى وبوركير بك وزكى بك وعبد القادر بك ومصطفى بك ..

وقد حمل إسماعيل معه على يخته ثلاثمائة بطاقة دعوة من جلد الغيل مزينة بالنقوش تكلفت عشرة آلاف جنيه وبالرغم من ذلك فقد نمت دعوة ستة آلاف من شخصيات العالم إلا أن هذا العدد زاد حتى وصل إلى ثمانية آلاف مدعو.

وخلال وجود إسماعيل باوروبا استقدم ألف خادم وخمسمائة من أشهر طباخي العالم ومائة سفرجي من مارسيليا وتريستا وجنوا والبندقية وليغرنو بالإضافة لطباخي الخديوي من اليونانيين والأتراك والمصريين وغيرهم ليعتنوا بإعداد الموائد لآلاف الزوار .

وتوجه الركب البحرى أولاً لزيارة جزيرة كورفر اليونانية حيث كان ملك اليونان وملكتها يستجمان فيها فوجه لهما الدعوة إلا أن الملك جورج اعتذر نظراً لقطع العلاقات الدبلوماسية بينه وبين السلطان التركي وقبل أن يغادر إسماعيل كورڤو تبرع لفقرائها بعشرين ألف جنيه ثم توجه الركب إلى مدينة فينيسيا ثم مدينة فلورنسا التي كانت وقنئذ العاصمة الإيطالية ثم إلى مدينة فينا فبرلين وباريس ولندن وبروكسل ثم عاد إسماعيل مرة أخرى إلى فرنسا (٢) للإستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة EAUX BONNES (٦) وفي كل مرة حل بها إسماعيل لمدينة باريس استقبل استقبالا عظيماً من قبل الإمبراطور نابليون الثالث الذي اعتذر عن تلبية الدعوة لوجود مشاكل داخلية تمنعه من مغادرة فرنسا وأناب عنه زوجته الإمبراطورة أوجيني حيث حل إسماعيل ضيفاً بقصر الإليزيه . كما اعتذرت الملكة فيكتوريا عن حضور هذه الحفلات وإن كان استقبالها الإسماعيل عظيماً حيث حل عليها ضيفاً في قصر باكنجهام ، وأقيم الإسماعيل من قبل ملوك العالم الحفلات الساهرة والعروض المسرحية والإستعراضات العسكرية.

وكان من ضمن من لبي الدعوة الإمبراطور فرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا والمجر والأمير فردريك ويليهام ولى عهد بروسيا والأمير هنري ولى عهد هولندا والأميرة قرينته .

وبعودة الخديوي إسماعيل لمصر ... أصدر أوامره للمحافظين ومديري المديريات التي سيمر عليها ركب الإمبراطورة أوجيني لسياحتها في تلك الجهات أن يستعدوا إستعداداً كاملاً لحفظ النظام وإعداد الزينات وأن يقوم أبناء كل محافظة باستعراض أزيائهم وموسيقاهم بل أمر بزراعة الأراضي التي سوف يمر عليها القطار المقل لأوجيني بالمحصولات الخضراء ولا تترك قطعة أرض جرداء لتسر عين أوجيني خلال رحلتها . وكان أهم تلك الأماكن مديرية قنا أكبر مجمع هائل للآثار في مصر والعالم قاطبة فوجه الخديوي إسماعيل أمره التالي لمدير قنا في ١٧ أكتوبر سنة ١٨٦٩ ( ذكرناه بنصه ) : ، وإنه لمناسبة مرور حضرة إمبراطورة فرنسا في سياحتها بجهة مديريتكم وفرجتها على جهات الأنتيقة يقتضي الحال إجراء بعض تنظيمات وإصلاحات بأماكن الأنتيقة الموضحة بالبوصلة (١٠)

ومنذ ١٥ أكتوبر ١٨٦٩ توافد على ميناء الإسكندرية كثير من السفن والبواخر تقل مئات بل ألاف الزائرين منهم من دعاهم الخديوي إسماعيل والبعض الآخر حضر للاستمتاع بتلك الحفلات على نفقته الخاصة ومن مشاهير من دعاهم البارون تينار والمسيو دى شينفيار أمين

<sup>( )</sup> بعدم البحث المحروسة للرب هولية ومنها سارت حققة . ( ) في إحدى ضواحى باريس دعاء الكونت لافيزون لزيارته في قصره الفخم فقام إسماعيل بشراء هذا القصر بخمسة ملايين من الفرنكات أي ربع مليون جنيه من الذهب ثم نظر إسماعيل لإبنة هذا النبيل قائلاً قدمت لك هذا القصر هدية لك . ( ٢ ) هي منطقة تابعة لإقليم البرانس مطلة على الأطلنطي جنوب غرب فرنسا بها مراكز متخصصه للعلاج الطبيعي . ( ٤ ) المقصود بالبوصلة هنا هي كشف أميري أو حكومي مرفق بالأمر الخديوي .

المتحف الغرنسى والمسيو دى كارترفاج من المعهد العلمى وبول بروكا وشارل بلان من معهد الفنون الجميلة ، وتيفول جوتيه من كبار المتحف الغرنسى والمسيو دى كارترفاج من المعهد العلمى وبول بروكا وشارل بلان من معهد الفنون ورجال الفن والأخوان براون الكتاب وإميل زولا الأديب والمصورين ورجال الفن والأخوان براون من كبار المصورين بالفوتوغرافيا وبرتيلوو فورتز من الكميائيين وكاميل بلينان وجامان ودالميده من علماء الطبيعة والدكتور هامى والمبدو بيشو والمهدس بريجيه والدكتور فيكس من أمستردام والمسيو يونج مندوب جريدة الديبا والمسيو بيشو مندوب المجلة البريطانية ولوسيان مارك مندوب مجلة الإلستراسيون وموريل ستوب مندوب مجلة الدنيا المصورة والمهندس فرانشو ....

وكان أشهر من حضر على نفقته الخاصة الرحالة الإنجليزى المشهور صمويل بيكر الذى اكتشف بحيرة ألبرت في ١٤ مارس سنة ١٨٦٤ والذى اصطحب معه إلى مصر الأمير إدوارد ولى عهد إنجلترا ...

وتوجهت أعداد غفيرة من هؤلاء المدعوين إلى القاهرة . وفي ١٨ أكتوبر استقبلهم الخديوى إسماعيل وأقام لهم حفل استقبال فخم في قصر النيل شاهدوا خلاله مسرحية (كابرس) لألفريد دى موسيه وصدحت الجوقات الموسيقية بأنواع من المقطوعات الشرقية ليعيشوا في سحر الشرق ...

ونلخص حفل إستقبال أوچينى بالإسكندرية وسياحتها بالقاهرة طبقاً لما جاء بالعدد ٣٣٠ من الوقائع المصرية الصادرة يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر سنة ١٨٦٩ :، في يوم الخميس ٢١ أكتوبر سنة ١٨٦٩ توجه الخديوى إسماعيل من القاهرة إلى الإسكندرية يصاحبه نجله وولى عهده محمد توفيق باشا وشريف باشا ناظر الداخلية وشاهين باشا ناظر الجهادية والبحرية وإسماعيل صديق باشا ناظر المالية ومفتش عموم الأقاليم ونوبار باشا ناظر الخارجية وطلعت باشا ورياض باشا وأحمد خيرى بك وإيرام بك وذلك لاستقبال الإمبراطورة أوچينى واصطحابها للعاصمة .

ومع شروق اليوم التالي ٢٢ أكتوبر بدأ من ميناء الإسكندرية الوابور ، إيجل ، الذي تقله الإمبراطورة أوجيني (١) فبادر الخديوي إسماعيل بالتوجه إليها لأداء واجب التحية والاحترام واصطحبها في زورق مزين بالأعلام الخديوية والفرنسية وبوصولهما إلى أرض الميناء توجها لمحطة السكة الحديد حيث كان في انتظارهما أمام المحطة الأمراء وكبار الضباط الفرنسيين الذين يعملون في خدمة الحكومة وهم يصيحون بالدعاء ومهللين بالثناء . وفي منتصف الساعة الحادية عشرة استقلت الإمبراطورة أوچيني القطار الخاص متوجهة للعاصمة فشاهدت أثناء مرورها على الأراضي الزراعية اكتسابها بساط سندسى أخضر غمرها ماء النيل المبارك . وفي الساعة الثالثة بعد الظهر وصلت إلى محطة العاصمة فوجدتها مزينة بالأعلام الخديوية والفرنسية والأزهار والمنسوجات المزركشة وكان في استقبالها كبار رجال الدولة وعلى رأسهم راتب باشا سردار الجيش المصري وقاسم باشا ناظر الدائرة الخاصة والدراملي أحمد باشا محافظ مصر والدراملي حسين بك مأمور الضبطية المصرية وجميع اليوران ومأمورو القناصل الفرنسية بمصر والضباط الفرنسيون العاملون بالحكومة المصرية فقامت بتحيتهم ، وبعدها ركبت مع الخديوى إسماعيل في عربة خاصة تجرها أربعة خيول وقد ركب معها الجنرال ( دوته ) مأمور سياحتها .. وقد مر موكبها على عديد من المنازل التي امتلأت نوافذها بالرجال والسيدات الذين أخذوا في تحيتها وقد ازدانت الشوارع بالزينات وأقواس النصر ومرت من ميدان الإسماعيلية إلى قصر النيل ومنه ركبت وابور نيلي عبرت به إلى الجانب الآخر من النهر ووصلت إلى سرايا الجزيرة المخصصة لإقامتها ، وبعد استراحة قصيرة قامت بزيارتها والدة الخديوى إسماعيل وزوجاته واصطحبوها إلى قصر الخديوي حيث مرت على زينات تفوق الوصف ويحييها الأهالي وهي في عربتها ، وما أن وصلت إلى القصر اصطحبها الخديوي إلى القلعة وشاهدت القاهرة من أعلى القلعة ثم توجهت وبصحبتها الخديوي إلى داخل القاهرة فتوجها إلى الغورية وخان الخليلي والسكة الجديدة والموسكي وضاحية الإسماعيلية وسكة شبرا واستمتعت بالجو الشرقي الساحر الذي يفوق الخيال وابتاعت من أسواق القاهرة كثيراً من النفائس وبعد تلك النزهة في شوارع وضواحي وأحياء القاهرة عادت إلى قصرالجزيرة حيث باتت فيه .

وفى يوم السبت ٢٣ أكتوبر اصطحبها الخديوى إسماعيل فى عربة تجرها الخيول وزارا الجامع الأزهر المعمور ومسجد طولون وجامع السلطان حسن وسائرالمساجد الشريفة العتيقة واستقصت الأماكن الإسلامية الشهيرة واختتمت زيارتها بمسجد الإمام الشافعى. وفى المساء توجهت إلى القصرالعالى لحضور وليمة أعدت لها خصيصاً بعدها خرجت للنزهة .

<sup>(</sup>١) أصدر الخديوي إسماعيل أوامره لناظر الداخلية شريف باشا في ٢٨ شعبان ١٢٨٦ بحصر العسجونين والإفراج عنهم إحتفالاً بزيارة الإمبراطورة أوجيني وسياحتها في القطر العصري .

وفى يوم الإثنين ٢٥ أكتوبر أرادت زيارة شجرة السيدة مريم بالمطرية وسراى القبة وحديقتها البهية فركبت أوجينى والخديوى إسماعيل العربة المعدة لها وقد اصطف تلاميذ المدارس الحربية بالعباسية بملابسهم الزاهية لتحيتها وقاما بزيارة تلك الأماكن وأثناء عودتهما صادفا عروساً مزفوفة على العادات البلدية فاستمتعت بمشاهدة هذا العرس.

وخلال الأيام التى أقامتها أوچينى بالقاهرة استمتعت بمشاهدة الألعاب النارية المختلفة وضجت القاهرة بأهلها والقادمين من حولها خرجوا للاستمتاع بالزينات ومشاهدة الألعاب النارية وكانوا راكبين أومشاة ولم يسجل مأمورضبطية مصر أدنى مخالفة للنظام أو ما يعكر الصفو .

وطلبت أوچينى الاستمتاع بزيارة الآثار المصرية فى جهات صعيد مصر حتى الشلالات فعين لها الخديو إسماعيل الوابور ( فيض ظفر ) . أما من كان بصحبتها فأعد له الوابور (فيض ربانى ) وغيرهما من الوابورات والذهبيات وجهزت تلك الوابورات بالخدم وكل ما يلزم لسفريتها من معدات ووسائل راحة وعين لها الأمير حسين باشا ـ نجل الخديوى إسماعيل ـ ورياض باشا ليصحبا أوچينى فى رحلتها للصعيد ، .

وقد جاء وصف رحلة أوچينى لصعيد مصر لزيارة آثارها بعدد الوقائع المصرية رقم ٣٣٨ الصادر ٢٣ ديسمبر سنة ١٨٦٩ : • فى يوم الثلاثاء ٢٦ أكتوبر توجهت إمبراطورة فرنسا المحتشمة إلى إقليم الصعيد على ظهر النيل المبارك لمشاهدة الآثار المصرية الغريبة القديمة ومواقعها وسائر مبانيها المجسمة التى لها من الشهرة والافتخار وتعين بصحبتها إثنتا عشرة سفينة بخارية وجميع لوازم السفرية وتعين حسين باشا ثانى أنجال الخديوى رئيس بعثة الشرف وبصحبته رياض باشا وقد تم رصد جميع المشاهدات التى صادفت الرحلة ذهاباً وأياباً نقطة بنقطة فى جميع الأماكن ، .

وقد بدأت تلك الرحلة إلى صعيد مصر من سراية الجيزة في الساعة الحادية عشرة من ٢٦ أكتوبر وأمضى الليل فوق ظهر النيل بدون سير .

وفي الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر بدأ السير وفي الساعة السابعة وقفت القافلة النيلية عند بني سويف للتزود بالفحم اللازم .. وفي منتصف الساعة السابعة مساء وصلت القافلة إلى المنيا ومكثت فيها حتى الخامسة من صباح الخميس ٢٨ أكتوبر حيث تم مغادرتها وفي الساعة التاسعة كان الوصول إلى الروضة وقامت بزيارة فابريكة السكر الخديوية وبمواصلة الإبحار وصلت القافلة النهرية مدينة آبو في السابعة واستمروا في الإبحار حتى وصلوا إلى أسيوط استراحوا فيها وتنزهوا في أسواقها وغادروها في الساعة الواحدة وبعد إبحار وقفوا وسط النيل ثم استأنفوا الإبحار حتى وصلوا قنا في الساعة السادسة صباحاً في يوم السبت ٣٠ أكتوبر وقاموا بزيارتها . وفي يوم الأحد ٣١ أكتوبر كان الوصول إلى دندرة وقاموا بالغذاء في المعبد القديم بها وفي الساعة الأولى من منتصف الليل عادوا إلى الوابور واستمر الإبحار وفي الرابعة صباحاً كان الوصول إلى الأقصر وأبو الحجاج . وفي صبيحة الإثنين الأول من نوفمبر قاموا بزيارة بلدة الكرنك وما حولها وفي وسط النهار قاموا بزيارة الأماكن العوجودة بجهة النيل اليسرى وفي يوم الثلاثاء الثاني من نوفعبر كانت زيارة وادى القبور العتيقة وفي التاسعة عادوا إلى الوابور واستأنفوا السير إلى إدفو فوصلوها في التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الثالث من نوفمبر وزاروا آثارها ومعبدها القديم وشاهدوا ألعاب عريان البشاري وغادروها في التاسعة متوجهين إلى أسوان التي وصلوها في منتصف الساعة الثالثة ليلاً حيث خرجوا لمشاهدتها على ضوء أنوار القناديل .. وفي يوم الخميس الرابع من نوفمبر تم التوجه لجزيرة فيلة ومروا خلال الشلالات .. وفي يوم الجمعة الخامس من نوفمبر توجهوا إلى بلاد النوية ووصلوا كلابشة في السادسة مساء ... وفي يوم السبت السادس من نوفمبر واصلوا السير وفي منتصف النهار اشتدت الرياح وفي السادسة مساء رست السفن على الساحل ... وفي يوم الأحد السابع من نوفمبر في الساعة العاشرة صباحاً وصلوا إلى كورسكو وبعد ساعتين كانوا قد عادوا إلى جزيرة فيلة وانتظروا فوق سطح النيل وفي يوم الإثنين الثامن من نوفمبر كان الوصول إلى أسوان الساعة الرابعة ثم مغادرتها وانتظروا مدة فوق سطح النيل بعدها تحركوا إلى إسنا ووصلوها في الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء التاسع من نوفمبر ... في الساعة التاسعة من يوم الأربعاء العاشر من نوفمبر كانت الإقامة بسوهاج وانتقلوا في السادسة مساء للاستراحة بمنفلوط يوم الخميس الحادي عشر من نوفمبر كان الوصول إلى المنيا في التاسعة ثم بني سويف منتصف يوم الجمعة الثاني عشر كان الوصول إلى سقارة وتمت زيارة منطقة الأهرامات القديمة وتناولوا الطعام بقصر الخديوي إسماعيل المسمى شالة (شاليه) ثم زاروا الأهرام وأبو الهول حيث تلألأت الأنوار الكهربائية وباتوا في الوابور أمام قصر النيل وبعد الظهر من يوم السبت الثالث عشر من نوفمبر كان التوجه إلى الإسكندرية يوم الأحد الرابع عشر من نوفمبر تقبلت التهاني على ظهر

اليخت إيجل بالإسكندرية من الرعايا الفرنسيين لمصادفة هذا اليوم يوم تسميتها (١) وتقبلت التهاني و أطلقت الطلقات من ، إيجل ، لإحداء تلك الذكري .

بعد ظهر يوم الإثنين الخامس عشر توجبهت إلى بورسعيد فوصلت الميناء في الساعة الناسعة يرافقها الأدميرال ، باريس ، قائد الأسطول الفرنسي ورئيس حاشيتها ..... .

في نفس اليوم وصل بورسعيد الإمبراطور فرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا يصاحبه وزيراه الكونت ، دي بوست ، والكونت ، اندراسي ، والأميرال تيجينوف والبارون ، بروكيش ، سفير النمسا في تركيا وكانوا قد وصلوا على يخته الخاص ، اليزابيث ، تحرسه مدمرة حربية ..

#### بدء حفلات افتتاح قنال السويس

وكان أول من وصل إلى بورسعيد من العلوك والأمراء ، الأمير هنري ، ولى عهد هولندا و الأميرة قرينته في ١٣ نوفمبر سنة ١٨٦٩ على يخته الخاص ، فولك ، .

كان قد سبقهما إلى بورسعيد الخديوي إسماعيل على يخنه ، المحروسة ، واصلاً من الإسكندرية يرافقه شريف باشا ناظر الداخلية ورئيس المجلس الخصوصي العالى ( رئيس الوزراء) ونوبار باشا ناظر الخارجية وشاهين باشا ناظر الحربية والبحرية ورياض باشا خازندار الخديوي و ، الأمير محمد توفيق باشا ، ولى العهد والأمير طوسون ابن الوالى محمد سعيد وأطلقت طابية السلام الموجودة في الشمال الشرقي لمدينة بورسعيد طلقات مدافعها تحية لوصولهم.

وفي ١٤ نوفمبر وصل دي ليسبس وأفراد عائلته ـ وكان في ذلك الوقت أرمل لم يتزوج زوجته الثانية وكان في الرابعة والستين ـ فحياه أسطول السفن التجارية والحربية الراسي في الميناء بإطلاق الصفارات. ثم تبعه أعضاء مجلس إدارة شركة قنال السويس على ظهر الباخرة التجارية ، بيلوز ، التابعة لشركة المساجريه مارتيم .

ومنذ ١٥ نوفمبر تجمع نحو ٤٠ ألفاً من كبار رجالات مصر وأعيانها وعمد ومشايخ قرى مصر ورجال الإدارة ورؤساء القبائل ومشايخ الأقاليم بالإضافة لجمع غفير من المستقبلين على طول القناة فجموع الجماهير من كل لون ومن كل فج عميق جاءوا بملابسهم المزركشة وبأزيائهم وتسريحات نسائهم المختلفة لقد جمعهم إسماعيل ليرحبوا بضيوفه وفي نفس الوقت ليستمتعوا بهذا الحدث الهام كل قام ببناء مساكنه كما في أماكن توطنه من خيام وعشش وأخصاص وأكواخ فذلك نوبي وذاك عربي وآخر سوداني لقد استعرضوا أيضا دوابهم وهي مغطاة بأجمل الزينات وسروج سواء كانت إبل أو خيول أو حمير .

إن يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٨٦٩ (٢) كان بدء تلك الحفلات الأسطورية الخاصة بافتتاح قنال السويس.

إلا أنه وقعت حادثة كادت تعكر صفو تلك الاحتفالات والتي تسببت في رواج إشاعة انتقلت إلى مسامع أوروبا وقيل إن أوجيني عادت إلى فرنسا على ظهر يختها الإيجل وأن الإمبراطور فرانسوا جوزيف توجه إلى تريستا وأن باقي الصيوف على أهبة الاستعداد للعودة إلى بلادهم وأن الإشاعة التي انتشرت تقول إن صخرة كبيرة سدت القناة وسوف تعوق تلك الصخرة السير عبر عنال السويس .. والسبب في تلك الإشاعة يرجع إلى أن ديليسبس أراد قبل ليلة الإفتتاح أن يجرى إختباراته النهائية على مجرى القناة ليتأكد من عدم وجود عوائق تعطل الملاحة وبالفعل تصادف وجود صخرة كبيرة في المجرى إلا أن دي ليسبيس أزالها على الفور .. وأراد دي ليسبس أن يطملن على سير الملاحة بالقناة فطلب أن تقوم سفينتان حريبتان بالسير في القناة من بورسعيد حتى السويس إلا أن إحداها وهي المركب · لطيف · جنحت في المجرى وسدته عند محطة القنطرة . ولما وصل هذا الخبر للخديوي إسماعيل أمر بنسفها إلا أن دي ليسبس طلب إحضار بعض الجنود البحرية للمساعدة في حل تلك المشكلة فوصل له ألف جندي بحرى من بورسعيد استطاعوا تحت جنح الظلام العمل على سحب تلك السفينة بحذاء الساحل الشرقى للقنال وانتهت تلك الأزمة.

نعود إلى يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٨٦٩ :

استعدت مدينة بورسعيد لهذا اليوم فأقيمت الزينات ورفعت الأعلام في الشوارع الرئيسية وازدانت تلك الشوارع بالغوانيس وتم دهان

<sup>(</sup>١) إسمها الأصلى EUGÉNIE MARIA DE MONTIJO DE GUZMAN. (٢) خلال احتفالات إفتتاح قنال السويس أعد أحد الرسامين الأجانب صورة رمزية للدول الأوربية المشتركة في الحفل يتصدرها الخديوي إسماعيل وهو يرحب بالإمبراطورة أوچيني وفي أسفل الصورة حوريتان تتعانقان وهما تمثلان البحر الأبيض والبحر الاحمر . وكانت هذه الصورة تباع أثناء حفلات افتتاح القنال .

المباني العامة في أرجاء المدينة واستعدت الفنادق والمطاعم والملاهي بالمأكولات والمشروبات وتم الاستعداد باستجلاب موسيقات ويهلوانات وألعاب سحرة وحواة أما عساكر البوليس فانتشروا في المدينة وقدارتدوا الملابس الجديدة من الجوخ وذلك بغرض حفظ النظام في المدينة كما اصطف جنود الجوازات والطوبجية على رصيف نزول الضيوف والذى أطلق عليه رصيف أوجيني الموصل إلى ثلاث سرادقات أقيمت على هذا الرصيف خصصت المنصة الكبرى للملوك والأمراء وكبار المدعوين والمنصة التي على اليمين لرجال الدين الإسلامي والتي على اليسار لرجال الدين المسيحي وتم كسوتهن بالحرير والديباج وزينت بالأعلام والزينات كما استجلب للمدينة طلمبة للحريق ومعها فرقة من عسكرها استعداداً لأية طوارئ وتم دهان المعدات والأسلحة وبدا كل شئ على أكمل وجه .

أما داخل مياه البحر وميناء بورسعيد فقد اصطفت ٣٠ سفينة حربية و٣٠ سفينة تجارية على هيئة قوس داخل مرفأ بورسعيد .

ونصبت المدفعية المصرية بين حاجز الأمواج الغربي للقنال ومكان الاحتفال أما مدخل القناة من الجانبين نصبت فيه مظلات أنيقة للجموع الغفيرة للمدعوين تتصدرها مظلة دى ليسبس ومجلس إدارة شركة قنال السويس.

وبدأ توافد سفن المدعوين على ميناء بورسعيد والتي بلغ عددها ٨٠ باخرة منها ٥٠ باخرة حربية وكانت من عدة جنسيات ٦بواخر مصرية ، ٦ بواخر فرنسية بقيادة الأدميرال مولاك، و١٢ باخرة إنجليزية ، ٧ بواخر نمساوية ، ٥ بواخر ألمانية وباخرتان هولنديتان ، وباخرتان أسبانيتان وباخرة روسية وباخرة دانمركية وباخرة سويدية وباخرة نرويجية .

وتوجه الخديوي إسماعيل إلى اليخت الإيجل L'AIGLE أي النسر يرافقه دي ليسبس لاستقبال الإمبراطورة أوجيني وما أن وصل للإيجل حتى أطلقت البواخر الحربية الراسية في الميناء مدافعها كذا المدفعية المنتشرة على شاطئ بورسعيد وهتف البحارة من على ظهر السفن وهتف معهم آلاف المشاهدين بحياة الأمبراطورة أوجيني وحياة الخديوي إسماعيل وتسلق آلاف من زوار المدينة حاجز الأمواج الحجري الذي يحمى القناة ملوحين لليخت إيجل وللأمبراطورة أوجيني ومن كثرة طلقات المدافع المتواصلة حجب دخانها ضوء شمس هذا اليوم وارتفعت الحناجر بالمهتاف لأوچيني . وأعقب هذا الاستقبال إستقبال آخر للإمبراطور فرانسوا جوزيف إمبراطور النعسا والمجر وباقى الأمراء .

وانتقل كبار المدعوين بزورق الخديوي إلى الشاطئ .. ووسط صغين من حرس الشرف تقدم تشريفاتي الخديوي يفسح الطريق وخلفه ولي عهد مصر .

وعلى الشاطئ فرشت البسط حتى مكان الاحتفال (١) لقدكان وصولهم للشاطئ في الثانية بعد الظهر وتحت دقات الطبول ودوى المدافع بدأ طابور المدعوين في التوجه لمكان الاحتفال وقد ظهر في مقدمة هذا الطابور الإمبراطورة أوچيني وقد تأبط ذراعيها الخديوي إسماعيل والإمبراطور فرانسوا جوزيف وخلفهم الأمير محمد توفيق باشا ولى العهد تتأبط ذراعه أميرة هولندا وتبعهما ولى عهد بروسيا فأمير هولندا فسفير إنجلترا في الأستانة السير هنري أليوت وعقيلته فسفير روسيا الجنرال أجنانتيف وعقيلته فالبرنس جورج ولي عهد الهانوڤر فالأمير موراو والأمير هوهنلوه والأمير عبد القادر الجزائري (٢) وبعدهم دي ليسبس يرافقه أعضاء مجلس إدارة شركة القنال وقواد الأساطيل البحرية المشتركة في الاحتفال فسفراء وقناصل الدول فمحافظ بورسعيد.

واحتل الغديوى إسماعيل المنصة الكبيرة وبجواره كبار الزوار والمدعوين وعلى رأسهم أوجيني وفرنسوا جوزيف وهنا عزفت الموسيقات السلام الخديوي وعلى المنصة اليمني احتل رجال الدين الإسلامي أماكنهم يتقدمهم الشيخ إبراهيم السقا شيخ الأزهر والشيخ محمد المهدى العباسي مفتى الديار والشيخ مصطفى العروسي . أما المنصة اليسرى فقد احتلها رجال الدين المسيحي على رأسهم المنسنيور · بوير · واعظ نابليون الثالث الذي جاء من فرنسا خصيصاً لحضور وتبريك هذا الاحتفال ·

وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم ثم ألقي شيخ الإسلام خطبة دعا فيها بنجاح المشروع وتلاه المنسنيور بوير وتلا رجال الدين المسيحي صلاة شكر ثم ألقى دى ليسبس خطبة تحدث فيها عن مشروع قنال السويس.

وبانتهاء الخطاب انتهت مراسم الاحتفال وعاد المدعوون إلى سفنهم إلا قلة منهم ذهبوا مع دي ليسبس للتنزه في بورسعيد والاستمتاع بمشاهدة هذه المدينة التي نشأت عبر الصحراء .

وفي المساء حين جاء موعد العشاء بسطت الموائد لستة آلاف مدعو وكانت غاية في الإسراف والبذخ وصدحت الموسيقي واستمرت

<sup>(</sup>١) أمام مبنى فنصلية فرنما ببورسعيد مازال هذا العبنى موجوداً للآن بجوار العطافي ( بيت الراهبات بشارع صفية زغلول ) . (٢) سنورد له فصلاً مستقلاً ومحاولة دى ليسبس إنشاء مستعمرة فرنسية على أرض قنال السويس .



بوابة وزينات أقيمت على رصيف الميناء ، فرانسوا چوزيف ، عند بدء حفلات إفتتاح قنال السويس في مكان باب ، ٨ ، الآن



المنصات الثلاث التي أقيمت عند الحد الشمالي لمدينة بورسعيد ، رصيف أوچيني ، للإحتفال بافتتاح قنال السويس



وصول اليخت إيجل المقل للإمبراطورة أوچيني لميناء بورسعيد



وصول اليخت اليزابيث وعلى ظهره إمبراطور النمسا والمجر

حتى ساعة متأخرة من الليل . وفى الثامنة مساء بدأت الأنوار والزينات فى مدخل القناة وظهر اليخت الخديوى ، المحروسة ، الذى أخذت مدافعه تطلق طلقة تلو طلقة تحية للضيوف لهذا الحدث الهام ولما كانت الطلقة الأخيرة أضاءت الميناء كله وقد وصفها أحد الزوار بقوله ، تفجرت فى كبد السماء وكأنها بركان ولكنه بركان فرح وابتهاج ، . . . وقد أضيئت بورسعيد بالكامل وأطلقت الألعاب النارية .

وفى صباح ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ وهو اليوم المحدد لإفتتاح القناةل كان اليخت المحروسة مرابطاً فى الميناء ليستقله الخديوى إسماعيل لسراى المراد حاشيته ليكون طليعة الركب والذى وصل الإسماعيلية مبكراً عن باقى السفن حيث توجه الخديوى إسماعيل لسراى الإسماعيلية المعدة للضيوف والتى أنشأها وسط صحراء الإسماعيلية وأنفق الكثير على تأثيثها إكراماً لضيوفه كما أعد لضيوفه سرادقاً ضخماً على مرتفعات عتبة الجسر وانتظر هو ورجال حاشيته وصول ركب البواخر.

وكان الركب قد تحرك من بورسعيد في الساعة الثامنة صباحاً تتصدره أوچيني باليخت ، إيجل ، ثم تبعه اليخت ، إليزابيث ، المقل للإمبراطور فرانسوا جوزيف الذي كان يصاحبه فوزان بك كبير مهندسي شركة قنال السويس ثم اليخت ، هرتا ، المقل لولى العهد بروسيا يصاحبه المسيو لاروش مدير أعمال قسم بورسعيد في شركة القنال ثم اليخت ، فولك ، الذي يقله ولى عهد هولندا والأميرة قرينته يرافقهما المسيو ، روسينرز ، قنصل هولندا العام والمسيو جويان مدير أعمال الحفر في الإسماعيلية . أما السفينة ، سبيرت ، فكان يقلها السير هنري أليوت سفير إنجلترا في الأستانة والباخرة ، فلاديمير ، التي يقلها الجنرال اجناتيف سفير روسيا في تركيا وتبعنهم السفينة ، الإسكندرية ، ومن بعدهم أخذت السفن الحربية في دخول الميناء ومنه إلى القنال وتبع هذا الركب قافلة طويلة من السفن التجارية (١) وقد بلغ مجموع هذا الموكب ٦٨ سفينة .

ولما وصل هذا الركب إلى منطقة القنطرة أطلقت السفينة الحربية ، لطيف ، عدة طلقات اعتقد الضيوف أن الغرض من وقوفها في تلك المنطقة هو تحيتهم وقليل كان يعلم أن تلك السفينة كانت سبباً في إشاعة عن وقوع حادثة عطلت الملاحة في القنال في اليوم السابق على الافتتاح .

وكان الموكب الملكى البحرى منذ دخوله القنال ينتظر موكباً آخراً من جموع المستقبلين على طول القنال من بورسعيد حتى الإسماعيلية فكانت أوچينى تلوح بمنديلها وبجوارها فرديناند دى ليسبس من على ظهر الإيجل لجموع الجماهير بألوانهم المختلفة وبأزيائهم الشعبية الشعبية وسط موسيقاهم ورقصهم الشعبي .

ومن الساعة الخامسة بعد الظهر وصل اليخت الإيجل مختالاً أسفل مرتفعات عتبة الجسر ثم اتجه الركب إلى بحيرة التمساح وأخذت أوجينى تلوح بفرحة وصولها ونجاح العبور وكان بجوارها دى ليسبس وأطلقت المدفعية المصرية نيرانها تحية لهذا الحدث العظيم . وأخذ صياح وهتاف آلاف الجماهير في الارتفاع وأعجبت أوچيني بجمال مدينة الإسماعيلية وزاد في دهشتها سماعها خبر وصول فرقاطتين مصريتين غادرتا مدينة بورسعيد في نفس ساعة دخول اليخوت ميناء بورسعيد من البحر الأبيض وكان وصولهما في نفس لحظة وصول اليخوت للإسماعيلية وألقيا أنكورهما أمام مدينة الإسماعيلية للقيام بواجب الترحيب بالإمبراطورة .

وقداًعقب وصول اليخت إيجل وصول باقى اليخوت ويخت الإمبراطور فرانسوا جوزيف يليه يخوت باقى الأمراء وكلها تجمعت في بحيرة التمساح أمام مدينة الإسماعيلية .

أما مرتفعات عتبة الجسر فامتلأت بالأنوار وأطلقت فوقها الصواريخ وارتفعت في كل مكان لوحات الترحيب بكل اللغات .

ونزل الضيوف في سراى الخديوى اسماعيل بالإسماعيلية والتى بناها خصيصاً لهذا الحدث كما أقام إسماعيل عديداً من الخيام في تلك المنطقة وضع بها الأسرة لإمكان مبيت الضيوف والزائرين حيث اكتظت فنادق ومنازل الإسماعيلية بهم . وقدر عدد الزائرين للإسماعيلية في يوم الاحتفال بمائة ألف نسمة بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من عمد ومشايخ وأهالى القرى المجاورة وأقاموا خيامهم على ضفاف بحيرة التمساح وكانت الإسماعيلة عبارة عن كرنقال للأزياء الشعبية العالمية والمحلية وفي المساء أضيئت الأنوار في كافة أرجاء المدينة كما أضيئت الذهبيات التي ترسو بترعة المياه الحلوة والتي تحمل عائلات علية القوم من الباشاوات والباكوات والتي قطعت رحلتها من القاهرة عبر تلك الترعة للاستمتاع بمشاهدة هذا الحدث العظيم .

وقدمت الأطعمة الفاخرة لآلاف المدعوين بل لكل من حضر تلك الاحتفالات من كافة بقاع الأرض بلا حساب. لقد قدم للضيوف

<sup>(</sup>١) أول سفينة تجارية عبرت قنال السويس بعد الإحتفال بافتتاحه هي السفينة التجاريه IMPERATRICE من سفن المساجيري إمبريال والتي عرفت فيما بعد بالمساجيري مارتيم .

ثمانية آلاف من صنوف الطعام وأنواع الخمور المعتقة وقد نظمت حفلة رقص للخيول العربية ، البرجاس ، ...

كما أقيمت حفلات للرقص الشرقى والغناء والطرب دامت حتى الصباح وخلال تلك الاحتفالات تزوج دى ليسبس للمرة الثانية من هيلين دى براجار (٢١ سنة ) وكان هو فى سن ٦٤ سنة حيث قام بعقد قرانه المونسنير بوير المبعوث البابوى للإمبراطور نابليون الثالث وقد رزق دى ليسبس من هذا الزواج ٦ بنين و٦ بنات وولد آخر أبنائه وهو فى الثمانين من عمره ـ وكان شاهدا العقد فوزان بك ولافاليت مدير المساجرية ـ هذا وقد قامت أربع سفن تجارية من السويس فى نفس زمن قيام الركب الملكى من بورسعيد ووصلت تلك السفن إلى الإسماعيلية مع ركب الملوك وأديت لكلا الركبين مراسم الاستقبال اللائقة .

وفى نهاية اليوم عندما توجهت أوچينى لحجرة نومها بقصر الإسماعيلية وجدتها تماثل تماماً غرفة نومها بقصر قرساى من كافة الوجوه فى ديكوراتها وأثاثها وألوانها حتى زجاجة العطر الصغيرة كانت فى مكانها المعتاد كما لوكانت العصا السحرية نقلتها فى لحظة من قرساى للإسماعيلية.

وفى يوم الخميس ١٨ نوفمبر سنة ١٨٦٩ إفتتح ميناء بحيرة التمساح وكانت ترسو فيه أكثر من خمسين باخرة من جميع الجنسيات . وقد خصص هذا اليوم لتبادل التهانى بين الملوك والأمراء ففى الصباح امتطت أوچينى صهوة جواد وتوجهت لتهنئة الخديوى إسماعيل وطلبت عند عودتها أن تركب أحد الجمال حيث اخترقت شوارع الإسماعيلية ثم توجهت لزيارة دى ليسبس فى منزله بالإسماعيلية لتهنئه بنجاح مشروع قنال السويس وقد تناوب بعدها باقى الملوك والأمراء لزيارة الخديوى إسماعيل لتهنئته . وبعد ظهر هذا اليوم أعد الخديوى إسماعيل عربات للنزهة لجميع المدعوين فى الفيافى المحيطة بالإسماعيلية وكان حولهم من جميع الجهات حرس الخديوى الخاص على ظهور جيادهم وكان عربان المنطقة يقومون بألعاب الفروسية بمهارة تامة أعجبت الحاضرين وقدم البدو للضيوف وجبه على الطريقة العربية وهو لحم مشوى على الطريقة البدوية ، كما رتب إسماعيل لأوچينى رحلة صيد للغزلان فى الصحراء المحيطة والاسماعيلية .

وفى المساء أقيمت حفلة رقص ، باللو ، فى قصر إسماعيل بالإسماعيلية إنها لم تكن كغيرها من حفلات الرقص بل كانت عبارة عن مؤتمر بين دول العالم يمثلهم ملوكهم وأمرائهم لم يكونوا واقفين بل كانوا طائرين فى الهواء بثيابهم الذهبية اللامعة وفى نفس الوقت كانوا فى غاية من البساطة لدرجة أنهم كانوا يتحدثون مع العمال ببساطة وبلا كلفة الجميع فى فرح وسرور رقص الجميع حتى دى ليسبس العجوز ماعدا الأمير عبد القادر الجزائرى كان متفرجاً .. وأعقب هذه الحفلة وليمة عشاء قدم إسماعيل لضيوفه ثمانية آلاف من صنوف الطعام وأنواع الخمور المعتقة بين أضواء الشموع ورائحة الزهور وعزف الموسيقى وكانت تلك الولائم محل إسراف ونهم بعض المدعوين وقد وصفها المؤرخون بإنها أشهر ولائم التاريخ وأغناها .

وانتهى العشاء ودارت القهوه العربية وامتد السهر حتى ساعة متأخرة من الليل وفى يوم الجمعة ١٩ نوفمبر ركب الخديوى إسماعيل وابور ، زينة البحرين ، وتبعته اليخوت الملكية وفى مقدمتها اليخت إيجل متجهين إلى السويس فوصلوها فى صباح السبت ٢٠ نوفمبر بعد أن قضوا ليلتهم على سطح البحيرات المرة يشاهدون الألعاب النارية وبوصولهم للبحر الأحمر دوت المدافع إيذاناً بانتهاء المهرجان العالمى فأبرقت أوجينى لزوجها الإمبراطور نابليون الثالث بأنها لم تر فى حياتها لهذه الإحتفالات نظيراً من العظمة والفخامة والأبهة ...

وفي مساء هذا اليوم عاد الخديوي إسماعيل إلى القاهرة أما ضيوفه فعادوا في قطار مخصوص وأقاموا في قصر الجزيرة وعدة سرابات مختلفة .

أما دى ليسبس فقد احتفل فى السويس بوضع تمثال للضابط الإنجليزى واجهورن الذى سبقه فى ربط أوروبا بالهند بطريق برى عبر مصر ولاندأو فرروت وقضت الإمبراطورة أوچينى يومين بالسويس لمشاهدة ماضيها وآثارها وعيون موسى وأثناء وجود الملوك والأمراء بالقاهرة وفرت لهم وسائل الراحه للتنزه والإقامة ولزيارة الأماكن الأثرية وأقيمت الزينات بالقاهرة أربع ليالى متوالية أطلقت خلالها دافع فى أوقات الصلاة الخمسة .

وأقيمت بقصر النيل ، باللو ، غاية في الفخامة بمناسبة إنتهاء حفلات افتتاح القنال وفي صباح اليوم التالي أجريت مسابقات للخيول في ميدان العباسية حضرها إمبراطور النمسا والمجر وقد استقبلته الجنود على الصفين وقد بلغ عدد الجنود المصطفة في ميدان الحصوة خمسة عشر ألفاً تحت قيادة شاهين باشا ناظر الجهادية والبحرية وقاموا بعد ذلك بزيارة الأماكن الأثرية .

وفي يوم ٢٨ نوفمبر عاد اليخت إيجل لبورسعيد كذا عادت باقي الأساطيل للملوك والأمراء لبورسعيد استعداداً لعودة الملوك والأمراء لبلادهم

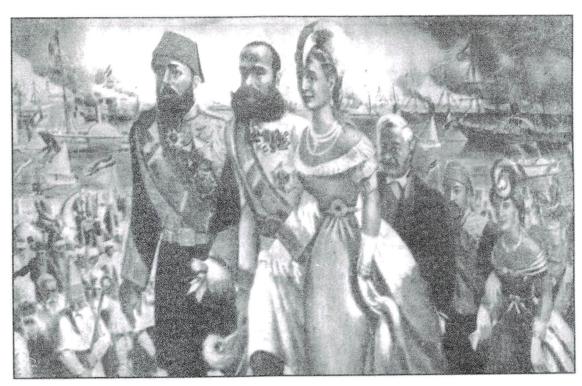

لوحة زيتية من خيال الفنان محمود سعيد تمثل الخديوي إسماعيل والإمبراطور فرانسوا چوزيف والإمبراطورة أوچيني وكبار الزوار متوجهين لسرادق الإحتفال



المنصة الرئيسية يتوسطها الخديوي إسماعيل وكبار زواره في حفل الافتتاح ببورسعيد في ١٦ نوفمبر ١٨٦٩



وصول يخوت الملوك والأمراء إلى عتبة الجسر بالقرب من الإسماعيلية



مدينة الخيام التي أنشأها الخديوي إسماعيل في الإسماعيلية لتسع الآف الزوار



نزهه أعدها الخديوي إسماعيل لكبار المدعوين في الفيافي المحيطة بالإسماعيلية



رحلة صيد الغزلان التي أعدها الخديوي إسماعيل لأوچيني في صحراء الإسماعيلية



ميناء بحيرة التمساح وعلى شاطئه أقيمت شاليهات لإستجمام كبار الصنيوف

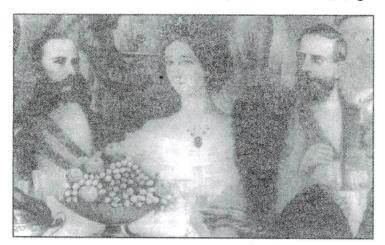



لقطتان للخديوى إسماعيل وكبار ضيوفه أثناء وليمة العشاء التي أعدها لهم

ودعا الخديوى إسماعيل ضيوفه لافتتاح الأوبرا ـ وكما سبق ذكره إن قردى لم يكن قد أنهى أوبرا عايدة فقد عرضت أوبرا ، ريجلتو ، أو مضحك الملوك مأخوذة من مسرحية لقيكتور هوجو . لقد تحولت الأوبرا إلى كرنفال للأزياء الغالية والحلى النفيسة لقد أعجبت أوچينى بهذا العرض المسرحى الأوبرالى الذى لم يسبق له مثيل فقامت هى وباقى كبار المدعوين بتهنئة إسماعيل على هذا النجاح العظيم .

ولما عزمت الإمبراطورة أوجيني على العودة إلى بلادها رافقها الخديوي إسماعيل وكبار رجال حاشيتها إلى يختها بالإسكندرية لوداعها .

وقد أهدت الإمبراطورة أچينى الخديوى إسماعيل عديداً من الهدايا منها صينية عليها ٢٤ كأساً من الذهب الخالص المرصع بالماس والأحجار الكريمة والتى قدرت فى الآونة الأخيرة بأكثر من ١٥ مليون جنيه .. كما أهدته سريراً من الفضة الخالصة أما باقى الضيوف فقد ودعهم فى محطة القاهرة وترك بقية مراسم وداعهم بالإسكندرية لولى العهد محمد توفيق باشا وعندما ودع إسماعيل الإمبراطور فرانسوا جوزيف (١) فى محطة القاهرة تقدم له بالشكر والثناء قائلاً له اسمح لى ياصاحب السمو أن أبدى رأيى الخاص لحضرتكم وهو أن مصر لو كانت فى حيازتى لوضعتها بين جفنى عينى وأحكمت إغلاقهما عليها حتى لا يراها أحد... ، .

وبمناسبة حفلات افتتاح قنال السويس صكت عدة ميداليات تحيى تلك الذكرى النادرة وكان أهم تلك المداليات على أحد وجهيها إمرأتان إحداهما تقدم الكرة الأرضية للأخرى ومن خلفهما خريطة قنال السويس تمثلان إلهتين للأغريق إحداهما تمثل إلهة البحر المعتوسط والأخرى تمثل إلهة البحر الأحمر . أما الوجه الآخر للميدالية فيمثل تاريخ افتتاح قنال السويس باللغة الفرنسية وميداليتين أخريتين والثلاث ميداليات أصدرتها مصر وفرنسا والنمسا ...

وقيل إن نفقات حفلات افتتاح قنال السويس ونفقات الستة آلاف مدعو وسفرهم براً وبحراً وإقامتهم في ضيافة الخديوي إسماعيل بالفنادق ومأكلهم ومشربهم وما حملوه معهم من الهدايا بلغت مليونا وأربعمائة ألف جنيه فإذا إضيفت إليها المنشآت وغيرها يكون الإجمالي أربعة ملايين من الجنيهات .

وقيل أن الخديوى إسماعيل جابه تلك المصروفات الباهظة بالقرض الذى اقترضه قبل افتتاح قنال السويس سنة ١٨٦٨ وقدر بمبلغ ١١٨٩٠٠٠٠ جنيها من بنك أوبنهايم ....

وهكذا أثبت الخديو إسماعيل أن ليالى ألف ليلة وليلة ليست حلماً بل حقيقة حققها للملوك والأمراء وكل من حضر حفلات افتتاح قنال السويس وعاشها كالأحلام ..

وفى النهاية لقد قال إسماعيل فى وصف مصر خلال عصره كلمته المشهورة ، إن بلادى قطعة من أوروبا ، .. وسبقها قولته المشهورة ، القناة لمصر وليست مصر للقناة ، .



مدام دى لامال وكريمتها أجات التي تزوجها دى ليسبس بعد إنتهاء حفلات إفتتاح القنال



تمثال واجهورن الذي أزاح دي ليسبس الستار عنه في السويس بعد إنتهاء حفلات الإفتتاح

<sup>(</sup>١) ورد فى جريدة الوقائع المصرية العدد ٣٣٦ بتاريخ ٩ ديسمبر ١٨٦٩ الخبر التالى : أكرم الإمبراطور فرانسوا جوزيف حضرة الأمير محمد توفيق باشا بنيشان من الدرجة الأولى (جراند ڤوردون) من طريق (ليوبولد) وراشد حسنى باشا أحد القادة العسكريين بنيشان من الدرجة الثالثة (كوماندور) كما أنعم بعدة نياشين مختلفة الأنواع والدرجات على كل نظار النظارات والأمير حسين باشا نجل الخديوى .

#### الطرب والموسيقي خلال حفلات افتتاح قنال السويس

كان عصر إسماعيل من أزهى عصور الطرب والموسيقي وكان أشهر هؤلاء عبده الحامولي ومحمد عثمان وألمظ والوردانية .

لقد اشتهر عصر إسماعيل بعديد من الاحتفالات كان أهمها حفلات افتتاح قنال السويس والحفلة التي زف فيها ثلاثة من أنجاله وإحدى كريماته والتي اشتهرت في التاريخ بحفلات أفراح الأنجال والتي دامت أربعين يوماً بلياليها.

وكان للموسيقى والموسيقيين الدور الهام خلال تلك الاحتفالات فظهر كثير من المارشات التى تعزفها فرق الموسيقى النحاسية بالإضافة الى فرق المزمار والطبل البلدى .

وكانت الأغانى عبارة عن مجموعة من الموشحات العربية والأندلسية ، وتبارى شعراء هذا العصر فى نظم الأدوار الغنائية ومن أشهر هؤلاء إسماعيل صبرى باشا ومحمود سامى البارودى باشا والشيخ على الليثى وقد أبدع عبده الحامولى ومحمد عثمان فى الغناء وأشهر هذه الأغاني:

بل وأن المطرب محمد عثمان كان يغنى قطعة مشهورة كانت من تأليفه وتلحينه مطلعها :

يعييش ويسلم وجسوده



L'inauguration du Canal le 17 Novembre 1869 a été l'occasion de la frappe de plusieurs médailles commémoratives émises notamment par l'Egypte, la France, l'Autriche et la Compagnie du Canal elle-même.

الميداليات التذكارية التي قامت بسكها كلا من مصر وفرنسا والنمسا وشركة قنال السويس سنة ١٨٦٩ بمناسبة إفتتاح القنال

# البحاب السابع جولة في مدينة بورسعيد

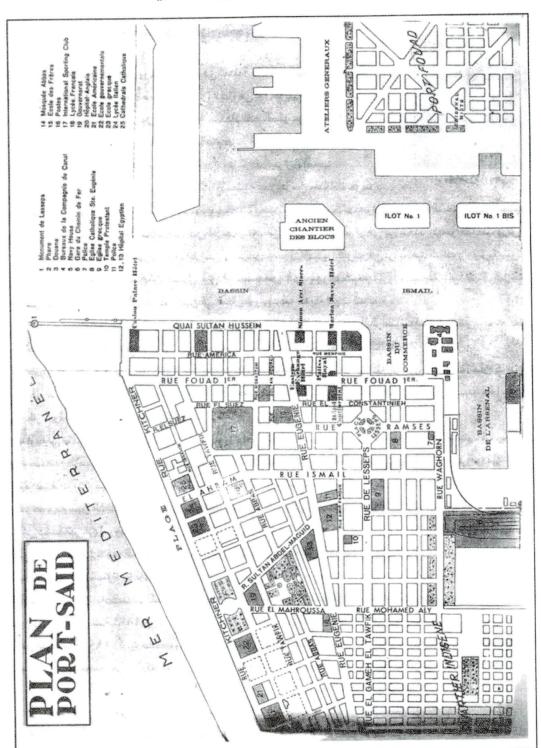

خريطة بورسعيد وأهم معالمها في الثلاثينات

الإمبراطورة أوجيني

# الفصل الأول ر**صيف أوچينى**

يعتبر الرصيف الشمالى لمدينة بورسعيد أقدم بقعة فى المدينة .. فعندما حضر دى ليسبس أول مرة فى تلك المنطقة وقام بدق أول معول فى أرض القناة فى ٢٥ أبريل ١٨٥٩ أقام خيام العمال على امتداد هذا الرصيف وقام دى ليسبس باستخدام ناتج الحفر من رمال فى ردم أرض المدينة المرتقبة كما استخدم أيضاً تلك الرمال فأقام حاجزاً من الرمال على امتداد هذا الرصيف لصد الهجمات الشرسة لأمواج البحر وبلغ ارتفاع هذا الرديم متران ونصف .

وبتقدم أعمال الحفر استبدل دى ليسبس الخيام بأكواخ خشبية اشتراها من مخلفات حرب

القرم واشتهرت هذه المنازل بدهانها بخطوط حمراء وبيضاء أضيفت لها قرندات خشبية واسعة شغلتها الشخصيات الأجنبية الكبيرة المستركة في أعمال الحفر في بورسعيد وديسو صاحب ورش الأحجار المستول عن أعمال الحفر في بورسعيد وديسو صاحب ورش الأحجار الصناعية المستخدمة في إنشاء حاجزي الأمواج الشرقي والغربي ومنزل طبيب الشركة في بورسعيد الدكتور روش ثم ورش شركة القنال والكثير يتساءل أين كان منزل دي ليسبس في بورسعيد ؟! . يجيب على هذا النسأل المرجع اليوناني لجورج سلطناكي ص ٩٩ : ، أما سكن دي ليسبس فكي المكان الموجود فيه حديقة البيت الحديد ، .

وعند بدء حفلات إفتتاح القناة ببورسعيد في ١٦ نوفمبر ١٨٦٩ أطلق على هذا الرصيف إسم أوچينى ،ثم تحولت تسميته من رصيف أوچيني إلى شارع أوچيني وكان الأجانب يطلقون عليه BOULEVARD EUGÉNIE.

فمن هي أوچيني ؟ هي Eugénie Maria De Montijo De Guzman إبنة دون سبريا دوجوزمان كونت مقاطعة Teba ولدت في مدينة غرناطة الأسبانية عام ١٨٢٦ والدتها إبنة وليام كيركبا تريك القنصل الأمريكي في مدينة ملقا وهو اسكتلندي الأصل واستوطن أمريكا وتجنس بالجنسية الأمريكية .

قضت أوچينى طفولتها فى أسبانيا ثم انتقلت مع أمها وأختها إلى فرنسا وهى فى الثامنة من عمرها فتلقت علومها فى المدارس الفرنسية وتعلمت اللغة الأسبانية (لغة أبيها) والإنجليزية (لغة أمها) والفرنسية (لغة البلد الذى استوطنته) ، وفى نوفمبر ١٨٥٢ أقامت مدينة فونتنبلو حفلاً دعيت إليه أوچينى وأمها وخلال هذا الحفل استعرضت مهارتها فى ركوب الخيل فلفتت أنظار الحاضرين وعلى رأسهم الإمبراطور نابليون الثالث الذى فتن بجمالها وأحبها حباً شديداً وتزوجها فى يناير ١٨٥٣ وتم زفافها فى كنيسة نوتردام ثم اصطحبها إلى قصر التويلرى . وكان هذا الزواج سبباً فى توطيد العلاقة بين فرنسا وانجلترا ، واشتهرت أوچينى بلباقتها وكياستها فاشتركت مع زوجها فى إدارة دفة الحكم الذى باشرته خلال غياب زوجها عن العاصمة وتوالت الهزائم على الإمبراطور نابليون الثالث فاشتركت مع نوجها فى الإمبراطور نابليون الثالث وابنها خلال الحرب البروسية ( المشهورة بالحرب السبعينية ) وانتهى الأمر بأسره وحصار باريس سنة ١٨٧٠ وهربت أوچينى إلى إنجلترا بفضل سفير النمسا البرنس مترنيخ وأعدت لها الملكة فيكتوريا قصر تشرلهرست للإقامة فيه إلى أن لحق بها فيه زوجها نابليون الثالث وابنها لويس نابليون ( الذى توفى سنة ١٨٧٩ زارت مصر ووصلت بورسعيد فى ٢٤ يناير سنة ١٩٠٥ واستقبلها البرنس دارنبرج الرئيس الأعلى لشركة مارتن .. وفى نهاية سنة ١٩٠٤ زارت مصر ووصلت بورسعيد فى ٢٤ يناير سنة ١٩٠٥ واستقبلها البرنس دارنبرج الرئيس الأعلى لشركة القائل لتستعيد ذكرياتها ومجدها فى زيارتها الأولى عند افتتاح القنال ونظم فيها شاعر النيل حافظ ابراهيم القصيدة التالية :

أين يوم القنال يارية التا جوياشمس ذلك المهرجان المن مميت المال أين العزيز ذو السلطان أين ذا القصر بالجزيرة تجرى فيه أرزاقنا وتخبو الأمانى فيه للنحس كوكب متوان

كنت بالأمس جنة الحور ياقصر فأصبحت جنة الحيوان خطر الليث في فنائك ياقصر وقد كنت مسرحاً للحسسان إن أطافت بك الخطوب فهذى سنة الكون من قديم الزمان رب بان ناى ورب بناء أسلمته النوى إلى غير بان

اسلمته النسوى إلى غير بان التاج فما حال صاحب الإيوان لمشى فى ركابك الثقلان كان بالغرب أشرف التيجان لا يدانيه فى الجلال مدان فانزلى اليوم ضيفة فى خان

غيرته طهوارئ المدثان

رب بان ناى ورب بناه ورب بناه تأى ورب بناه تأى ورب بناه تلك حال الإيسوان ياربسة قد طواه الردى ولوكان حياً إن يكن غاب عن جبينك تاج فلقد زانك المشيب بتاج كنت بالأمس ضيفة عند ملك واعذرينا على القصور كلانا

وفى القاهرة استقبلها رئيس النظار بطرس غالى باشا عند زيارتها لمصر استقبالاً يليق بماضيها الكريم ، وكانت وفاة أوچينى سنة ١٩٢٠ . ولما انحسر البحر شمالاً تاركاً أرضاً أطلق عليها أراضى طرح البحر تحول اسم هذا الشارع من رصيف أوچينى إلى شارع أوچينى وزرع هذا الشارع بالأشجار سنة ١٩٠٨ وكان من أوائل شوارع المدينة التى تم رصفها بعد أن كانت رملية تغوص فيها الأقدام .

ويبدأ شارع أوچينى من رصيف الميناء عند باب الجمرك رقم ٨ وكان مقاماً على رصيف الميناء تمثال الملكة فيكتوريا المطل على شارع فرنسوا چوزيف وعلى ناصيته من اليسار أول منزل بنى بالحجارة فى بورسعيد وهو منزل ترنزيو مندوب شركة اللويدز النمساوية تما انتقلت ملكيته لشركة التلغراف الإنجليزى.Eastern Tellegraph Co وقصفت هذه المنطقة بقنابل الطائرات المغيرة على بورسعيد أكثر من مرة . ففى الحرب العالمية الثانية قامت الطائرات المغيرة بضريه بالقنابل وهذا ماأوضحه محضر مجلس بلدى بورسعيد بتاريخ ٤ نوفمبر ١٩٤٢ حيث تقدمت شركة الإسترن تلجراف بالتماس التصريح بترميم الدور الارضى الذى أفسدته الغارات الجوية ، وكانت الإصابة الثانية ضرية مباشرة فى حرب أكتوبر ١٩٧٣ أدت إلى تهدمه بالكامل .

وكان يجاور التلغراف الإنجليزى منزل من دور أرضى تشغله وكالة Thomas Cook & Son وهى أقدم وكالة سياحية فى الشرق وأغلب مبانى هذا الشارع فى أول عهد المدينة كانت من الخشب بسقف من البلاط الأحمر المائل وفى الثلاثينات افتتح چينولا أول محل له ( ثم نقل إلى شارع فؤاد ) ثم حل محله مطعم لافورنى ( النملة ) الذى افتتحه المسيو رميس صاحب كباريه سيجال . وقبل أن نصل إلى شارع أمريكا أقيمت فى أوائل هذا القرن مغسلة للملابس كانت تتعاقد مع السفن المارة بالقناة على غسل بيضاتها وملابس ركابها ولم تسلم هذه المغسلة من الشكوى داخل المجلس البلدى ففى جلسة السبت ١٣ مايو ١٩١٦ ذكر العضو باقسقتش : و لاحظت أن غسال الملابس الكائن أمام البوستة الفرنساوية ينشر فى الطريق العمومى ملابس قذرة ويحتمل أن تكون بها جراثيم بعض الأمراض . .

وقد لاحظ العضو الشيخ إسماعيل أيوب أن تلك الشكوى كيدية فطلب فى الجلسة التالية بالمجلس البلدى المنعقدة ٤ يونيو ١٩١٦ السماح لطائفة الصباغين بنشر الأقمشة فى الشوارع بجوار المنازل وبالقرب من تلك النقط أنشأ عميد عائلة القصيفى أول وأقدم زاوية للصلاة فى حى الإفرنج لتكون قريبة من الميناء ويصلى فيها عمال الميناء .

وسبب وجود تلك المكاتب فى مصر أن البريد كان يديره أفراد ولم تكن الحكومة المصرية أنشأت مكاتبها وأرادت الدول الأجنبية أن تؤمن بريدها ، وبإلغاء مكتبى البوستة الفرنسية فى بورسعيد والإسكندرية تم نقل العاملين فى هذين المكتبين إلى دول أخرى وبعض منهم انضم للعمل فى البوستة المصرية ، .



مدرسة الفرير في أول عهدها



محل أفتيميوس تقاطع شارعى السلطان عثمان وأوچيني



البيت الحديد في نوفمبر ١٩٥٢ ( أثناء العدوان الثلاثي )

مبني وكيل محافظة القنال والحكمدار



مبنى البوسنة الفرنسية (كازينو سيجال فيما بعد )



صورة مأخوذة من الميناء لشارع أوجيتى ويظهر بها تمثال الملكة فيكنوريا

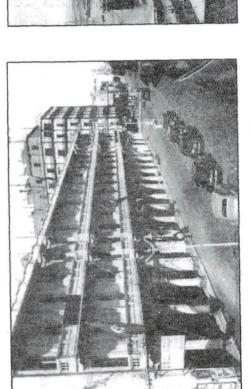

موقف عربات الحنطورالذي تحول لموقف للسيارات بشارع أوجيني

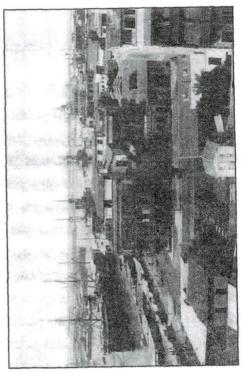

منزل نزنزيو ( أول مبنى بنى بالعجارة فى بورسعيد ) وعرف فيما بعد بالإيسترن تليجراف

وآخر جهة شغلت هذا المبنى كانت شركة النصر للتليفزيون وفي الماضى كان يطلق على نقطة تقاطع شارع أوچينى بشارعى ممفيس وأمريكا دميدان أوچينى ، .

وعلى الرصيف الأيمن سينما باتيه Pathé ( اسم شركة للأفلام السينمائية ) أنشأها الأخوان مانولى وينى تروقوليديس وبعد ذلك أطلق عليها اسم ما حيستيك .

وكان يجاورها النادى المالطى Maltese Club كان أشهر نوادى الجاليات الأجنبية في بورسعيد وفي يوم 10 أغسطس من كل عام كانت هذه المنطقة تضج بجمع غفير من أبناء الجالية المالطية بالإضافة إلى لفيف من أبناء الجاليات الأخرى الذين يحضرون للاحتفال بالعيد الوطنى المالطى وكان أشهر العائلات المالطية في بورسعيد زارب وقييلا وبونتشى وبودچى ( مقاول أشغال كهرباء ) وبوهجير ( مقاول أدوات صحية ) زاميت ، ساييد ، وكان الإحتفال بهذا العيد يبدأ في صباح هذا اليوم في كنيسة سانت أوچينى وكان الرجل الأول في هذا الحفل القنصل الإنجليزي في بورسعيد المستر Caruana وبعد العدوان الثلاثي أعطى هذا النادى لوزارة التربية والتعليم ( نادى المعلمين ) .

وأمام تلك النقطة وفى وسط الشارع أقيم موقف للحناطير وفى محضر مجلس بلدى بورسعيد فى ١٧ يوليو ١٩١٢ طلب العربجية عمل مظلة فى الموقع الجديد للموقف تقيهم الشمس إلا أن طلبهم رفض ، ويتقدم الزمن وبتطور الحياة تحول هذا المكان إلى موقف سيارات التاكسى ، وكان هذا الموقف يخدم السياح الواصلين للمدينة عن طريق باب ٨ الجمركى لأخذ جولة داخل المدينة .

وبجلسة مجلس بلدي ٢٧ مايو ١٩٤٤ عرض محمد صالح عبد العال إقامة كشك خشبي لوضع تليفون خاص بأعمال التاكسي .

وقبل تقاطع شارع أوچينى بشارع السلطان عثمان والنيل وفى الجهة الشمالية كانت هناك مساحة شبه مربعة تابعة لشركة دورى أقام عيسى أفتيميوس على الناصية مجمعاً تجارياً يكاد يماثل محلات الخمسين ألف صنف بميدان المنشية أو اورزدى باك بشارع دى ليسبس أوسيمون آرزت بشارع فرانسوا جوزيف وكان هذا المربع مبنى منشأ من الخشب ومن دور واحد ، وقد اشترى عبد الرحمن لطفى باشا شركة دورى وأملاكها فتهدم هذا المبنى وأعيد بناؤه وافتتحت أجزخانة الياديس يجاورها على الناصية البنك الأهلى للخصم الباريسى (محلها الآن شركة مصر للأسواق الحرة ) وتجاورها محلات باسيلا وعرب .

وبعبور شارع أوچينى من جهة الشمال يقابلنا البيت الحديد وخلفه حديقة أقام فيها المسيو سلفيو سيمونينى سينما ( الايسترن الصيفى ) والتى تتبع البيت الحديد وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد فى ١٣ يونيو ١٩٣٦ قرر المجلس البلدى فرض ضريبة ملاهى على جهاز السينما المقامة فى حديقة البيت الحديد ( ضريبة بسيطة ) لأنها لا تعمل إلا حفلة الماتينيه وليس بها ألواج .

وقبل أن تحول إدارة البيت الحديد هذا المكان إلى حديقة وسينما ملحقة بالبيت الحديد كانت عبارة عن صالة للمدرسة الإيطالية للدراما أما بيت فرديناند دي ليسبس في زمن الحفرفكان مكان حديقة البيت .

وفى جلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة فى ٧ سبتمبر سنة ١٩١٨ عرض طلب ادارة لوكاندة البيت فى توصيل ماسورة هواء مضغوط لاستخدامه كوقود للطهى لما فيه من وفر واقتصاد عن الوقود المستخدم حيث أن الكمية التى ستستخدم كل ١٢ ساعة ١٠٠٠ قدم مكعب وقد ذكر مهندس المجلس البلدى أن كل ١٠٠٠ قدم مكعب من هذا الوقود تتكلف قرش صاغ واحد ...!!

وبتقاطع شارع أوچينى من جهة اليسار بشارع القسطنطينية يقابلنا مبنى من بواكى عبارة عن محلات المقاول المالطى بودچى ( مقاول أعمال كهرباء ) .. وبنى مكانه أولاد زكى اليسقى برج اليسقى وهو من أقدم تجار الموبيليا فى بورسعيد وكانت من أملاك الشيخ صديق لهيطة وبجواره نادى القنال الدولى . وذكر بجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة فى ١٣ أبريل سنة ١٩٣٧ ، أنه تقرر صرف إعانة لهذا النادى بصفة إستثنائية لأنه النادى المصري الوحيد فى المدينة الذى يجمع بين نخبة من المصريين والأجانب ولأنه ناد إجتماعى وثقافى ورياضى ولأن الفكرة من إنشائه هى توثيق الروابط بين المصريين والأجانب فى هذا العهد الجديد ، وقد اشتهر عند أهل بورسعيد بنادى القنال للأعيان .

وبتقاطع شارع أوچينى بشارع السويس تقابلنا مدرسة فرنسية ووقع فى يدى مجلة تتحدث عن حال التعليم فى أول عهد المدينة ( بالطبع المقصود بالتعليم هنا الأجنبى لأن المصريين لم يكن لهم أية مدارس فى مقتبل عهد المدينة اللهم بعض الكتاتيب ) ونلخص الموقف فى هذا البحث : و كانت نواة التعليم فى مدينة بورسعيد الكوزموبوليتان Cosmopolite ( المتعددة الجنسيات ) مدرستين هما مدرسة كنيسة سانت أوچينى الإيطالية ومدرسة عالمية مجهولة ، فلما زار مدير مدارس الفرير بورسعيد لم يجد فيها أية مدارس فرنسية للأطفال فأسرع بالدخول مع السلطات المحلية المصرية فى مفاوضات بتشجيع من قنصل فرنسا ببورسعيد المسيو Lucien Monge

ومدير عام شركة القنال الكونت De Rouville وأثمرت هذه المفاوضات الموافقة على استئجار قطعة أرض يملكها المسيو. B - . I Pierre والتي تقع على ناصية النادى الواقع على الشارع القديم ( الرصيف الشمالي لمدينة بورسعيد ) . وفي منتصف مارس افتتحت المدرسة ليؤمها ثمانية تلاميذ مقسمين على فصلين . وقبل انتهاء العام الدراسي وصل عدد الطلبة إلى ٤٦ بيانهم كالتالى : ( ١٧ فرنسي ، ١١ يوناني ، ١١ نمساوى ، ٤ إيطالي ، ٣ مالطي ، ٢ مصرى ، ٢ تركى ، ١ برتغالي ) أما إذا وزعوا حسب الديانة : ( ٣٥ كاثوليكياً ، أورثوذكسي ، ٢ مسلمين ، ١ يهودى ) . . ومئذ عام ١٨٨٨ بدأ الإهتمام بالمدرسة سواء من جانب الحكومتين الفرنسية والمصرية والجاليات الأجنبية ، وفي ٢٦ أبريل أقامت الجالية الفرنسية حفلاً خصص دخله للمدرسة وفي السابع من أغسطس ١٨٨٨ ( قام صاحب السعادة إبراهيم توفيق باشا محافظ القنال بزيارة المدرسة ) .

ويتقاطع شارع أوچيني مع شارعي السلطان محمود وشارع رمسيس وعلى ناصيته مبنى خشبي في شبه مربع كانت فيه قنصلية يوغسلافيا وتهدم هذا المبنى منذ عام .

ويتقاطع شارع أوجينى مع شارعى صلاح الدين وفرعون أنشأ الحاج عوض فقوسة ( من كبار تجار وأعيان مدينة بورسعيد ورئيس النادى المصرى فى الثلاثينات ووالد اللاعب الدولى السيد فقوسة وجد الأخوين مدحت اللاعب الدولى لكرة القدم وممدوح المدرب لهذه اللعبة ) عمارة كبيرة كانت من أقدم المبانى التى بناها المصريون فى حى الأفرنج .

وفى الناصية المقابلة (تقاطع شارع أوچينى بفرعون) كانت أول وأقدم قنصلية فى بورسعيد هى قنصلية الحاج عرض نقوسة فرنسا فى بورسعيد وأمامها نصبت ثلاث منصات والتى ضمت ملوك وأمراء وكبار شخصيات دول العالم الذين حضروا حفلات افتتاح قناة السويس بدعوة من الخديوى إسماعيل والتى بدأت فى بورسعيد يوم ١٦ نوفمبر ١٨٦٩ .

ويتقاطع هذا الشارع مع شارع الأهرام ( جمال عبد الناصر ) قام الملك فاروق بوضع حجر الأساس للمسجد الذي يحمل إسمه في يوم الجمعة ١٥ ربيع الأول ١٩٠١هـ ١٠ مارس ١٩٤٤م . وفي يوم الجمعة الخامس من يناير ١٩٥١ افتتح جامع فاروق الأول للصلاة ونقل الصحفي الشاب كمال مردان مراسم هذا الإفتتاح في جريدة البروجريه ايجبسيان : ، وصل إلى بورسعيد نائباً عن جلالة الملك فاروق وزير الأوقاف إسماعيل رمزي باشا يصاحبه على زكى العرابي باشا رئيس مجلس الشيوخ وعمر الدمرداش بك وكيل وزارة الأوقاف وأعد سرادق لهذا الإحتفال وكان في استقبالهم لجنة برئاسة محافظ القنال عبد الهادي غزالي بك وعضوية صالح سليم باشا ومحمد على سودان باشا وأحمد بك عطاالله عضو مجلس الشيوخ ونواب المدينة حامد بك الألفي وعبد الرحيم بك مكاوي وعبد المقصود بك حمزة بالإضافة لكبار شخصيات وأعيان بورسعيد وبوصول الضيوف إلى السرادق صدحت موسيقي البوليس السلام الملكي وأذيع هذا الحفل على الهواء من الإذاعة المصرية وقام بتلاوة القرآن الكريم الشيخ جاد المولى سليمان مفتش عام المساجد بوزارة الأوقاف ، وارتفاع مئذنة هذا المسجد ٢٣ مئراً تعلو شامخة وسط المدينة وقبته مزدانة بزخارف من الزجاج الملون يتوسطها ثريا نحاسية كبيرة ذات طابع إسلامي وزينت حوائطه بآيات من القرآن الكريم كما غطت أرضياته ببسط وسجاجيد غاية في الروعة والجمال وهي صناعة إيرانية وله مدخلان ولمساته وعمارته تصميم القرآن الكريم البر الحاج عبده أبو تصميم للقرآن الكريم عما خهاز في نوعه في مدينة بورسعيد . وبعد قيام الثورة أطلق على هذا الجامع ، جامع الرحمة ، .

وتقاطع شارع أوچينى مع شارع إسماعيل أوضحت لنا محاضر المجلس البلدى مدى أهمية تلك النقطة فى بداية هذا القرن ففى جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، إقترح حكمدار بوليس القنال (جرانت بك وكان إنجليزياً) على المجلس البلدى وضع علامتين من الأحجار إحداهما فى ملتقى شارعى أوچينى وإسماعيل والثانية فى الشارع الموصل من شارع واجهورن إلى مخازن شركة الاستيداع وذلك لتنظيم حركة مرور العربات فى النقطتين المذكورتين ، .

وعلى هذه الناصية في أول عهد المدينة منزل وكيل المحافظ وحكمدار بوليس القنال وقد نقلت تلك الجهات إلى المبنى الخشبى لمحافظة عموم القنال والذي بنى سنة ١٩١٠ في ميدان ابراهيم ( ميدان المسلة ) ويلى ذلك المبنى بشارع أوچينى تكنات الجيش المصرى ( مكان قوات فرق الأمن ) وخلف هذا المكان كان أول سجن في بورسعيد .

وبتقاطع شارع أوچينى بشارع سيزوستريس تقابلنا أقدم مستشفى هى المستشفى الأميرى وأترك المرجع اليونانى لجورج سلطناكى المطبوع سنة ١٩٢١ ليحدثنا عن هذه المستشفى سنة ١٩٨١ وبها ١٦٦ سريراً وبيانها كالآتى :



زيارة مطرب الملوك والأمراء الفنان سحمد عبد الوهاب لمدينة بورسعيد في الثلاثينات

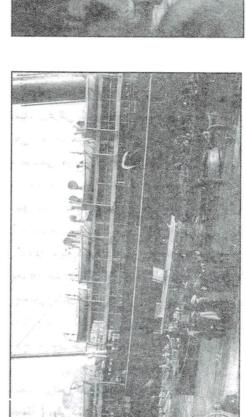

زيارة أوچينى ( الأميراطورة السابقة ) لبورسعيد في ٢٤ ينايرسنة ١٩٠٠



مبني البون باستير الجديد







حفل إفتناح جامع فاروق ( مسجد الرحمة ) في يوم الجمعية ٥ يثاير ١٩٥١

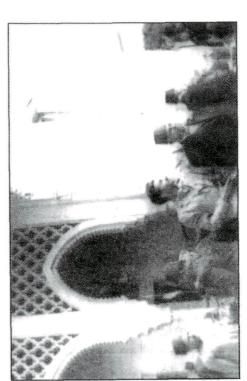

صالح سليم باشا اثناء إنصرافه بعد إنتهاء الإحتفال بإفتتاح جامع فاروق

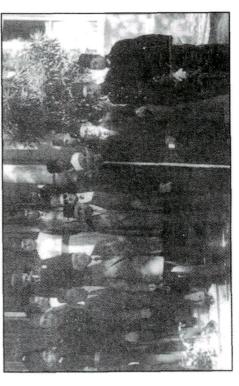

إسماعيل رمزى باشا وزير الأوقاف لحظة خروجه من مبنى محافظة القنال بعد إفتتاح جامع فاروق

ــ ١٢ سريراً درجة ثانية أجرة السرير في اليوم ٣٠ قرشاً ـ ٢٤ سريراً درجة رابعة اجرة السرير في اليوم ٨ قروش

 ٤ سراير درجة أولى أجرة السرير في اليوم ٤٠ قرشاً . \_ ٢٠ سريراً درجة ثالثة أجرة السرير في اليوم ١٥ قرشاً

ـ ١٠٦ سريراً مجاني

ومدير هذه المستشفى الدكتور ستيقن ( إنجليزي ) وبالإضافة إلى ذلك هناك طبيبان حديثا التخرج يقيم أحدهما إقامة دائمة بالمستشفى ، وتعمل بها ١٢ راهبة يشرفن على ٣٣ من الممرضين المصريين وهذه المستشفى كبيرة ومكونة من دورين وملحق بها صيداية مديرها الصيدلي يني سلطناكي ( يوناني متخرج من جامعة بيروت بدرجة جيد جداً ) وبجوار الصيداية عيادة خارجية عبارة عن عنبر كبير يشرف عليه طبيبان يقومان بالكشف يومياً بالمجان على المرضى .

وفي عام ١٩٢١ عولج بها ٢٨٨٠ مريض تماثل للشفاء منهم ٢٣٦٠ أما الوفيات ١٤٠ حالة وذلك نتيجة لإصابتهم بحوادث وبالجهة الجنوبية للمستشفى عنبر للأمراض السرية .

ومصروفات المستشفى خلال عام ١٩٢١ قرشاً (مرتبات) EVAE قرشاً (طعام للمرضى) 7098 ١١٧٣٨ قرشاً (إجمالي المصروفات)

إيرادات المستشفى خلال عام ١٩٢١ ٢٧٢١ قرشاً (من مرضى المستشفى) ۲۹۳ قرشاً (من العيادة الخارجية) ٣٠١٤ قرشاً (إجمالي الدخل)

فيكون الفرق بينهما ٨٧٢٤ قرشاً تتكفل بدفعها الحكومة ، .

ويجاور المستشفى الأميري مبنى لمدرسة البونباستير Bon Pasteur الجديد .

وبتقاطع شارع أوچيفي مع شارعي المشرق وشربين وتقاطع أوجيني مع شارع افريقيا تقابلنا مربعات لمنازل يمتلكها اليهود الشرقيين ( حارة اليهود ) وكانت تضم معبدين اليهود: القديم ( بشارع النهضة ) لليهود الأسبان والثاني بناه التاجر العدني بنين سنة ١٩١١ (كان يتاجر في الأقمشة الشعبية) وعرف هذا المعبد (بمعبد موشيه أوهيل) ويجاوره مدرسة الطائفة اليهودية ببورسعيد وفوقها منزل الناظر والحاخام ، وأشهر العائلات اليهودية الإسرائيلية ماكس موشلي ( فلسطيني ) ، شالوم منصور ( جواهرجي ) ، سليم مناجم ، نسيم باروخ ( ايراني ) ، مناحم ميشا ، داڤيد راحمين. أما عميد الجالية اليهودية في بورسعيد فهو لجبير ليڤي ، وعلى اليسار وقبل أن نصل لشارع محمد على يقابلنا منزل عثمان غندر ( من كبار تجار الأخشاب في أول عهد المدينة ومن أعيان بورسعيد ) وهذا المنزل فيه بصمات للتعليم والثقافة فكانت به أحدى المدرستين الأوليتين فماذا تقول محاضر مجلس بلدى بورسعيد عنها: ، بجلسة المجلس البلدى المنعقدة يوم ٣٠ يوليو سنة ١٩٢٧ تليت المذكرة التي تحيط المجلس علماً بأن إحدى المدرستين الأوليتين ببورسعيد والكائنة بالمنزل ملك ورثة المرحوم عثمان بك غندر الواقع على شارع أوچيني ليس بها إلا غرفتين صالحتين للتدريس ومرغوب نقلها لمحل آخر حيث سيكون عدد الفصول في العام المقبل بالمدرسة ثلاثة بسبب نقل تلاميذ الفرقة الثانية الدراسية إلى الفرقة الثالثة وهي الفرقة التي ستزاد بالمدرسة تبعاً لسير الدراسة ولم يتسن للآن العثور الاعلى دور علوى أجرته الشهرية عشرة جنيهات فيه العدد الكافى من الغرف بمنزل ابراهيم شتا بشارعي الزقازيق وعبد الحميد . ويذكر لنا الأستاذ عبد الحسيب الكيال (١) مصدرنا في التأريخ عن الحركة المسرحية في بورسعيد : كانت اللبنة الأولى لنادى رمسيس في مجال فن التمثيل بالدور الأول من منزل عثمان بك غندر بشارع أوچيني بجوار قهوة البسفور المطلة على شارع محمد على سنة ١٩٢٧ وفي هذه الشقة كانت تقام بروقًات فرقة رمسيس للتمثيل أما العرض المسرحي للحفلات الكبري فكانت تقام على مسرح سينمًا الألدرادو أما حفلات السمر فكانت تقام على مسرح فرقة الليرا بشارع بنما بالقرب من شارع فؤاد الأول • •

ثم نأتي لقهوة البسفور وهي أقدم المقاهي العربية في بورسعيد . وكانت في أوائل هذا القرن مبنية بالأخشاب وتقع عند ناصيتي محمد على وأوچيني . ولقد شهدت هذه المقهى أياماً لها تاريخ في حياة بورسعيد فكان من روادها الرعيل الأول من جيل أدباء وشعراء بورسعيد وبقيام ثورة ١٩١٩ تجمع فيها خطباء الثورة في بورسعيد أمثال الشيخ محمود حلبة والشيخ محمد عبد العظيم حجاب والشيخ محمد شاهين ومحمد محمود عسل والشيخ إبراهيم القاضي وعلى الألفي وغيرهم . وتوارث هذا المقهى جيل الأبناء من الآباء . وفي الثلاثينات اشتهرت مقهى البسفور بوجود الجرامفون ذي البوق (كان صاحبها في ذلك الوقت إسماعيل الزغبي )وكان من عشاق الفنان محمد عبد الوهاب (١) إبنة سيادته الأستاذة فاطمة الكيال ( المدير العام بجوازات بورسعيد ) زميلتي بالعمل وزميلة والدى وشقيقتى عصمت الزهراء وقد أسهمت في مراجعة هذه الموسوعة لغوياً بلا مقابل وفاءاً منها لحبها لبلدها بورسعيد وزمالتها لنا ورفضت بشدة أن أذكر ذلك إلا أن الفضل يجب أن يرد لأصحابه . كما ساعدني في مراجعة هذه المادة أستاذي محمد محمد على وأشرف على مراجعتهما فضيلة الأستاذ الشيخ معوض عوض إبراهيم .

( مطرب الملوك والأمراء) وكان يدير هذا الجرامفون بروائع عبد الوهاب مثل ، ياجارة الوادى ، بلبل حيران ، مريت على بيت الحبايب ، أعجبت بى ، مين عذبك ، خايف أقول ، فى الليل لما خلى ، تلفتت ظبية الوادى ، الهوا والشباب .. وغيرها ، لدرجة أنها كانت تذاع مرارأ وتكراراً لدرجة أن محمد عبد الوهاب لما زار بورسعيد فى الثلاثينات أصر على زيارة مقهى البسفور وكان له فيها صورة كبيرة .

وعلى الناصية المقابلة كان منزل خشبى للحاج السيد سرحان باعه ابنه محمد سرحان للصرف على حملته الإنتخابية لعضوية مجلس النواب واشتراه النشار وقام ببنائه وبه قهوة الفلاح ، وفى نهاية الثلاثينات كان يجلس فيها الشباب أبناء العائلات المشهورة وكان وقتها يطلق عليها قهوة أبناء الذوات وسأقص عليكم واقعةقصها على عمى الأكبر عبد الفتاح القاضى ( رئيس حسابات مجلس بلدى بورسعيد ) وقعت أحداثها فى نهاية الثلاثينات وكان من رواد قهوة الفلاح ، فى ذات ليلة أثناء جلوسه مع أصدقائه المحببين إلى نفسه محمد رأفت جبر وطه رحمو وعبد الفتاح الدسوقى إذا به يجد بائع السمك الذى اعتاد أن يبيع لرواد القهوة أسماكه الطازجة عرض على عمى أن يشترى منه مشنة كبيرة مليئة بالسمك البريونى الطازج صيد مراكب النابولتان ، تصوروا ماذا دفع بأسعار أيامنا هذه هل دفع عمى أن يشترى منه مشنة كبيرة مليئة بالسمك البريونى العائم بائع السمك القيام بتنظيف هذا البريونى وأرسله لجدتى مع الجرسون لقليه مائة جنيه ؟! قال لى إنه دفع فيها سبعة قروش على أن يتولى بائع السمك القيام بتنظيف هذا البريونى وأرسله لجدتى مع الجرسون لقليه لكى يتعشى به هو وأصحابه.

وعلى الناصية اليمنى تقاطع شارع أوچينى بشارع المحروسه مخازن الحاج السيد سرحان وقد تهدم هذا المبنى وبنى مكانه عمارة شامخة لأحد شبشندرية بورسعيد ، عمارة القطاوى ، شريك بشركة ( دلرنيا - القطاوى - المناخلى ).

ويليها على الناصية الأخرى مدرسة الواصفية والتي احتفل بوضع حجر أساسها في ١٩ يونيو ١٩٠١ بحضور المحافظ حسين واصف باشا الذي نسبت إليه وتولت الجمعية الخيرية الإسلامية الصرف عليها وبابها الرئيسي يطل على شارع أدهم وفي نهاية العشرينات كان ناظرها الأستاذ عبد المجيد السباعي ومدرس اللغة الإنجليزية الأستاذ على عياد ومدرس اللغة العربية الشيخ محمد الصفتى. وفي أوائل الخمسينات كانت ناظرتي أبله هانم معيط والوكيلة أبله أمينة رمضان ، وتهدمت هذه المدرسة في مارس ١٩٩٧ .

وبتقاطع شارع أوچينى بشارع شريف أنشأ المجلس البلدى مستوصفاً للأطفال ويرجع الفضل فيه للمحافظ محمد محمود بك الذى أسسه وتخليداً له وبجلسة المجلس البلدى المنعقدة الثالث من يناير ١٩١٤ وبمناسبة نقل المحافظ محمد محمود بك تقرر إطلاق إسمه على هذا المستشفى ، كما جاء بجلسة ٥ فبراير ١٩١٤ تأكدت تسمية هذا المستشفى باسم المستشفى المحمودى ، نسبة إلى محمد محمود ، .

وبجلسة ٩ مايو صرح رئيس المجلس المحافظ ، محمد بك حداية ، : ، بأن مستوصف علاج الأطفال ماهو إلا معهد للعناية بالأطفال في إدارته وملاحظته إلى خبرة الأمهات فاقترح ضم ثلاث سيدات من المدينة على شكل لجنة خصوصية لملاحظته ، . ويجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ٢٩ مارس ١٩١٩ تمت الموافقة على عرض رئيس المجلس البلدى ، المحافظ محمد بك حداية ، بشأن إنشاء مستشفى للرمد في الدور العلوى لمستوصف البلدية حيث بدأت الفكرة بإنشاء مستشفى نقالي للرمد ثم عدلت لمستشفى ثابت . وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ٣٠ أكتوبر ١٩٥٠ تقرر تأجير المستوصف والأجزاخانة العمومية لوزارة المعارف العمومية

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ٣٠ أكتوبر ١٩٥٠ تقرر تأجير المستوصف والأجزاخانة العمومية لوزارة المعارف العمومية لإنشاء مدرسة أطلق عليها مدرسة البلدية وانتقلت أبله أمينة رمضان من مدرسة الوصفية لتكون ناظرة لها.

وفيما بعد شغلتها الإنارة . وعلى ناصيتها أنشأ المرحوم حامد الألفى صيدلية الإسعاف وكانت تبيع الدواء بمكسب طفيف لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء وكان مديرها عباس الصياد الذي اشتهر بالدقة التامة في عمله.

وأمام الإنارة كانت جمعية الإحسان النوبية وملحق بها مدرسة وبجوار الإنارة منزل وزاوية عبد الرحمن بشير ، مقاول أنفار بالميناء ، .

وعلى الناصية عند تقاطع شارع أوچينى بالغازى مختار منزل آل عاشور وسكن به فضيلة الشيخ معوض عوض ابراهيم مفتش الوعظ بمنطقة القنال عندما حضر لبورسعيد أول مرة سنة سنة ١٩٤٨ فكان يقرع بابه كل من أراد الفتوى في أمور الدين.

وبتقاطع هذا الشارع بشارع نوبار يقابلنا منزل الشيخ ابراهيم بك عطا الله وعرف ببيت الأمة عندما زار سعد زغلول بورسعيد فى سبتمبر ١٩٢١ واصطحب معه لبورسعيد مجموعة من أعضاء البرلمان البريطانى . وسنتعرض لمزيد من التفصيل عن بيت الأمة عند الحديث عن الشيخ إبراهيم بك عطا الله فى الجزء الثانى من الموسوعة .

وبعد ذلك يقابلنا الجامع التوفيقي أقدم أثر في بورسعيد إلا أنه تهدم وأعيد بناؤه وسنتعرض له عند الحديث عن شارع سعد زغلول الذي كان يعرف بشارع الجامع التوفيقي.

ويقابلنا عند شارع رياض بلوكات السواري ، قلم المرور فيما مضى ، ثم قراقول بوليس العرب.

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد في التاسع من سبتمبر ١٩١٢ تقرر إقامة موقف لعربات الركوب الحنطور في شارع أوچيني شرق قراقول بوليس العرب بطول ٥٠ متراً.

وعند شارع نوبار تقابلنا حديقة سعد زغلول وينتهى شارع أوچينى عند تلاقيه بشارع الجامع التوفيقى ، شارع سعد زغلول ، بنقطة على هيئة مثلث .

وفى جلسة مجلس بلدى بورسعيد فى الثانى من مارس ١٩١٩ ووفق على اقتراح العضو على أفندى لهيطة • بك • بإنشأ منتزه صغيرة على المثلث المكون من تلاقى شارع أوچينى بشارع الجامع التوفيقى ذاكراً • أنها ستحسن من منظر هذه الجهة ، وتكاليف إنشاء هذه الحديقة أقل من تكلفة رصف هذا المكان بالمكادام • .

وفى الستينات نقل إليها تمثال الفلاحة نسخة من أعمال المثال محمود مختار وهذا التمثال كان موضوعاً بشارع ٢٣ يوليو في الرصيف الذي أنشىء أمام المتحف الحربي.

وبعد الثورة تم إطلاق اسم صفية زغلول حرم الزعيم سعد زغلول على شارع أوچيني.



الواجه الرئيسية لمدرسة الواصفية



زيارة أحمد بك كامل محافظ القنال والدكتور على البحراوي عضو مجلس بلدي بورسعيد لمدرسة الواصفية في ديسمبر سنة ١٩٣٠

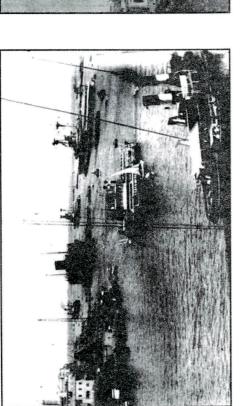

أول معدية بدورين في حوض التجارة



مبنى إدارة شركة فذال السويس عند أول إنشاءه

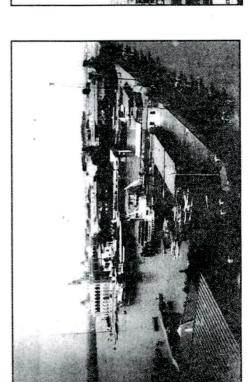

الجزء الجنوبي من شارع السلطان عثمان وياب ١٥ ( باب الفحامة )



لقطة للجزء الجنوبي من شارع السلطان عثمان مأخوذة من الميناء





فندق أكرى في الثلاثينات

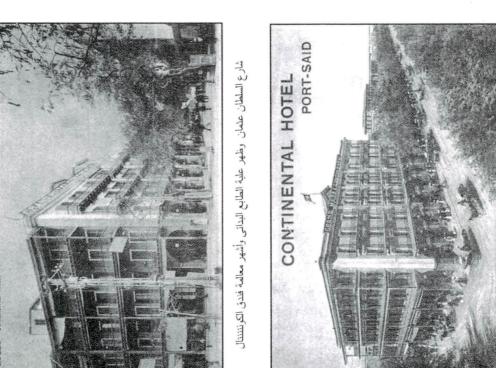

فندق الكونتنتال

# الفصل الثاني <mark>شارع السلطان عثمان والنيل</mark> BOULEVARD FOUAD 1 شارع الملسك فسؤاد الأول



الملك فؤاد الأول

يعتبر شارع السلطان عثمان ثانى شوارع مدينة بورسعيد من حيث القدم. ففى بداية عهد المدينة كان هذا الشارع « الرملى » يبدأ شمالاً عند رصيف أو چينى فى النقطة التى بنى عليها البيت الحديد « فيما بعد » حيث كانت مياه البحر الأبيض المتوسط تلاطم هذا المكان . . وينتهى جنوباً عند البنك العثمانى « بنك مصر حالياً » .

وبتقدم الزمن وانحسار البحر شمالاً تاركاً أرضاً أطلق عليها أراضى طرح البحر امتد العمران شمالاً وأمتد معه الشارع الذى عرف بشارع النيل وكانت تلك مرحلة أولى للإمتداد شمالاً وزاد انحسار البحر شمالاً إلى أن وصلت نهايته إلى شاطىء البحر عند نادى الصيد حالياً. وقبل أن نبدأ سيرنا في هذا الشارع علينا أن نعرف بالسلطان عثمان ثم بالملك فؤاد. في القرون الوسطى كانت هناك مجموعات من

القبائل تعيش في سهول آسيا الصغرى قست عليها الطبيعة وهجم عليها التتار فهربوا إلى سهول الأناضول وبمرور الزمن توحدت قيادتها تحت لواء عثمان أرطغرل الذي نادي بنفسه سلطاناً وأصبح رأس الدولة العثمانية.

أما فؤاد الأول (الذى استبدل اسم السلطان العثماني في هذا الشارع بإسمه) فهو ابن الخديوى إسماعيل عينه الإنجليز خلفاً لشقيقه السلطان حسين كامل سلطاناً على مصر بعد وفاة حسين كامل في التاسع من أكتوبر ١٩١٧ وبعد إلغاء الإنجليز الحماية على مصر بتصريح ٢٨ فبراير ١٩٣٧ نادوا بفؤاد ملكاً على مصر وتوفي في ٢٨ أبريل ١٩٣٦ .

وعلى أثر تولى فؤاد الملك نادى أعضاء المجلس البلدى بإطلاق إسم الملك فؤاد الأول على الشارع بأكمله ، السلطان عثمان والنيل ، وأطلق عليه الأجانب بولقارد فؤاد .. وبقيام ثورة يوليو المباركة أطلق على هذا الشارع ، شارع الجمهورية ..

وإذا بدأنا سيرنا في هذا الشارع من الناحية الجنوبية يقابلنا مبنى إدارة شركة قنال السويس وهو أشهر أثر في بورسعيد (اعتبره المجلس الأعلى للآثار أثراً) ذو قباب خضراء من الفسيفساء ويذكر مرجع خالد وبيس ص ١٨ الخبر التالى: وفي هذا المبنى بدماء كثير الأساس للمبنى الجديد لإدارة شركة قنال السويس والذي يشمل مكاتب الخزينة ومكاتب الإدارة في بورسعيد وبني هذا المبنى بدماء كثير من البنائين الذين أصيبوا أثناء بنائه فجرح من جرح ومات من مات بسبب تساقط كثير من الأحجار أثناء بناء قبابه.. وفي يونيو ١٨٩٤ بلغ من مات من العمال في هذا المبنى سبعة منهم الإيطالي قالنتينو وكان رب أسرة كبيرة وحزن عليه زملاؤه ١٠.

وألحق بمبنى إدارة شركة القنال استراحة لكبار الزوار فحل بها الملك چورج الخامس سنة ١٩١١ والخديوى عباس حلمى الثانى الذى حضر خصيصاً لاستقباله وكانت زيارة الملك چورج عابرة نظراً لأنه كان متوجهاً لزيارة الهند درة التاج البريطانى و وهذا المبنى اتخذه استكويل و قائد الحملة البربرية في زمن العدوان الثلاثي مقراً له .. وفي يوم الخميس ٢٠ ديسمبر ١٩٥٦ تسلمت قوات الأمم المتحدة هذا المبنى وأنزل العلمان البريطاني والفرنسي من فوقه إلى الأبد وانسحب استكويل إلى ظهر باخرة حربية . كما تأثر هذا المبنى من القصف الجوى على مدينة بورسعيد خلال معارك أكتوبر ١٩٧٣ وأعيد ترميمه .

كما يطل هذا المبنى من الناحية الشمالية على حوض التجارة ويطل في ناحيته الجنوبية على حوض الترسانة وحوض شريف ، ويطل الباب الرئيسي لهذا المبنى على شارع واجهورن ، مصطفى كامل حالياً ، الملاصق لسور المنطقة الجمركية.

وعلى ناصية شارع واجهورن قامت قوات الاحتلال البريطانية ببناء استراحة للبحارة والجنود الإنجليز الذين ضج بهم هذا المبنى فى زمن الحرب العالمية الثانية ويحكى لنا محمد السمطى ، باشجاويش بوليس ، خواطره وذكرياته عن هذا المكان : ، فى زمن الحرب العالمية الثانية كانت وزارة الحرب البريطانية ترسل لميناء بورسعيد السفن من ناقلات الجنود حاملة الآلاف منهم توطئة لترحليهم بالقطارات إلى

جبهات القتال في الصحراء الغربية وكانت تلك القوات تجوب شوارع المدينة ولحين ترحيلها وترتاد الملاهي والكباريهات ويخرجون منها سكارى فيقومون بكسر زجاج المحال ويطلقون طلقات مسدساتهم وبنادقهم في الهواء ولحفظ النظام في المدينة أثناء تواجد هذه القوات بها .. أمر حكمدار بوليس القنال أبلت بك (كان إنجليزياً) بتعيين ثلاث عربات جيب من البوليس الحربي البريطاني P.M وكان يطلق عليهم البيكت وتتكون كل عربة من كونستابل إنجليزي وجنديين بريطانيين على أن يرافق كل عربة صف صابط مصرى يجيد الإنجليزية وتم اختياري وزملائي الباشجاويشين محمود عوض الزيني وأحمد الزيني وكنا نجوب المدينة من شرقها لغربها حفاظاً على النظام وكانت منطقة استراحة الجنود البريطانيين أكثر النقاط التي تأخذ منا المجهود الأكبر فكان يلحق بها الجنود الإنجليز المتخلفين عن الترحيل لأسباب خارجة عن إرادتهم و .

وتقابلنا أقدم ورشة لصنع البلاط الموزايكو وسلالم المبانى ، موليه وشركاه Moulet ويذكر لنا خالدوبيس فى مرجعه ص ٣٧ ، كان يوجد مكتب لتموين السفن الأسبانية ( قبل إنشاء ورشة البلاط ) وكان أمامه ميزان كبير لوزن الأبقار الحية والتى تباع للسفن لتذبح فوق ظهرها لعدم وجود ثلاجات بها وبالرغم من أن المكاسب كانت كثيرة فى هذه الأيام والفلوس زى الأرز إلا أنه كان هناك تجار عديمو الضمير كانوا يعطون للأبقار أكل ومياه كثيرة ليزداد وزنها ، . كما ذكر هذا المرجع أنه فى هذا المكان أيضاً كان أشهر ترزى فى بورسعيد متخصصاً فى حياكة بدل التشريفة والرسمى والموشاة بالقصب الفضى والذهبى ، للقناصل والضباط والأعيان ، وهو اليونانى بتريديس ( Petrids ) .

وبتقاطع هذا الشارع بشارع الطور يقابلنا منزل خشبى من الطراز الذي كانت تشتهر به بورسعيد في الماضى كانت تشغله شركة ورمس وبجوارها قنصلية هولندا والشركة الملكية الهولندية للطيران.

وبتقاطع هذا الشارع بشارع الإسكندر الأكبر ، أحمد ماهر ، يوجد عنبر خشبي كبير عبارة عن مخازن وجراج شركة ورمس.

وبتقاطع هذا الشارع بشارع قوله ، أحمد شوقى ، كان يوجد مبنى خشبى بجمالون مائل بالدور الأرضى منه مخازن بوليس القنال وأعلاه مبنى بوليس المنارة الداخلية المصرية ـ وكان يمتلك المنزل المنود به السجل التجارى بشارع توفيق أو عرابى حالياً . . وأمام هذا المبنى باب جمرك رقم ١٦ وهو مدخل أول مرسى لمعدية بورفؤاد عند افتتاحها في ٢١ ديسمبر ١٩٢٦ وكانت هذه المعدية بدورين.

وعلى ناصية شارع دى ليسبس و سعد زغلول و مبنى البنك العثمانى الذى افتتح ١٨٨٢ وهو مبنى خشبى من دورين الدور العلوى كان يشغله المدير السورى خليل قاسم وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح مديره إنجليزياً وتهدم هذا المبنى وبنى محله مبنى جديد يشغله بنك مصر حالياً.

وعند هذه النقطة باب المنطقة الجمركية باب ١٥ ، وفي أول عهد المدينة كان باب خروج الفحامة ، وعنهم تذكر محاصر المجلس البلدى الكثير ، ففي جلسة السبت ١٣ نوفمبر ١٩٢٦ تليت عريضة مقدمة من عدة تجار هذا نصها : ، حضرة صاحب السعادة محافظ عموم القنال ، اسماعيل رمزى بك ، مقدمه يعرضون لسعادتكم أن باب الجمرك نمرة ١٥ الواقع في أحسن شارع من شوارع المدينة حيث يكثر السياح وتكثر الحركة خصص هذا الباب لخروج الفحامين فيخرجون بملابسهم القذرة وينتشرون بين المارة فيتطاير الغبار من ملابسهم ولم يقتصر الأمر على ذلك بل يقضون أمام وجهات محلاتنا بملابسهم الملوثة بالفحم ليتفرجوا على المعروضات التي في الوجهات وبذا يقفون حائلاً أمام المارة من رؤية معروضاتنا ولا يخفي ما يصيبنا من الضرر من إبقاء خروج الفحامين من هذا الباب . علاوة على ما تقدم فإن الباب الذي يخرجون منه محاطاً بباعة المأكولات القذرة وبائعي القهوة والجوزة فيجتمعون حول هذه المحلات ( النقالة ) الغوغاء ويعاكسون المارة بألفاظ قبيحة علاوة على أن السياح عند مرورهم بهذه الجهة يأخذون صور هذا المنظر القبيح ويشوهون به سمعة المصريين وعليه فقد جئنا لسعادتكم بهذا راجين إصدار أوامركم بخروج الفحامين من أي باب آخر يكون بعيداً عن الشوارع الآهلة بالمحلات التجارية الكبيرة التي يقصدها السياح ويكثر فيها المرور ... ،

فوافق المجلس البلدى على خروجهم من باب آخر بعيداً عن الأحياء المخصصة للسكن أو التجارة. ولنا مع الفحامة وقائع كثيرة أهمها ثورتهم ضد استغلال أصحاب شركات الفحم لهم وسوف نتعرض لها في مواقف عديدة من الموسوعة.

وفى الناصية المقابلة مبنى خشبى كبير من دور واحد هو Malta House كانت الجالية تجتمع فيه وتقيم حفلاتها وأعيادها به وهو خلاف Matese Club الموجود بشارع أوجينى .. إذ كانت الجالية المالطية ببورسعيد كبيرة العدد وهم طبقات حسب مركزهم الإجتماعى. وفى أول نقطة يتقاطع فيها هذا الشارع مع شارع دى ليسبس « مكان شركة المحاريث الهندسية الحالية ، ذكر خالدوبيس : أنه فى سنة ١٨٦٩ أقام ماڤريودس ولويزيديس أكبر محل بقالة فى بورسعيد وبعدها تحولت إلى محلات أوسوناكى التى شغلتها محلات Orosdi Bach ( عمر أفندى ) ، .

ويتقاطع شارع السلطان عثمان بشارع حمدى (نسبة إلى أول محافظ لعموم القنال إسماعيل حمدى بك) وأمام تلك النقطة وضعت شركة الترامواى عربة كمحطة انتظار مما جعل عضو المجلس البلدى المسيو بردو بجلسة ١٣ فبراير ١٩١٥ يطلب إزالتها وإنها معطلة للمرور فقاطعه عضو المجلس الشيخ عبد الفتاح الجمل مطالباً الإبقاء عليها كمظلة انتظار للركاب.

وكان هذا الترام تجره البغال وأحد خطوطه يبدأ من نقطة فى شارع فرانسوا جوزيف ( الميناء ) ويتجه إلى شارع التجارة ثم يلتف يساراً بشارع السلطان عثمان ثم ينعطف يميناً فى شارع دى ليسبس وينتهى فى ميدان دى ليسبس ( المنشية ). ثم يتاقطع هذا الشارع بشارع دجلة وفى شبه مربع أنشأ أحد اليونانيين فندق أكرى.

وبتقاطع هذا الشارع بشارع التجارة ، تعتبر تلك النقطة أهم المواقع في مدينة بورسعيد ، وفي سنة ١٨٨١ افتتح بنك الكريدي ليونيه Barclays Bank ، ثاني بنك من حيث القدم فرعاً له في بورسعيد ، وأنشىء بعد ذلك الأنجلو ايجيبشن بانك ، باكليز ، Lyonnais الذي افتتح في بورسعيد سنة ١٨٨٦ .. ويذكر لنا خالدوبيس ص ٧١ : ، افتتح بنك الكريدي ليونيه أول فرع له في بورسعيد بشارع التجارة وأول مدير له المسيو Escoffier وأوقف نشاطه لفترة وجيزة ثم أعيد افتتاحه سنة ١٨٩١ وكان رئيسه الجديد المحال الموجود به أجزخانة دلمار أعلى البنك النادي الدولي International Club والذي تتحول إلى مقره الجديد في شارع التجارة في المكان الموجود به أجزخانة دلمار أعلى البنك النادي الدولي International Club والذي تتحول إلى مطعم وبار سبلندد ومديره جوزيف فونتاكس ، .

وبمناسبة ذكر الاسبلندد (كان به قاعة كبيرة تستخدم في الإجتماعات والاحتفالات) وكانت أشهر هذه الإجتماعات التي شاهدتها القاعة اجتماع مجموعة من المعارضين لإنشاء المجلس البلدى ، أول جلسة في ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ ، وهذا الإجتماع ذكر بمحضر المجلس البلدى جلسة ١٩١٨ مارس ١٩١١ حيث أوضح العضو الدكتور Stepanovich بأن مجموعة من سكان بورسعيد (على ما يبدوا لنا أنهم من الأجانب) اجتمعوا في الاسبلندد بار ينادون بعدم التعاون مع المجلس البلدى وأنهم يرفضون سداد الرسوم البلدية وأنهم في طريقهم لإنشاء نقابة تحمى مصالحهم التجارية ، .

وكانت تلك النقطة مليئة بالقهاوى والبارات ، فى أول عهد المدينة ، أشهرها نيو بار وماجيستيك بار وكافيه بار وبراديس وتريانون ... وكانت كلها متقاربة وأمام كل منها فرقة موسيقية تقوم بعزف أشهر المقطوعات الموسيقية وكان هناك نظام للعزف فيتم التناوب فيما بينهم وكان كل بار يحضر مغنياً أو مغنية من الخارج أو من الإسكندرية .. وكانت تلك النقطة تتحول إلى خلية نحل إذا وصلت إحدى سفن الركاب فكنت تسمع نداءات أصحاب المحال بكافة لغات العالم وكانت المدينة تسهر حتى الصباح وتنشط الحركة التجارية .

وغلى الناصية الأخرى فندق الكونتنتال وبأسفله تراس وقهوة وبار تلاصقه قنصلية تركيا ثم فندق رويال وأمامه حلوانى رويال وأعلاه أنشأت الجالية اليونانية جمعية للمحاربين القدماء من اليونانين و رئيسها المسيو Parlis ، وفيه يحتفل اليونانيون بيوم ٢٨ أكتوبر من كل عام حيث أعلنت إيطاليا الحرب على اليونان التى رفضت الإنذار الموجه إليها من إيطاليا الفاشستية والتى هزمت من اليونان بعد ذلك . وكان بها صالة للإجتماعات وكثيراً ما استضافت الجالية اليونانية بعض الشباب المصرى المثقف الإلقاء المحاضرات منهم الشاب كمال مردان وأول عضو لمجلس الأمة بعد الثورة والذي ألقاها بالفرنسية في أبريل ١٩٥١ عن طه حسين تحت إشراف القنصل اليوناني أقريميديس ونشرها في جريدة البروجريه إيجبسيان لدرجة أن الدكتور طه حسين وزير المعارف في ذلك الوقت وعلم بنبأ هذه المحاضرة فأرسل له خطاباً يشكره ودعاه لمقابلته .. ويذكر مرجع خالدوبيس ص ٣٧ : وكان غالبية مشاهير بورسعيد يتوجهون للتسلية لقهوة Yoreis Pantels ومكان محلات الدالى وعلى ناصية شارع بابل وفي سنة ١٨٩٥ تنتهى الليلة بمشاجرة بالسكاكين ومدل على الفوضي التي كان يحدثها الأجانب وعدم خشيتهم رجال الإدارة .

ثم يتقاطع هذا الشارع بشارع بابل و ولنا عنه حديث مستقل في الجزء الثاني و ومحاضر المجلس البلدي في أول عهده مليئة بالكثير من رواسب أنشأها الاستعمار الإنجليزي في مصر وكان المحافظ محمد محمود بك أول من أمسك بمعاول الهدم لتلك الرواسب. وعلى شارع الجمهورية مربع أنشأ دى ليسبس فوقه مستودعاً للدقيق الذي كان يأتي من الخارج بواسطة المراكب وإقططع الجزء المطل على شارع السلطان عثمان و بنيت أول كنيسة لليونانين ثم بني مبنى محافظة القنال وألحق به أول مكتب للبريد وحلت محله

أجزاخانة نورمال وبعد ذلك قام ويلز ، قنصل بريطانيا في بورسعيد ١٨٨٢ ، بإنشاء ثلاجة كانت تستخدم لتخزين اللحم الاسترالي كما أنشأ مشينا لصناعة الثلج.

أما الرصيف المقابل للماشينا فكان به مجموعة من المحال التجارية ينى للملبوسات وإيزاك باروخ للصور وأدوات التصوير ويزدى للسجاد العجمى ومرزانس للسجائر والطباق .

وبتقاطع هذا الشارع بشارع سعيد ، حافظ لبراهيم ، كان هناك مبنى خشبى من دورين اشتراها محمد محمد المغربى باشا ، أول تاجر مصرى نافس التجار الأجانب فى العشرينات ، وقام بهدم هذا المبنى وبنى مكانه عمارة كبيرة وافتتح أسفلها مجمعاً تجارياً كبيراً تحت اسم الدمياطى وكان عضواً بمجلس بلدى بورسعيد وعضو لجنة السياحة والتصييف التى أنشأها المحافظ ابراهيم بك راتب سنة ١٩٣٥ وكان رجل بر وتقوى فمنحه الملك فاروق رتبة الباشوية لمساهماته فى أعمال الخير وكان آخرها تأسيسه مسجد بإسمه بميدان السكة الحديد.

ويتقاطع هذا الشارع بشارع دمياط يساراً يقع أشهر مبنى في تاريخ بورسعيد أنه الخديد الشارع بشارع دمياط يساراً يقع أشهر مبنى في تاريخ بورسعيد بالبيت الحديد لأنه بنى سنة ١٨٨٤ من الكمرات والأعمدة الحديدية وتحدث عنه خالدوبيس ص ٧٤: عندما أنشىء البيت الحديد أهالى بورسعيد أشاعوا وقتها أنه بنى لأغراض عسكرية ، ووقتها لم يكن لهذه الاشاعة أى مجال من الصحة إلا أنها تأكدت فيما بعد في زمن الحرب العالمية الأولى عندما قامت القوات البريطانية بالإستيلاء عليه بعد إغارة الطائرات الألمانية على بورسعيد وأقاموا على أسطحه مدافع مضادة للطائرات التي أثبتت فاعليتها ضد هذه الطائرات كما أقاموا محطة راديـو اللاسلكي أعلاه أما الآن (سنة على أسطحه مدافع مضادة للطائرات الألمانية على بورسعيد ، وأدخل عليه عدة تعديلات ليصبح لوكاندة للنوم وبالدور الأرضى مطعم فخم وتعاون معه أولاده في إدارة هذا الفندق ومديره المسيو Daromont وأنشأوا باراً وقاعة استقبال وكباريه استقراطي . وهذا المبنى مثيل للفندق والكازينو بالاس المطل على البحر مباشرة ، وحل بالبيت الحديد شخصيات عالمية وغظماء العالم وكان من أشهر هؤلاء الفيلدمارشال مونتجمري بعد انتصار العلقاء على المحور في معركة العلمين حيث وضعت الحرب أوزارها في يوم الاثنين ٧ مايو ١٩٥٥ لتحية وتهنئة القوات الحليفة بالنصر فنظم حكمدار بوليس القنال ، أبلت بك ، حفلاً حضره من المعارض والندوات. وفي الخمسينات كان المحافظ الأستاذ محمد رياض ووكيل المحافظة الأستاذ على صادق والحكمدار اللواء محمود المعارض والندوات. وفي الخمسينات كان المحافظ الأستاذ محمد رياض ووكيل المحافظة الأستاذ على صادق والحكمدار اللواء محمود علم ومكانه القديم بشارع أوچيني أمام البوستة الفرنسية ، وكان چيانولا مقراً لعلية القوم من المصريين فكانت الترابيزة الموجودة على ناصية مرام الموردة الومد سرحان وأعلى چيانولا فندق أبو سمبل.

وكان يجاور چيانولا صيدلية سالمونا ومحلات عيسى أفتيميوس . ولما قامت شركة دورى بهدم هذه المحال الخشبية قامت ببنائه بناء حديثاً فاستأجر بسيلا وعرب المحل الملاصق لچيانولا . وعلى الناصية البنك الأهلى للخصم الباريسي وبجواره ، على أوچيني ، صيدلية الياديس.

وإلى هنا ينتهى شارع السلطان عثمان ليبتدىء شارع النيل وكان شمال تلك النقطة يعتبر الحد الشمالى للمدينة حيث البحر مباشرة . ويعتبر شارع النيل الجزء الهادىء فى المدينة والامتداد الشمالى ، الأول ، للمدينة لذلك كان محل اهتمام أعضاء المجلس البلدى -ففى جلسة أول فبراير سنة ١٩١٣ تقدم العضو المسيو دى روجمونت يطلب رصف شارع النيل بكامل عرضه وبحجر أبو زعبل وبالوابور الهراس ، كان رملياً ، وتنقل الأشجار فى وسطه لتكون على جانبيه .

وأول مبنى يقابلنا على ناصيته اليمنى ، فى الأربعينات ، نادى الرابطة الفرنسية L'Alliance Franaçaise وكان عميد الجالية الفرنسية طبيب الأسنان Dr. Gautier وكان لها نشاط ثقافى راق فكانت تنظم المحاضرات وتقيم المعارض وعلى سبيل المثال فى ٢٠ مارس ١٩٥١ افتتح عبد الهادى غزالى بك ، محافظ القنال ، المعرض الخاص بالرسامين الفرنسيين العالميين خلال القرن التاسع عشر .. وفى ١٨ ديسمبر ١٩٥٢ ألقى البروفسور Ziogien أستاذ محاضر بجامعة الإسكندرية محاضرة عن فلسفة الكاتب چان بول سارتر . وأسفل هذا المبنى أشهر محال الملبوسات الباريسية Printemps De Paris ( ربيع باريس ) وإدارته مازالت موجودة بباريس حتى الآن وبعد أن أغلق هذا الفرع تحول إلى صيدلية دلمار ومكتبة ريقيس .

وفي الناحية الأخرى لهذا التقاطع الهام كان مقهى وبار ريش والذي تحول إلى العصفور الأزرق Blue Bird الذي كان



منزل ومحلات محمد محمد المغربي باشا ( الدمياطي )





طواني جيانولا



مبنى البرستة عند افتناحها

على ناصبة تمثال ضخم لعصفور أزرق ويليها مبنى شركة دى كاسترو وهذا المربع ملك دى كاسترو وبعدها فندق البوستة الكبرى ( Le Grand Hôtel De La Poste) لصاحبها المسيو Albrand وبتقاطع هذا الشارع مع شارع السلطان مراد ، بنما تم محمد موسى ، يقابلنا مبنى البوسته المصرية التى احتفل بوضع حجر أساسها فى الثانى من يناير سنة ١٩٠٢ بحضور محافظ القنال حسين واصف باشا ، وكان من أقدم رؤسائها أحمد بك الجعلى وزكى بك مندور و محمود عياد.

وعلى الناصية الأخرى من شارع مراد مبنى نادى الليرا الإيطالى . وفي سنة ١٩٤٠ قدم بعض أعضاء نادى رمسيس استقالاتهم وكونوا ما يعرف بنادى المسرح الذى بدأ نشاطه في مكان نادى الليرا ، الذى تم تصفيته أثناء الحرب العالمية الثانية ضمن أملاك الإيطاليين في بورسعيد ، وأشتهر بنادى الجمارك لأن غالبية أعضائه من موظفي الجمارك وعلى الناصية الأخرى ، المطلة على شارع المقطم ، محل الجندول للأدوات الرياضية لصاحبه يوسف علام وهو أول مصرى ينافس الأجانب في تجارة الأدوات الرياضية وأعلاه طبيب الأسنان المشهور محمد راغب المغربل وقنصليتا البرازيل والبرتغال.

وقد تأثرت هذه المنطقة من شارع الجمهورية المحصورة بين شارع صفية زغلول و شارع محمد محمود من جراء القصف الجوى الإسرائيلي في أكتوبر ١٩٧٣ .

وبتقاطع هذا الشارع ، يميناً ، بشارع المقطم ، محمد محمود ، مبنى الكتاب المقدس Bible الإنجليزى الذى بنى سنة ١٩١٠ بقطع من الرخام الأبيض والأسود وبزخارف نباتية بارزة . وبمحضر ٧ سبتمبر ١٩١٢ لمجلس بلدى بورسعيد تقدمت جمعية التوراة يطلب رد مبلغ ٣,٨٠٠ جنيه قيمة عوايد بملكها شارع النيل حصلت منها دون وجه حق.

أما على الناصية ، اليسرى ، بنك الكريدي ليونيه ، مبنى نقابة التجاريين الحالى ، فشركة ملاحات بورسعيد.

ويتقاطع شارع النيل بشارع طنطا ، يميناً ، يقع مبنى شركة انجلش كولنج ليمتد وشركة بنسيولار آند أورينتال P&O وشركة البوستة الخديوية .

أما تقاطع هذا الشارع بشارع طنطا ، يساراً ، فيقع مبنى نادى رمسيس الذى أرخ لنا عنه الأستاذ عبد الحسيب الكيال : ، انتقل نادى رمسيس إلى مقره هذا ، بين مبنى التلغراف وشارع الجمهورية ، سنة ١٩٣١ ويرجع الفصل فى تأسيس هذا النادى إلى الأستاذ محمد مصطفى علام ، رئيس المستخدمين بمحافظة القنال ، وفى هذا المكان قدمت جماعة التمثيل بنادى رمسيس أهم روائع أمير الشعراء أحمد شوقى ( مجنون ليلى ) وقامت بأدوار البطولة لهذا الأوبريت الفنانه زوزو حمدى الحكيم ، بلا أجر ، مع الفنان البورسعيدى القدير حامد الصفتى واشترك الأستاذ عبد الحسيب فيها وقد حضرها فؤاد سراج الدين وزير الداخلية فى ذلك الوقت كما يضيف أنه أشترك فى مسرحية رصاصة فى القلب للكاتب الكبير توفيق الحكيم واشترك الأستاذ عبد الحسيب فيها فى دور سامى ولعب دور البطولة الفنان الهاوى حامد الصفتى واشترك معه كمال علام وجمال خفاجه والسيد البنا وعبد الفتاح الامام وكان يتولى الإخراج لفرقة رمسيس أحمد جاد أما تصويبات اللغة العربية فكانت لشاعر بورسعيد الأستاذ على الألفى.

وقبل أن نصل لشارع الفرات يوجد مبنى شغله بنك أثينا في ١٩ يناير سنة ١٩٣١ . وانتقلت القنصلية اليونانية لتشغل الدور الأول منه اعتباراً من نهاية فبراير سنة ١٩٣١ ، كانت بشارع ابراهيم والسويس ملك ابراهيم وفا الحالى ، .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع الفرات ، يساراً ، يقابلنا مبنى شركة قنال المنزلة ثم بنك باركليز Barklays أو Anglo Egyption وبتقاطع هذا الشارع مع شارع الفرات ، يساراً ، يقابلنا مبنى شركة قنال المنزلة ثم بنك باركليز Barklays أو Barklays

وفى الرصيف الأيمن المتقاطع مع شارع الفرات مبنى البنك الأهلى المصرى ، مكان البنك المركزى المصرى الحالى ، وأعلاه النادى الإنجليزى Union ، ملحق به مكتبة كبيرة ، وهو النادى الخاص بالجالية البريطانية فى بورسعيد وكان يحل به كبار زوار المدينة من البريطانيين فعند وداع السير رولند كامبل سفير بريطانيا فى مصر عائداً لبلاده فى مايو ١٩٥٠ حل فى هذا النادى واحتفلت به الجالية البريطانية والقنصل البريطاني المستر Tomlin .

وبتقاطع هذا الشارع بشارع الجبرتي بنيت عمارة كبيرة لكبير تجار أبناء مالطا المستر زاميت.

وفى الرصيف الأيسر المتقاطع بشارع الجبرتى صالة الفرقة الموسيقية مارجريتا تحولت إلى سينما ريو ثم النادى اليوناني الذي كان يديره أنطوان دى لياني وتساعده زوجته هلين وولداه يني ويورغو.

ويتقاطع شارع النيل يميناً بشارع الطائف ثم شارع توفيق ، يساراً ، تقع مدرسة الفرنسيسكان ، كانت في أول عهدها للبنات ، .

ويتقاطع يميناً بشارع النصر فشارع السلام حيث بيت سرحان ، خلفه مبنى خفر السواحل ونادى الأطباء . وفي الأربعينات كان رئيسه الكتور محمد مكين ، مدير المستشفى الأميرى في ذلك الوقت ، والسكرتير الدكتور محمود حجاج ، طبيب الأسنان بالصحة المدرسية ، والأعضاء المؤسسين الدكتور يوسف خليل ؛ طبيب نساء وولادة ، والدكتور السيد السيد الصواف ، طبيب أطفال ، .

ويتقاطع هذا الشارع ويسارأ ومع شارع ابراهيم وعبد السلام عارف وثم شارع عبد المنعم تقابلنا عمارة المهندس البارع لويس كولوقتش وهي من أضخم عمارات بورسعيد التي بنيت في أوائل هذا القرن وأمامها « شارع المأمون ، حيث تكنات الطوبجية ، مدفعجية طابية السلام ، . وكان الحد الشمالي لشارع النيل شارع كتشنر ، أو منطقة البلاج ، ثم امتد العمران شمالاً حيث بطارية السلام التي كانت تطلق مدافعها ٢١ طلقة عند مرور أية سفينة حربية . وفي ١٩٥٦ وعند جلاء القوات المعتدية رفعت هذه القوات العلمين البريطاني والفرنسي أعلى سارى الطابية ثم قامت بطلائه بشحم سميك لكي لا يتسلقه أحد إلا أن إصرار أبناء بورسعيد استطاعوا بعد محاولات كثيرة تسلق هذا الصاري وانتزاع العلمين.

وفي الجهة اليعني أقيمت سينما صيفي لخدمة المصطافين ، ففي جلسة مجلس بلدي بورسعيد المنعقدة في ٤ مايو ١٩٤٠ عرضت رغبة السيد محمد عثمان وأولاده في إقامة سينما صيفي في الهواء الطلق تقام بأرض البلاج عند مدخل شارع فؤاد .. وفي جلسة ٢٧ مايو ١٩٤٤ ووفق على طلب ابراهيم أفندى عثمان على إقامة كازينو على شاطىء بورسعيد أمام شارع فؤاد .. وبعد ذلك تحولت تلك المنطقة إلى مخازن للكوكاكولا.

وبنى كامل حمزة بك ، من الأعيان ، عمارة ضخمة كانت أول عمارة تبنى على أراضي البلاج وعن كامل بك حمزة يحدثنا المهندس عبد الحميد أبو بكر في كتابه ، عشت وشاركت في أيام هزت الدنيا ، : دعا أخوان لامبرت كامل حمزة إلى المساهمة معهما في ١٠ ٪ من قيمة أسهم الشركة .. وكان كامل حمزة يعمل في مقاولات الأنفار وكان نشاطه يمتد على طول القناة.

وينتهي شارع الجمهورية بميناء الصيد الذي أنشيء في عهد المحافظ عبد الهادي غزالي بك بناء على إحدى مواد إتفاقية ٧ مارس ١٩٤٩ المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة قنال السويس العالمية التي تعهدت في نطاق البرنامج السابع للأعمال الكبرى بمنطقة القنال إنشاء حوض خاص لرسو مراكب الصيد بمساحة ٤٤٠ متراً طولاً و ١٧٥ متراً عرضاً وهو مقسم إلى أربعة أحواض ثلاثة لرسو المراكب والرابع لإصلاح المراكب .. واعتبر ميناء الصيد من التحسينات التي أدخلت على ميناء الصيد وألغى ميناء الصيد القديم الموجود بميناء بورسعيد .



عمارة المهندس البارع لويس كلوقيتش



مبنى بنك باركليز

## الفصل الثالث شارع فرانسوا جوزيث ( شارع فلسطين حالياً )



الإمبراطور فزانسوا چوزيف

يعتبر رصيف فرانسوا جوزيف (شارع الميناء) ثالث شارع في مدينة بورسعيد من ناحية القدم وسبق أن قرأنا في الباب الخامس وفي نفس عام الحفر ( ١٨٥٩ ) أنه تم التخطيط للمدينة المرتقبة بحيث يكون حدها الشمالي رصيفاً يطل على شاطئ البحر

مباشرة عرف فيما بعد برصيف أوجيني وليكون حدها الشرقي رصيف الترسانة رصيف فرانسوا جوزيف فيما بعد ....

### فمن هو فرانسوا جوزيف الأول ؟ .

هو إمبراطور النمسا وملك المجر ولد في فيينا سنة ١٨٣٠ وتوج ١٨٤٨ وفي عهده خاضت بلاده عديداً من الحروب ولبي دعوة الخديو إسماعيل في حضور حفلات افتتاح قناة السويس والتي إبتدأت في بورسعيد في ١٦ نوفمبر ١٨٦٩ لذلك أطلق إسمه على شارع من شوارع مدينة بورسعيد وكانت وفاته سنة ١٩١٦ . كانت النمسا هي السبب في إشعال الفتيل الأول للحرب العالمية الأولى بعد اغتيال ولى عهدها فرانسوا فرديناند في ٢٨ يونيو ١٩١٤ . فاتجهت أنظار أعضاء مجلس بلدي بورسعيد وفي مقدمتهم رئيسه محافظ القنال ( محمد بك حداية ) الذي تقدم في الجلسة المنعقدة ١٩ يونيو سنة ١٩١٥ باقتراح بإطلاق إسم السلطان حسين كامل على شارع فرانسوا جوزيف وتمت موافقة جميع أعضاء المجلس.

### فمن هو السلطان حسين كامل ؟ .

هو الابن الثاني للخديوي إسماعيل بعد الشقيق الأكبر الخديوي محمد توفيق . ولما عزلت إنجلترا الخديوي عباس حلمي الثاني في ديسمبر ١٩١٤ أثناء إستشفائه في تركيا عينت ابن أخيه حسين كامل سلطاناً على مصر في ١٩ ديسمبر ١٩١٤ وظل سلطاناً عليها إلى أن وافته المنبة في ٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ .

ويعتبر هذا الشارع من أهم شوارع مدينة بورسعيد منذ نشأتها نظراً لأنه يطل على الميناء مباشرة وفي أول عهدها كان يبدأ عند رصيف أوچيني إذ كان حاجز الأمواج الغربي الذي بدأ العمل فيه في نهاية سنة ١٨٥٩ وبنمو المدينة أكتسبت أراضي عرفت بأراضي طرح البحر فامتد العمران شمالاً حتى رصيف دى ليسبس ولنا معه مقال مستقل.

وفي جنوب هذا الشارع مبنى أول جمرك لبورسعيد والذي أنشئ في آواخر سنة ١٨٦٣ وبني من الخشب.

وفي يونيو ١٩٣٧ تم نقل مكاتب الجمرك إلى مكانها إلحالي (كانت تشغلها ورش شركة قنال السويس) مما أحدث شعوراً سيئاً لدى تجار بورسعيد في ذلك الوقت لبعده عن محالهم لكن الأيام أتبتت لهم عكس ذلك ولم يؤثر النقل في تجارتهم بل كان الرواج حليفهم .

أما سور المنطقة الجمركية فقد مر بعدة مراحل . ففي أول عهد المدينة لم يكن للميناء أية أسوار بمعنى أنه كان ميناء مفتوحاً ثم تطور الأمر وأنشئ سورخشبي بدون أبواب أما بالنسبة للسياج الحديدي فيذكر المرجع اليوناني لخالدوبيس صد ٧١: ١ لا أستطيع أن أجزم أن الخبر التالي من الأشياء السارة أم غير السارة بالنسبة لبورسعيد .. ففي يناير ١٨٩١ تم بناء سور من السياج الحديدي حول ميناء بورسعيد إبتداء من شاطئ البحر حتى مكاتب إدارة شركة قنال السويس وقد تكلف إنشاء هذا السور ٢٢ ألف جنية استرليني وأصبحت المدينة وكأنك تحميها من اللصوص ، ، وتم هدم المبنى الخشبي للجمرك القديم وبني مكانه مبنى حديث لإدارة أمن المواني وجوازات ميناء يورسعيد .

وبمناسبة الحديث عن الميناء في أبريل سنة ١٩٢٧ قامت شركة قنال السويس بإحداث طفرة في طريقة نزول ركاب السفن إلى البر فقامت بتشغيل كبارى عائمة لعبور السواح عليها إلا أن تلك الطفرة أثرت في أرزاق أصحاب مهنة الفلايكية .

ومن ضمن التحسينات التي أحدثتها شركة قنال السويس على رصيف الميناء قامت في منتصف سنة١٩٥٢ بإنشاء مظلة بطول

رصيف هذا الشارع ايتداء من باب الجمرك رقم االمواجه لكازينو بالاس حتى باب ١٠ المجاور لمرسى معدية بورفؤاد وأعطى ذلك منظراً جميلاً للرصيف وحمى القازقات والمراكب واللنشات من المطر والعواصف الرملية .

وأول شارع يتقاطع مع شارع فرانسوا جوزيف هو شارع النجارة ( النهضة ) ويبدأ بمنزل خشبى ( مبنى المساجرية ) Compagnie De Transport Oceanique C. T. O. في الشركة التي كانت تملك العقار واستأجرت شركة المساجرية فيه مكتباً فاشتهرت عند أهل بورسعيد بالمساجرية ، وفيه بلكونات خشبية وأسقفها مغطاة بالبلاط الأحمر ( القرميد ) الذي يسهل من جريان مياه الأمطار وقد ثبتت على كل شرفة لوحات كبيرة للإعلان عن الشركات الملاحية أو أكبر الفنادق في القاهرة شبرد وجراند كونتينتال .

وأول مبنى يقابلنا على ناصية شارع التجارة هو فندقا مارينا بالاس هوتيل وساڤوى هوتيل التابعان لشركة المساجريه مارتيم وحل فيهما كثير من الشخصيات الهامة . ففي ساڤوي هوتيل حل في الثاني من ديسمبر ١٨٩٣ الخديو عباس حلمي الثاني عندما حصر إلى بورسعيد لافتتاح أول محطة سكة حديد في بورسعيد . وفي ٢٤ يناير سنة ١٩٠٥ حلت فيه الإمبراطورة أوجيني كمواطنة عادية عندما زارت مصر حيث توجهت إلى بورسعيد لتستعيد فيه ذكرياتها عندما زارت بورسعيد أول مرة في ١٦ نوفمبر سنة ١٨٦٩ كما حل فيه الملك جورج الخامس سنة ١٩١١ عند مروره بالقناة متوجهاً لزيارة الهند ( أمتلك مجموعة من شرائح البروجكتور النادرة توضح تفاصيل تلك الزيارتين كما أن زيارة الملك جورج الخامس لها تفاصيل كثيرة توضحها محاضر المجلس البلدى سوف أتعرض لها في الجزء الثاني ) وكانت شركة سكة حديد فاسطين تستأجر مكتباً في المبنى القديم للمساجرية وفي نهاية الأربعينيات تم هدم المبنى المساجيري وأعيد بناؤه وكان نادى شركة قنال السويس يحتل طابقاً أعلى بنك مصر . ويتقاطع هذا الشارع بشارع سعيد ( حافظ ابراهيم حالياً ) وعلى الناصية الأخرى فندق وندسور ثم قنصليتا رومانيا وتشيكوسلوفاكيا ومكتبة Colonial Book وهي من أقدم المكتبات في بورسعید والتی کانت تلی مکتبة هورن ( صاحب جریدة الفریته) والتی کانت بشارع التجارة ثم مبنی سیمون آرزت Simon Arzt الذي افتتح سنة ١٨٦٩ وكان صاحباه موشلي وبندرلي ( وهما من أغنياء يهود مصر ) ويعتبر أكبر مجمع تجاري في بورسعيد في ذلك الوقت وكان السائح يجد فيه كل شئ يحتاجه ليس فقط بالنسبة للبضائع والحلى والتحف بل كان في داخله أقساما تقدم كافة الخدمات للسائح فكان فيه صالون حلاقة وقسم لتصليح الساعات وقسم لأدوات التصوير وتحميض الأفلام وقسم لمسح الأحذية وبعد التأميم تعين أحمد بك الجعلى ( مدير البوستة بعد إحالته للمعاش مديراً لسيمون آرزت وكان مكان سيمون ( في أول عهد المدينة ) حوضاً كبيراً توزع منه المياه على حيى الافرنج وبقي هذا الحوض حتى سنة ١٨٨٠ وبعدها وفي نفس مكان سيمون فتح بنك Anglo Egeption Bank المعروف Barklays وكان هذا البنك يقوم بتخزين البضائع في مخازن خلف البنك في مقابل سلف التجار لعدم ظهور البوندد وكان يجاور سيمون مبنى شركة توماس كوك أقدم شركات السياحة في مصر .

ويلى توماس مبنى شركة التلغراف الانجليزى Eastern Telegraf وكانت من قبل مبنى المسيو Trinzio مندوب شركة اللويدز النمساوية وهو أول منزل بنى بالحجارة في بورسعيد .

ويقابلنا شارع أوجيني وكانت نقطة إلتقاء هذين الشارعين هي الحد الشمالي الشرقي للمدينة في أول عهدها .

وأمام تلك النقطة وعلى رصيف العيناء وأمام باب الجمرك رقم ٨ إحتفات قوات جيش الإحتلال البريطانى سنة ١٨٩٧ بإزاحة الستار عن تمثال فيكتوريا (١) بمناسبة الإحتفال بالعيد الستينى لجلوسها على العرش وقام بتنظيم هذا الحفل اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر ومعه قنصل بريطانيا في بورسعيد ، وقد قاطع هذا الحفل الخديوى عباس حلمي الذي كان يناصب العداء لبريطانيا عامة وللورد كرومر خاصة .

وهذا التمثال عبارة عن قاعدة فى شكل أربعة أسود تصب مياهاً من أفواهها لتسقط بالحوض ـ كان يشرب منها المارة حتى عرفت عند أهل بورسعيد القدامى بسبيل فيكتوريا ـ وعلى نفس العمود وأعلى الأسود ذكر مناسبة هذا التمثال وسنة إزاحة الستار ويعلو هذا العامود تمثال كامل للملكة فيكتوريا .

<sup>(</sup>١) ولدت سنة ١٨١٩ وجلست على العرش ١٨٣٩ وتوفيت ١٩٠١

وأمام هذا التمثال مبنى تشغله كل من شركة الفحومات البريطانية ( مثل فيه أحد الأفلام للسينما المصرية في أوائل الخمسينيات ) ووكالة رويتر العالمية للأنباء وشركة شل وشركة مصر للسياحة وشركة كوكس آند كنج ليمتد .

ثم يتقاطع هذا الشارع بشارع مراد ( بنما حالياً ) فيقابلنا أشهر مبنى عرفت به صور بورسعيد المأخوذة من الميناء أنه مبنى شركة هل بلايث وشركة فحومات بورسعيد والسويس وهذا المبنى كان مدهوناً بخطوط عرضية بنية وبيضاء ( مبنى توكيل دمنهور للملاحة بعد التأميم وقد أمضيت فيه التدريب العملى فى نهاية سنة ١٩٦٦ قبل حصولى على بكالوريوس التجارة فى يونيو ١٩٦٧ وقد رشحنى الأستاذ منير حمزة ، ابن عمة والدى ، والذى كان يشغل مدير قسم السياحة بهذا التوكيل فى ذلك الوقت ) . وفى فترة التهجير شغلت هذا المبنى مديرية أمن بورسعيد وكان مدير الأمن اللواء محمد البشبيشي وتهدم هذا المبنى وبنى مكانه مجمع للتوكيلات الملاحية ومكان حديقة كول كامبنى كان كازينو راقى ( الخديوية ) . وبتقاطع هذا الشارع بشارع المقطم يقابلنا منزل برود نيت وكان له مدخلان وهذا المبنى دخل التاريخ ١٩٥٦ ففي يوم الثلاثاء السادس من نوفمبر عام ٥٦ تخفي رجال المقاومة الشعبية في زى رجال الإسعاف وركبوا عربة اسعاف وحملوا نقالات الإسعاف وغطوا فوقها الأسلحة والذخيرة وأدخلوها من أحد أبواب هذا المنزل وخرجوا من الباب الآخر وهم حاملوا أسلحتهم وأمطروا القوات البريطانية بوابل من نيران أسلحتهم وأحدثوا بهم خسائر جسيمة وانسحبوا دون أدنى خسائر . ثم عمارة جيمس سلافيك.

ويتقاطع هذا الشارع مع شارع طنطا تقابلنا أضخم عمارة في هذا الشارع فلها مدخلان وسلمان وتقع على ثلاثة شوارع وهي عمارة محمد حسنين لهيطة بك وهو جد والدى ووالدتى لأمهما وأول من منح لقب بك في بورسعيد حيث منحه الخديوى عباس تلك الرتبة باعتباره من كبار تجار الفحومات في بورسعيد ومن أعيانها وقام بتزيين وإضاءة شارع فرانسوا جوزيف على نفقته عند زيارة الخديوى عباس حلمي لبورسعيد عند افتتاحه أول محطة سكة حديد في بورسعيد في الثاني من ديسمبر سنة ١٨٩٣ ، وكانت بها عدة مكاتب ملاحية أهمها مكاتب شركة مخازن الفحومات الألمانية والقنصلية الألمانية .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع أنطون ( شارع الفرات ) يوجد مبنى مجلس الصحة البحرية والكورنتينات المصرية وخلفهما كانت قنصلية اليابان .

ويتقاطعه مع شارع الجبرتي يوجد فنار بورسعيد ومصلحة المواني والمنائر ... وأول فنار بني في بورسعيد كان من الخشب في يوليو سنة ١٨٥٩ وموقعه الحالي الرسوة ... إلا أن مصلحة الفنارات أوصت شركة قنال السويس ببناء فنار آخر يساير السفن المارة في القناة بعد افتتاحها . وفي سنة ١٨٦٨ تم بناء الفنار ذو البرج الحجري الذي نعرفه الآن وبالفعل بدأ تشغيله في عام افتتاح القناة ١٨٦٩ وهو عبارة عن برج حجري له ثمانية أوجه إرتفاعه حوالي ٥٦ متراً وأعلاه غرفه زجاجية تحتوي على المصباح والعدسات التي تساعد على تكبير الأشعة وإرسالها لمسافات بعيدة وكان يعمل بالكهرياء ثم استبدلت بالغاز سنة ١٩١٥ نظراً لكثرة إنقطاع النيار الكهريائي وطليت أوجهه باللونين الأبيض والأسود لإمكان الاستدلال على موقعه بالنهار وكان بأعلى الفنار كرة سوداء كانت تستخدم لتعيين الوقت فكانت تسقط في الساعة الثامنة صباحاً وعند تمام الظهر ومرة ثالثة الساعة الرابعة بعد الظهر وهي متصلة إتصالاً كهريائياً بمرصد حلوان ، وعندما افتتحت القناة كان هذا الفنار على قاعدة محاطة بالأحجار الكبيرة التي تصد عنه الأمواج من كل الجهات .

ويتقابل هذا الشارع بشارع الطائف وتحتل القنصلية الأمريكية المربع المطل على الميناء . وفي الماضى دأبت القنصلية الأمريكية على إقامة حفل استقبال لكبار شخصيات بورسعيد في حديقة القنصلية في الرابع من يونيو من كل عام ( عيد الإستقلال ) وقد كان أهم هذه الاحتفالات في ٤ يوليو ١٩٥٠ وذلك بمناسبة مرور١٧٥عاما على الإستقلال وكان القنصل المستر JOHNSON . M أما في شهر مارس فكان احتفالها بذكري ميلاد جورج واشنطون .

ويقابلنا شارع النصر وعلى ناصيته منزل رزق الله وهذا المنزل مرتبطاً بإنشاء أول متحف في تاريخ بورسعيد ولنقلب محاضر مجلس بلدى بورسعيد بشأن هذا المتحف .

وبجلسة ٢٠ مايو ١٩٢٢ عرض رئيس المجلس البلدى ( المحافظ محمود صدقى بك ) رغبة مصلحة الآثار المصرية فى مد المجلس البلدى بالأنتيكات اللازمة للمتحف المزمع انشاؤه فى الدور الأرضى من منزل الخواجة رزق الله .

وبجلسة ٨ يوليو سنة ١٩٢٢ وافق أعضاء المجلس البلدي على طبع دليل باللغات العربية والانجليزية والفرنسية .

وبجلسة ٥ مايو ١٩٢٣ المنعقدة برئاسة المحافظ حسن مظلوم بك ( وعلى إثر إفتتاح المتحف ) تم تعيين لجنة لإدارة هذا المتحف

برئاسة رئيس المجلس ( سعادة المحافظ حسن مظلوم بك) وعضوية باشمهندس مصلحة الآثار وأعضاء المجلس البلدى المسيو سيمونينى ، الدكتور سكوڤوبلو ، إبراهيم أفندى لهيطة والدكتور على أفندى البحراوى .

وبجلسة ٨ سبتمبر ١٩٢٣ تليت المذكرة التالية : ، ان كثيراً من السياح يجدون أن أجرة دخول المتحف وهي خمسة قروش كبيرة جداً فلا يدخلونه ومن جهة أخرى فإن التراجمة يهملون عمداً إرشاد السياح إلى المتحف لأنهم يفضلون الذهاب بهم إلى المحلات التى تعطى التراجمة عمولة ، فقرر القومسيون أن يخفض أجرة الدخول إلى قرشين ونصف أو سنة بنسات وأن تعط للتراجمة مكافأة ، . هذا ولم يستمر المتحف طويلاً في منزل رزق الله إذ نقل في أول شارع (النهضة ) بمبنى الغرفة التجارية .

ثم يقابلنا شارع السلام ( نسبة لطابية السلام ) الواقعة أمامه على شاطئ البحر ، يقابلنا مربع بنى فوقه مبنى خشبى كبير هو سلخانة بورسعيد التى بنيت سنة ١٨٨٥ وكانت تأتى إليها الأغنام والأبقار فى الشام من سغن شراعية كبيرة ترسو أمامها وتذبح لإمداد السغن العابرة باللحوم الطازجة . ولم تستمر طويلاً إذ نقلت إلى الجنوب الغربى للمدينة سنة ١٩٠٠ وخططت لأن تقسم إلى جزئين الجنوبى حديقة والشمالى كازينو .

فبالنسبة للحديقة عرفت في أول الأمر بحديقة واصف نسبة للمحافظ حسين واصف باشا الذي أنشأها وكان يتوسطها كشك موسيقي وخصصت للسيدات والأطفال .

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ٢٨ مايو ١٩١٤ عرض العضو المسيو بافتفتش إنشاء تياترو ومعرض للأسماك في الجهة الغربية في حديقة واصف .

إلا أنه بجلسة ٤ يوليو نقدم ٤٥٠ شخص من كافة جنسيات المدينة بعريضة لرئيس المجلس البلدى ( محمد حداية بك ) يحنجون على إقامة معرض الأسماك والتياترو بحديقة واصف ويطلبون أن تكون في مكان آخر .

ويجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ١٧ يوليو ١٩٢٣ وافق المجلس على اقتراح رئيس المجلس ( المحافظ حسن مظلوم بك) بإنشاء ملعباً للتزحلق بحديقة واصف وتولى المسيو سيمونيني ( عضو المجلس وصاحب كازينو بالاس ) تنفيذ تلك الفكرة على قطعة أرض مسطحها ٢×٣٠ متراً في الجهة المطلة على شارع أمريكا .

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة فى ٤ أغسطس ١٩١٧ برئاسة المحافظ ( محمد حداية بك ) تلى خطاب وزارة الداخلية ( المجالس البلدية كانت تتبعها ) الموضح به أن المأجور هدسون ( من الجيش الأسترالي ) يقدم رغبة هذا الجيش فى إقامة تمثال يخلد جنود هذا الجيش الذين ماتوا أثناء الدفاع عن القنال وشبه جزيرة سيناء وهذا الأثر عبارة عن تمثال يمثل جندياً من الخيالة الخفيفة ومعه جواد وسيصنع من الرخام الأسترالي الصلب بمعرفة حفار ماهر من ذوى الشهرة العالمية وستبلغ قيمة تكاليفه آلاف الجنيهات وسيكون هذا التمثال عملاً فنياً جليلاً من شأنه أن يزيد المدينة بهاء ..... .

وبالفعل وافق المجلس البلدى على أن يقتطع جزءاً من حديقة واصف المطلة على الميناء . أما تفاصيل حفل إزاحة الستار فنتركه لديمتريوس خالدوبيس في كتابه صد ٢٢٧ قائلاً : ، في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٣٢ رفع الستار عن تمثال الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين المستركين في الحرب العالمية الأولى ما بين سنة ١٩١٤ وسنة ١٩١٨ وأقيم بجوار حديقة الكازينو بالاس الذي يملكه المسيو سيمونيني وكانت نفقات إقامة هذا التمثال من تبرعات جنود هاتين الدولتين تخليداً لذكرى زملائهم الذين ماتوا في الحرب ما بين سنة ١٩١٤ وسنة المستر ١٩١٨ و وحضر هذا الحفل بالإضافة للمندوب السامي البريطاني : السير برسي لورين رئيس الوزراء الأسترالي السابق المستر ١٩١٨ ورئيس الجيش البريطاني في مصر ورئيس الوزراء المصرى إسماعيل صدقي باشا وسعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء موفوداً من قبل الملك فؤاد وقناصل الدول وكثير من سكان مدينة بورسعيد ، .

ولم يدم هذا التمثال طويلاً بل قام أبناء بورسعيد بهدمه بعد أن قاموا بهدم تمثال دى ليسبس في ٢٤ ديسمبر ١٩٥٦ . وفي الشارع الصغير الذي كان يفصل بين هذه الحديقة والكازينو بالاس وضع حجر كبير محفور عليه أسماء كثير من الشهداء الذين سقطوا في ساحة الشرف والجهاد سنة ١٩٥٦ حيث استخدمت هذه الحديقة في دفن جثث كثير من الشهداء وبعد إنتهاء المعركة تم نقلهم إلى مقابر الشهداء الشرف والجهاد سنة ١٩٥٦ حيث استخدمت هذه الحديقة في دفن جثث كثير من الشهداء وبعد إنتهاء المعركة تم نقلهم إلى مقابر الشهداء أما فندق ، كازينو بالاس فقد أجر أرضه المسيو سيمونيني وبني عليه هذا الفندق ليطل على شاطئ البحر مباشرة في أوائل هذا القرن وهذا الفندق مرتبط بالأحداث التاريخية التي مرت بها بورسعيد كما حل به عديد من الشخصيات الكبيرة . فبعد إندلاع ثورة ١٩١٩ قام الإنجليز بنفي سعد زغلول وصحبه (إسماعيل صدقي وحمد الباسل ومحمد محمود) إلى مالطة في ٩ مارس ١٩١٩ وبالجهه الشمالية



صورة مأخوذة للسلخانة من حاجز الأمواج الغربى قبل إنشاء رصيف ديليسبس

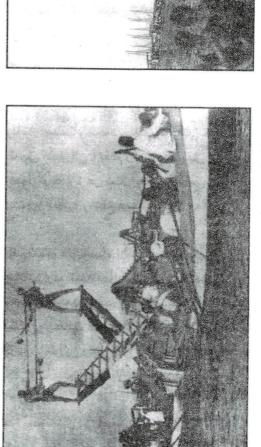

ثلاث صور لإحتفالات الرويبليك، عيد الجمهورية الفرنسية في ١٤ يوليو من كل عام







فنار بورسعيد ومبنى القنصلية الأمريكية



تمثال الملكة فيكتوريا الذي ازيح الستارعنه سنة ١٨٩٧ عند باب ، ٨ ،



حديقة واصف يتوسطها كشك للموسيقي وفي شمالها مبني الكازينو بالاس

تمثال الجئود الاستراليين والنيوزلنديين الذين إشتركو في صد العدوان التركي على قتال السويس

للكازينو تراس تقام فيه الحفلات الموسيقية أيام الآحاد والأعياد . وفي سنة ١٩٥٦ اتخذه استكويل قائد الحملة البريرية على بورسعهيد مقرآ لقبادته وقامت القوات المعتدية بهدم سور الميناء المطل على الكازينو بالاس وأنزلت قواتها من تلك النقطة لتحتل المدينة .

وقبل أن ننهى حديثنا عن شارع فرانسوا جوزيف ( الميناء ) لا يفوتنا أن نذكر أنه فى الماضى كانت فرنسا تحتفل بذكرى إعلان الجمهورية الفرنسية ، قامت الثورة الفرنسية فى ١٤ يوليو سنة ١٧٨٩ ، وهدم الباستيل . وفى ١٤ يوليو من كل عام تقام المسابقات البحرية من عوم وغطس وسباق زوارق شراعية وتجديف وتسلق عمود شحم مثبت على مركب وكان هذا العيد يسمى عند أهل بورسعيد بعيد الربوبليك وكانت شوارع بورسعيد تعج بأهل وبأقوام أتوا لها من المدن المحيطة ببورسعيد وتزين الشوارع بفوانيس من الورق وتطلق الألعاب النارية .

وكان شارع الميناء يمثل نبض بورسعيد ومصر فكان ملوك مصر وأمرائها وكبار رجالاتها يفضلون السفر من ميناء بورسعيد عن السفر عن طريق ميناء الأسكندرية فكانت أول زيارة رسمية للملك الشاب فاروق الأول لبورسعيد في ٢٧ مارس ١٩٣٧ عندما توجه إلى أوربا ترافقه والدته الملكة نازلي وشقيقاته الأميرات حيث زار إيطاليا وفرنسا وسويسرا ، وفي مدينة سان موريتز قام بالتزحلق على الجليد وكان في استقباله في بورسعيد محافظ القنال محمد السيد شاهين بك وأعيان بورسعيد ،

كما كانت الشركات الملاحية تهتم بالمرور الأول لإحدى السفن التابعة لها فكانت تقيم الحفلات والزينات بتلك المناسبة وكان أهل بورسعيد يصطفون على طول شارع الميناء لمشاهدة المرور الأول للبواخر .

فمثلاً شركة P&O تحتفل بالمرور الأول لسفينة الركاب العملاقة ، الهيملايا ، والتى أبحرت من إنجلترا فى السادس من أكتوبر ٤٩ متجهه إلى أستراليا فى رحلة مدتها ٢٨ يوماً . وشركة المساجيرى مارتيم تحتفل بمرور الباخرة ، فرديناند دى ليسبس ، من قناة السويس فى الثامن من أكتوبر ١٩٥٧ .

أما إذا مزت باخرة حربية من ميناء بورسعيد فتطلق مدافع طابية السلام ٢١ طلقة تحية امرور هذه القطعة البحرية على طابية السلام . ففي يوم ٢٩ سبتمبر ١٩٥٢ مرت الباخرة جان دارك ( مدرسة حربية بحرية فرنسية ) وكانت الباخرة الحربية ترد عليها بإطلاق ٢١ طلقة وقد استقبلها في ميناء بورسعيد سفير فرنسا في القاهرة مسيو كوف دى مورقيل .

وبعد قيام الثورة أطلق على هذا الشارع تسميتان: شكرى القوتلى نسبة إلى رئيس الجمهورية السورية الذى حقق الوحدة مع مصر في ٢٢ فيراير سنة ١٩٥٨، وعرف بعد ذلك بشارع فلسطين.

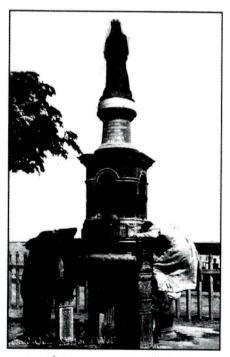

تمثال الملكة فيكتوريا وكان يعرف بسبيل فيكتوريا

## الفصل الرابع رصيف دی ليسبس

لم يكن لرصيف دى ليسبس بشكله الذي نعرفه أي وجود قبل ١٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ وهو تاريخ احتفال شركة قنال السويس بالعيد الثلاثيني لافتتاح القنال وأزاحة الستار عن تمثال دي ليسبس .

لقد كان هذا الرصيف من قبل عبارة عن حاجز الأمواج الغربي<sup>(۱)</sup> لقناة السويس وكان الغرض من إنشاء هذا الحاجز هو حماية قناة السويس من طمى النيل والرمال التي كانت تجرفها التيارات البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط وقد تم التفكير في إنشاء هذا الحاجز في العام الأول للحفر سنة ١٨٥٩ ( أنظر الباب الخامس ) .

وأراد المسئولون بشركة قنال السويس تجميل مدخل مدينة بورسعيد وتحويل هذا الحاجز الحجري غير المنتظم إلى رصيف بحرى جميل يطل على الميناء وقناة السويس والبحر المتوسط وذلك لتشجيع محبى الرياضة والتنزه والاستمتاع بالهواء النقى وفي نفس الوقت أرادت شركة قنال السويس أن تخلد دى ليسبس صاحب إمتياز قناة السويس فتنشئ له تمثالاً كبيراً على هذا الرصيف يطل على المدخل الشمالي لقناة السويس وأسندت عملية تنفيذ هذا التمثال للمثال الفرنسي (٢) Emmanuel Fremiet وهوتمثال كامل لدي ليسبس وهويرتدي عباءة ورافعاً يده اليمني مرحباً بمرور السفن ممسكاً بيده الأخرى خريطة مشروع قنال السويس.

وقد أسندت شركة قنال السويس عملية تجميل هذا الرصيف للمقاول الإيطالي البرتي Alaebtti فاستعان بعمال مصريين وتم عمل فتحات أسفل هذا الرصيف كما تم إنشاء سورين قصيرين من الحجر ليتمكن المتنزهون من الجلوس فوقهما وفي الماضي كانوا يعتبرون أن هذا الرصيف إمتداداً لشارع رصيف دى ليسبس لأن هذا الأخير كان في مستوى الشارع .

ومن المراجع التي لدى ثلاثة وصفوا لنا هذا الاحتفال بصفتهم حضور له أولهم ديمتريوس خالدوبيس صد ٩٨ تحت عنوان ( إزاحة الستار عن تمثال ديليسبس ) قائلاً : ، في نهاية سنة ١٨٩٩ مدينتنا بورسعيد احتفلت بإزاحة الستار عن التمثال البرونزي الضخم لدى ليسبس والذي يبلغ وزنه ١٧٠٠٠ كج والذي وصل لميناء بورسعيد في الأول من أكتوبر١٨٩٩ مفككاً داخل تسعة صناديق على ظهر الباخرة ، دوق اوف باكنجهام ، Duc Of Bucingham

وفي ١٢ أكتوبر ١٨٩٩ وصل من فرنسا الكونت دى سريون نائباً عن مجلس إدارة شركة القنال للترتيب لإعداد حفل إزاحة الستار عن التمثال والتي قدر لها ثلاثة أيام إعتباراً من ١٧ نوفمبر إلى ٢٠ نوفمبر ١٨٩٩ وانتظرته الباخرتان ، الهند ، و ، ملبورن ، التابعتان لشركة المساجري مارتيم وأعدتا لنقل الضيوف لهذا الحفل . صمم هذا التمثال المثال ، فرميه ، .

وكل ما أتذكره عن هذا الحفل ما ذكر في الجورنال اليوناني سيندزموس الذي واكب صدوره إقامة هذا الحفل لقد تكفلت شركة قنال السويس بكافة مصاريف ونفقات إقامة هذا التمثال ( الذي كان مسار إعجاب كافة سكان مدينة بورسعيد ) لقد وجهت شركة القنال الدعوة لثلاثة آلاف مدعو من داخل مصر ومن العالم أجمع باعتبار أن دي ليسبس فجر أعظم حدث في القرن التاسع عشر.

وقد وصل إرتفاع هذا التمثال من سطح البحر حتى نهاية قمته ١٩,٥ متراً محسوبة كالآتي :

- \_ الجزء الأسفل من التمثال ٤,٣٠ متراً
- الجزء الأعلى من التمثال (حتى الرأس) ٢,٨٠ مترا
  - فيكون إجمالي طوله بالضبط ١٩,٣٥ متراً.
- القاعدة البحرية إبتداء من سطح البحر ٢,٦٢ متراً
- ـ القاعدة الحجرية الموضوع عليها التمثال ٩,٤٠ متراً
  - قاعدة التمثال البرونزية ٤٠ سم

أما وجه دى ليسبس فيطل ناحية الجنوب الشرقي للميناء ويمد يده مرحباً بالسفن لدخول الميناء ، وعلى قاعدة التمثال الحجرية وضعت لوحة برونزية كتب عليها باللاتينية Aperire Terram Gentibus ومعناها نفتح الأرض لجميع الدول . وقد تحدد يوم ١٧

<sup>(</sup>۱) صنعت ورشة ديسو مانتين وخمسين الف متر مكعب من الصخور الصناعية بالوسائل العلمية زنة البلك الواحد ۲۰ طناً وبدء في إلقاء تلك الصخور كحاجز غربي للأمواج في أغسطس ١٨٦٥ حيث بدء من النقطة الواقعة في شمال الجزيرة الصناعية والمرسى المؤقت ( انظر صد ٦٩ ) وتم الإنتهاء منهذا الحاجز في أوائل سنة ١٨٦٩ في حفل كبير وكان طول الحاجز الغربي ٢٥٠ متراً وبإ رتفاع مترين .

<sup>(</sup>٢) ولد في باريس ١٨٢٤ وتوفي ١٩١٠ وسبق له أن صمم تمثال جان دارك بميدان الاهرامات بباريس وتتلمذ على يد الفنان الفرنسي Rude.



التمثال المفكك عند وصوله لميناء بورسعيد



تمثال دى ليسبس بعد تجميعه وقبل رفعه على قاعدتة الحجرية

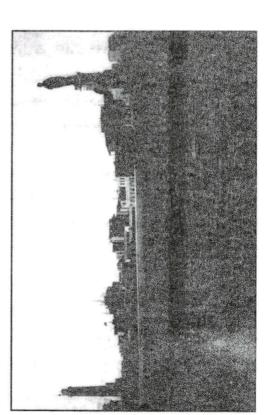

رصيف دى ليسبس بعد إزاحة الستار عن التمثال وقد ظهرت الفتحات الموصلة ببن البحر والقنال

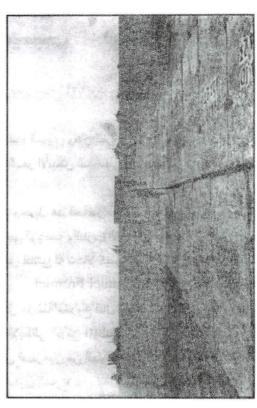

الكثل الحجرية التي كانت تصفعها ورشة ديسو وكانت ترص مرقمة بجوار بعضها

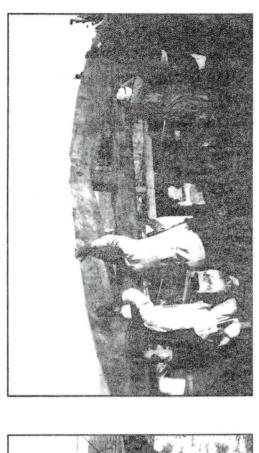

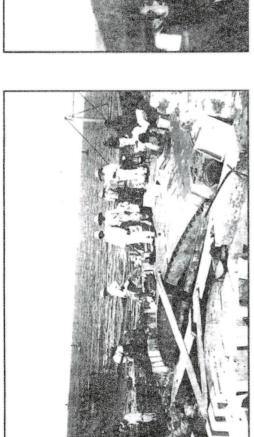

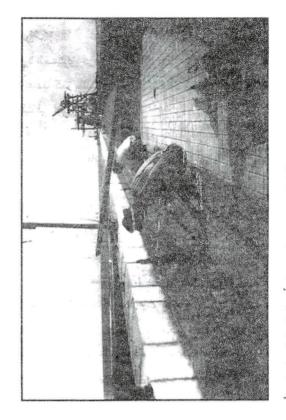

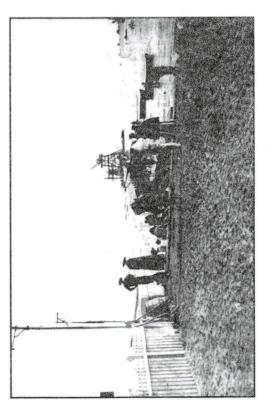

عملية إنشاء رصيف دى ليمبس وابتدأت باليولكي او الفتحات التي بأسفل رصيف دى ليسبس والموصلة ببن البحر المتوسط وقنال السويس والتي تم سدها فيما بعد

نوفمبر موعداً لإزاحة الستار عن التمثال وكان أول المدعوين لهذا الاحتفال خديو مصر ليعطى إشارة بدء الاحتفال وقد طلب الخديوى من الشركة أن لاتعامله بصفته الرسمية بل أنه سيحضر الحفل كأى مواطن عادى .

وقد استعدت الجالية اليونانية في بورسعيد إستعداداً عظيماً لزيارة الخديوى فرفعت الأعلام على جميع المبانى التي يمتلكها اليونانيون كذا مدارسها وكنيستها ومحلاتها ولم ترض بأن يكون استقباله عادياً كما طلب .. وهذا الاستعداد الجميل من الجالية اليونانية أجبر باقى الجاليات الأجنبية في بورسعيد بأن تقيم الزينات وظهرت بورسعيد في أبهى حالها .

وكان وصول الخديوى عباس حلمى لبورسعيد قادماً من الإسماعيلية فى ليلة ١٦ نوفمبر على ظهر القاطرة البحرية ، تيتان ، التابعة لشركة القنال . أما اليخت المحروسة فكان قد وصل قبلها بيومين إلى ميناء بورسعيد قادماً من الإسكندرية وألقى الأنكور بجوار مبنى الجمرك .. وبات الخديوى ليلته باليخت .

وأخذ الاحتفال في شكله الطابع المصرى الرسمى وقد مثل في هذا الحفل مندوبين عن الدول الأوربية وكان أول من وصل لهذا الحفل ، البرنس دارنبرج ، رئيس مجلس إدارة شركة القنال السابق وحرمه ثم G. Pzeit رئيس شركة اللويدز واللورد كرومر المعتمد البريطاني في القطر المصرى ورجاله من السلك الدبلوماسي وجميع قناصل الدول الأجنبية في بورسعيد وجميع أساقفة كنائس مصر ومحافظ عموم القنال (حسين واصف بك) وغالبية محافظي مصر ومندوبي الصحافة المصرية والأجنبية وكبار ضباط الجيش المصرى والبريطاني وحضر من الإسكندرية صديقي الصحفي اليوناني سوتر رئيس تحرير جريدة Meta Zythmisis واحتل مكاناً مرموقاً بين زملائه في الصدارة بين الرسميين في المنصة التي أعدت في المياه أمام التمثال .

وفى الساعة التاسعة من صباح ٧ نوفمبر بدأ الاحتفال بخطبة قصيرة من الخديوى عباس حلمى ومن بعده ألقى البرنس دارنبرج كلمة ثم Vogé الذى سرد تاريخ حياة المشروع أما آخر المتحدثين فكان شارل بن دى ليسبس الذى شكر جميع الحاضرين نيابة عن عائلة دى ليسبس التى حضرت جميعها حفل إزاحة الستار وقامت جميع الفرق الموسيقية فى بورسعيد فى إحياء هذا الحفل فرق الليرا والإنترناسونال ( الإيطالية ) وإفترا ( اليونانية ) بالإضافة للموسيقات العسكرية المصرية التى عزفت المارشات العسكرية وأعقب ذلك عزف السلام الخديوى والملكى البريطاني والجمهورى الفرنسى .

وقد استغرق هذا الاحتفال ساعتين بعدها غادر الخديوى عباس مكان الاحتفال وسط التصفيق والهتافات واصطحب معه البرنس دارنبرج والوزراء لمأدبة غذاء على ظهر اليخت المحروسة ومكثوا في ضيافته يومي ١٨ ، ١٧ نوفمبر .

أما باقى الرسميين من المدعوين فوجهت لهم الدعوة للغذاء ولحفلات راقصة على ظهر الباخرة والهند وأما عمال شركة القنال فنظمت لهم الشركة مأدبة غذاء كبيرة في مخازن ورش شركة القنال التي تحولت إلى صالونات وحضر لهم البرنس دارنبرج وبصحبته شارل دى ليسبس وكبار المسئولين في الشركة وألقى فيهم خطبة أما شارل دى ليسبس فلم يستطع أن يلقى كلمة لأنه أجهش بالبكاء عندما تذكر والده وقام باحتضان أقرب عامل له وقبله وقال له إن تلك القبلة لجميع عمال الشركة القدامي والجدد (كان العمال يطلقون على دى ليسبس الأب الكبير) وانسحب شارل من صالة الاجتماع متأثراً من تلك الحفاوة بوالده . وقد أعد الغذاء الفخم للعمال أثنين من أكبر مطاعم بورسعيد في ذلك الوقت أشهرهم مطعم لامبريس وهو يوناني كان يشغل وظيفة ريس عمال بشركة القنال وبإحالته للمعاش افتتح هذا المطعم .

وقبل أن أنهى حديثى تذكرت أنه أثناء حفل إزاحة الستار انتهز أحد العمال تلك الفرصة وقدم مظلمة يطلب فيها تعويضاً أو معاشاً عن فقد يده التى أقعدته عن العمل وحرمته من الكسب فتم قبول تلك الشكوى وصرف له تعويضاً قدره ٣٠٠٠٠ فرنك ( الفرنك كان فى ذلك الوقت قيمته عالية جداً ) . إلى هنا انتهى حديث خالدوبيس فى وصف هذا الاحتفال .

أماجورج سلطانكي فذكر تفاصيل هذا الحقل في كتابه تاريخ مدن القنال صد ٧٩ بعنوان و العيد الثلاثيني لافتتاح قنال السويس وتكاد تكون تفاصيل هذا الاحتفال تماثل ما كتبه زميله خالدوبيس إلا أنه أضاف الآتي : كان ضمن الضيوف الأمير و قالدقار و ولى عهد الدنمارك كما أضاف أنه كان من ضمن الحاضرين العالم فونجيه الذي حضر مندوباً عن الأكاديمية الفرنسية في باريس . كما أضاف بأن مدفعية طابية السلام أطلقت مدافعها إيذاناً ببدء الاحتفال كما أضاف بأن الذي أزاح الستار عن تمثال دى ليسبس أثنان من أقدم عمال شركة القنال من اليونانيين الذين اشتركوا في حفر القناة أحدهما من جزيرة كاسوس والثاني من جزيرة ساموس . كما أضاف أنه عندما أتى المساء أضيئت أغلب المباني الخاصة والعامة وأطلقت الألعاب النارية وكان أغرب تلك الألعاب التي كتبت في السماء تاريخ الافتتاح المربخ الإحتفال ١٨٩٩ .

أما أحمد شفيق باشا رئيس ديوان الخديوى عباس حلمى فقد وصف هذا الاحتفال في كتابه ، مذكراتي في نصف قرن ، الجزء الثاني صد ٣١٤ بعنوان ، رفع الستار عن تمثال دولسبس ببورسعيد ، بطريقة أخرى ذاكراً الآتي :

« كانت قد وصلت إلى سمو الخديو وهو في أوربا دعوة من اللجنة التي ألفت للاحتفال برفع الستار عن تمثال فردينان دولسبس صاحب مشروع قناة السويس في مصر ليكون الاحتفال بتشريف سموه وحضوره فرد جنابه بالقبول . وكان قد تعين يوم ١٧ نوفمبر لإجراء هذا الاحتفال . ففي يوم ١٦ منه سافر سموه ومعه رجال المعية والنظار من الإسكندرية إلى بورسعيد وعند وصولنا الإسماعيلية ركبنا باخرة أعدتها الشركة لتقل الخديوي وحاشيته وركب معنا المحافظ ورئيس الشركة ووفد من أعضائها وكانوا في الانتظار فوصلنا إلى بورسعيد مساء وهناك انتقلنا للمحروسة التي كانت في انتظارنا .

وفى صباح اليوم الثانى كانت اللجنة قد أعدت مكان الاحتفال بأن صفت بعضها بجانب بعض ووضعت فوقها ألواح أفقية من الخشب فى مساحة سعتها مائتين ٥٠ x ٢٠٠ متراً ووضعت منصة للخطابة بالقرب من التمثال الذى أقيم على قاعدة وسط الماء ومدت إلى الشاطئ بحاجز لتخفيف الأمواج وصفت المقاعد على هذا السطح على هيئة مدرج.

وشهد الاحتفال من أسرة دولسبس قرينته الكونتيسة دولسبس وولده شارل دولسبس وقرينته وعدداً آخر من أولاد دولسبس وبناته. وقد شرف سموه الاحتفال في الساعة التاسعة وكان قد سبقه إليه الغازى مختار باشا والبرنسات عمر طوسون وعزيز بك حسن والنظار رئيس النظار مصطفى فهمى باشا وحسين فخرى وبطرس غالى وأحمد مظلوم ومحمد عبانى وإبراهيم فؤاد ) وبعد مراسيم الاستقبال إستأذن رئيس مجلس إدارة الشركة البرنس دارنبرج من سمو الخديو برفع الستار عن التمثال فأذن له وعند ئذ صدحت الموسيقى وعلا التصفيق من كل جانب ووقف الخديو فألقى الكلمة الآتية:

« أيها السادة ، إنكم تعلمون جمعياً تاريخ حفر ترعة السويس البحرية والمنافع الجمة التى عادت منها على العالم بأسره . وقد مضى اليوم ثلاثون عاماً على اليوم الذى تمكن فيه فردينان دولسبس بقوة ذكائه وعالى همته من تحقيق أمنية طالما تعلقت بها الآمال قبله وهي وصل البحرين الأبيض والأحمر ولذلك هنأه العالم المتمدين وشكره في مهرجان بهاؤه وأبهته حاضرين في الأذهان فكان ذلك خير تمجيد لعمل عظيم مثل هذا إلا أنه كان من الواجب أيضاً بعد وفاته تخليد ذكراه بنقل صورته إلى الخلف .

ويسرنى أن أرى شركة الترعة قد قامت بهذا الواجب وأشكر مجلس إدارتها على دعوتى لهذا الاحتفال فإنه ساعدنى على اتباع سنة أبائى الفخام نحو هذا الرجل العظيم بأن أحضر بنفسى وأشارككم في تعظيم قدره بإقامة هذا التمثال ، .

ولما أتم سموه إلقاء خطبته صافح الجميع وصدحت الموسيقي بالسلام الخديوي ومثل بين يديه رئيس مجلس إدارة الشركة فألقى خطبة جاء فيها :

و إن وجود سموكم في هذا الاحتفال وما نطقتم به من العبارات ببعث ألسنتنا بالشكر والثناء الجميل.

إنكم يا مولاى أقتفيتم آثار أجدادكم وسلكتم سبيلهم فأتيتم بما يدل على اهتمامكم السامى بالعمل العظيم والأثر المخلد الذي تم في عهد ساكنى الجنان المغفور لهما سعيد باشا وإسماعيل باشا بواسطة فردينان دولسبس.

إن هذا العمل العظيم ينمو ويتسع نطاقه كل يوم وتزداد أهميته شيئاً فشيئاً لربط أحوال العالم بأسره فكأن ساكنى الجنان محمد سعيد باشا قد قرأصحيفة المستقبل حينما طلب أن تكون شركة قناة السويس شركة عمومية ونحن نجتهد فى أن تكون هذه صبغتها على الدوام لما يترتب على ذلك من الفائدة للعالم بأسره .

ولقد قلتم يا مولاى ذات يوم : ( ان مصر الحارسة الطبيعية لقنال السويس ) وأنه ليبدو لى من خلال هذه الكلمات اثر اتجاه رغائبكم الشريفة إلى إبقاء ما كان عليه أجدادكم من أن يكون القنال صلة ما بين الشرق والغرب وكفالة للسلم وللحرب لجميع الشعوب ، .

ثم نوه بحسن رعاية سموه وعنايته وشكره على التفضل بالحضور وذكرت عبارات الإخلاص ، وبعد ذلك ألقى المسيو ، دوفوجيه ، خطبة في تاريخ القناة وأعقبه دولسبس نجل صاحب التمثال شاكراً . ثم انفض الاحتفال وعدنا إلى اليخت .

وفى المساء كانت الشركة قد زينت إدارتها بالميناء بالأنوار والأعلام وتمت دعوة نحو ثلاثمائة إلى حفلة تقام على أحد وابورات الشركة . وعند الساعة العاشرة ذهبنا مع الخديو إلى الحفلة فبقينا إلى منتصف الليل وفى الصباح غادرنا بورسعيد إلى القاهرة .

وفى ١٩ نوفمبر قلد عباس بيده النيشان المجيدي في الدرجة الأولى البرنس دارنبرج.

وفي يوم ٤ ديسمبر دعا الخديو أفراد عائلة دولسبس لتناول الغذاء بسراي القبة وقد انتهزت هذه الفرصة ودعوت شارل دولسبس وقرينته

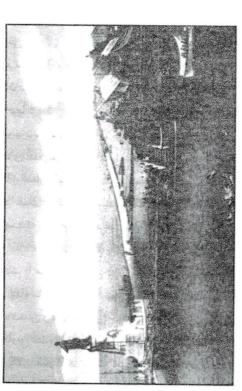

منصة الإحتفال بإزاحة الستار عن تمثال دى ليسبس



وصول الخديوى عباس حلمي الثاني إلى سرادق حفل إزاحة الستار عن تمثال دي ليسبس



ميناء الصيد قبل نقلة إلى مكانة الحالي

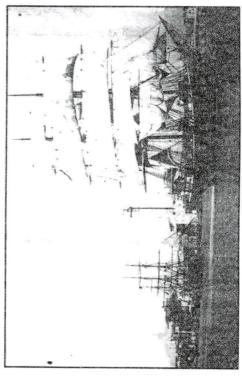

لحدى المراكب الشراعية التي كانت ترد محملة باللبضائع من الشام أمام سلخانة بورسعيد وحاجز الأمواج الغربي

لتناول الغذاء وتحادثنا معا في شئون مصر السياسية فأدهشني أن أسمع منه أنه خير لمصر أن تهادن الانجليز وألا تسعى في مناوأتهم.

وأصبح رصيف دى ليسبس متنزهاً للعائلات ولمحبى الرياضة باعتباره ناصية مدينة بورسعيد والتقاء أهم شارعين في بورسعيد في ذلك الوقت شارعي فرنسوا جوزيف وشارع كتشنر.

وفى أوائل سنة ١٩٢٣ تم سد الفتحات التى أسفل رصيف دى ليسبس نظراً لانتقال طمى النيل عبر البحر الأبيض ليلقى فى القناة فكانت شركة القنال تتكلف الكثير من أجل تطهير هذا المكان من القناة بواسطة الكراكات.

إلا أن إغلاق هذه الفتحات سببت مضار أخرى وهذا ما أوضحته محاضر مجلس بلدى بورسعيد ، ففى جلسة مجلس بلدى بورسعيد فى ٧ يوليو سنة ١٩٢٣ تليت المذكرة التالية : ، لوحظ أنه على أثر قفل فتحات رصيف دى ليسبس قد تكاثرت الرمال غرب رصيف دى ليسبس والهواء يقذف به فوق هذا الرصيف وذلك يضايق المتريضين ، .

وفى اليوم التالى لجلاء القوات البريطانية الفرنسية عن أرض بورسعيد ( ٢٤ يوليو ١٩٥٦ ) قام الفدائيون بنسف تمثال دى ليسبس وهناك آراء كثيرة حول وضع قاعدة دى ليسبس :

رأى يرى أن يعاد تمثال دى ليسبس لمكانه الأصلى وحجة أصحابه أن هذا التمثال جزء من التاريخ ولهم حجة أخرى أن كثيراً من الدول التى كانت فى الماضى تحت نظام الحكم الملكى وتحولت إلى جمهوريات تبقى آثار ملوكها فى أماكنها فمثلاً فى فرنسا ما زالت تماثيل أسرة البريون فى مكانها وأهمها تمثال لويس السادس عشر .

والرأى الآخر يرفض بشدة عودة تمثال دى ليسبس إلى مكانه الأصلى باعتباره إمتص دم الشعب المصرى واستخدم السخرة فى حفر القناة، وأن هدم التمثال كان بإرادة الشعب البورسعيدى فلا يمكن لأحد أن يقف أمام إرادة الشعب وهذا الرأى ينادى بوضع تمثال للفلاح المصرى رمز مصر .

أما رأيى فوسط بينهما فمكان هذا التمثال هو حديقة المتحف تثبت بجواره لوحة تكتب فيها كيف استغل دى ليسبس الشعب المصرى وخيانته له في تمكين القوات البريطانية من خرق حياد القناة واحتلال مصر.

#### فكرة إنشاء مثال الحرية عند مدخل القناة

لما عادت الإمبراطورة أوجينى لبلادها بعد إنتهاء حفلات افتتاح قناة السويس أوصت المثال الفرنسى ( الإيطالى الأصل ) بارتولدى Bartholdi بصنع تمثال ليوضع فى مدخل قنال السويس فى الطرف الشمالى وانتهى المثال من صنع التمثال الذى يبلغ إرتفاعه ٤٦ متراً وهو يمثل سيدة ترمز للحرية تحمل فى يدها شعلة .

وقبل تنفيذ إقامة هذا التمثال قامت الحرب السبعينية بين فرنسا وبروسيا وتوالت الأحداث بسرعة وانتهت بهزيمة فرنسا ودخلت القوات البروسية باريس بقيادة الجنرال قون مولتكه وأسرت الإمبراطور نابليون الثالث وهربت أوچيني ونجلها لويس نابليون إلى انجلترا.

وبقى التمثال إلى أن قامت الرابطة الفرنسية الأمريكية بإهدائه للولايات المتحدة الأمريكية تقديراً وتعبيراً منها لحرية الشعوب فوضع على قاعدة إرتفاعها ٤٥ متراً عند مدخل نيويورك ليطل على المحيط الأطلنطى بارتفاع ٩١ متراً

وفي يوليو ١٨٨٦ ( العيد القومي الأمريكي ) أزيح الستار عن هذا التمثال في احتفال هز العالم كله .





صورتان من ارشيف مكتبة الكونجرس الأمريكي لماكيت تمثال الحرية كان معروضاً في أحد الميادين والمثال بارتولدي

## الفصل الخامس شارع محمد على والمحروسة شارع الشهداء

يعتبر شارع محمد على هو الحد الفاصل بين نوعين من المدنيات المدنية الشرقية بعاداتها وتقاليدها الأصيلة متمثلة في قرية العرب ، والمدنية الغربية ببريقها ولمعانها الزائفين المتمثل في حى الإفرنج .

ويعتبر شارع محمد على بحق شارع النضال على مر التاريخ البورسعيدى ( كما سنرى في الباب الثامن ) وسوف نلاحظ أن شارع محمد على كان له دوره سنة ١٨٨٧ عندما احتلت إنجلترا القناة ثم مصر .. وفي الحرب العالمية الأولى وبالتحديد في صباح أول سبتمبر ١٩١٦ قصفت الطائرات الألمانية والتركية بورسعيد وكانت أكبر الخسائر في شارع محمد على بالقرب من قهوة البسفور وفي ثورة ١٩١٩ وبالتحديد في يوم الجمعة

٢١ مارس ١٩١٩ روت دماء الشهداء والجرحي تراب هذا الشارع ، وأثناء حكم اسماعيل صدقى الجائر وبالتحديد ٢١ يوليو ١٩٣٠ تصدت

قوات البوليس الإنجليزى برئاسة الحكمدار الإنجليزى Henn للمتظاهرين واستمرت المظاهرات حتى ٢٣ يوليو ١٩٣٠ وسقط ٨ شهداء وجرح ١٢٠ ولم تهدأ الحالة إلا بوصول بارجتين حربيتين بريطانيتين لميناء بورسعيد وخلال معارك القناة التي بدأت ١٣ أكتوبر ١٩٥١ وانتهت ٢٥ يناير ١٩٥٦ سقط عشرات الشهداء وجرح المئات وكان يوم ١٦ أكتوبر يوما مريراً وكان أصغر شهداء هذا اليوم هو الشهيد البطل نبيل منصور والذي سقط شهيدا وهو يحرق معسكر الجولف كامب .. وخلال معركة بورسعيد سنة ١٩٥٦ سقط المئات من الشهداء وجرح الآلاف وخلال حرب أكتوبر ٢٧ كانت الصواريخ المحملة على ظهر العربات تنطلق من شارع محمد على لتسقط الطائرات الإسرائيلية المغيرة .

وهذا الشارع يبدأ من جنوب المدينة عند الرسوة وينتهى عند شارع أوچينى ثم يبدأ شارع المحروسة من شارع أوچيني وينتهي شمالاً .



الشهيد نبيل منصور

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة في ٢٨ سبتمبر ١٩٢٧ تم إطلاق إسم الوالى محمد على على شارع المحروسة لأنه إمتداد لشارع محمد على ليكون الشارع من شماله إلى جنوبه يطلق عليه شارع محمد على . وبعد العدوان الثلاثي أطلق على هذا الشارع إسم شارع الشهداء .

ولما نشأت نواة المدينة (حى الإفرنج) فى سنة ١٨٥٩ إمتد العمران غرباً فظهرت قرية العرب (حى العرب) سنة ١٨٦٢ كان يفصل بينهما قطعة أرض فضاء كانت المياه تغمرها فى أغلب أوقات السنة وكان الاتصال بين الحيين يتم بواسطة فلايك . وفى سنة ١٨٨٥ أصبحت تلك المنطقة جافة تماماً وقامت شركة القنال ببيع أراضى تلك المنطقة بعشرين فرنكاً فرنسياً للمتر الواحد (بما يوازى ٨٠ قرشاً) وقسط ثمن هذه الأرض على ١٥٥ سنة وعرف هذا الفاصل فيما بعد بشارع محمد على وقام دى ليسبس بتجميع أبناء جزيرة كاسوس فى منطقة واحدة عرفت بحارة الكاشوتيه فى جزء من شرق هذا الشارع .

ويبدأ هذا الشارع من جهة الجنوب عند الرسوة وفى أول عهد المدينة كانت هذه البقعة ترسو عندها السفن (حوض الملاحة للقنال الداخلي ) لذلك أطلق عليها الرسوة وكانت بها ورش لإصلاح وصيانة السفن الصغيرة والمراكب وكانت هناك قناة موصلة من حوض القنال الداخلي إلى قناة السويس لذلك وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة في ١٢ ديسمبر ١٩٢٧ أرسل وكيل عام شركة قنال السويس للمجلس يحيطه علماً وبعزم شركة القنال إنشاء كوبرى عوام فوق القنال الداخلي لمرور من سيسيرون في طريق بورسعيد الإسماعيلية

وسيتم تركيبه خلال خمسة أو ستة أسابيع في نفس الموقع الكائن فيه المعدية التي ستستخدم أرصفتها كأرصفة للكوبرى المزمع إنشائه ، . وفي يوليو سنة ١٨٥٩ أنشأ دى ليسبس أول فنار خشبى ليساعد السفن المحملة بأدوات الحفر بمكان الميناء المرتقب وكان مكان هذا الفنار في منطقة الرسوة التي لم تكن بعيدة عن شاطئ البحر في ذلك الوقت وظل هذا الفنار قائماً لفترة طويلة حتى الثلاثينات .

ومنطقة الرسوة بها محطة تنقية المياه . وفي سنة ١٨٩٤ قامت شركة قنال السويس ببناء خزانات للمياه العذبة لإمكان توزيع مياه الترعة الحلوة على مساكن المدينة طبقاً لنظرية الأواني المستطرقة وقام بتنفيذ هذه الخزانات المهندس Kastelnous وأكمل هذا المشروع من بعده المهندس فراخليس .

وجنوب الرسوة أنشئ طريق المعاهدة ( نسبة لمعاهدة ١٩٣٦ ) لربط مدن القناة . ومنطقة الرسوة دخلت التاريخ فى الخامس من نوفمبر ١٩٥٦ حيث أسقطت كتيبة مظلات فرنسية قوامها ٢٠٠ ضابط وجندى بقيادة النقيب ، فورمينية ، فاحتلت وابور المياه وتصدت لها قواتنا المتمركزة فى الرسوة بقيادة الملازم أول إحتياط السيد محمد أبو عاشور .

وفى تلك النقطة ظهرت بطولات كثيرة أهمها بطولة الصاغ مهندس أحمد شوقى خلاف (كان من ضمن فريق التأميم في ٢٦ يوليو ١٩٥٦) كما سقط فيها البطل الطالب الشهيد على رزق سكرانه .

وبعد أن استغنت البواخر العابرة للقناة عن الفحم وحل البنرول محله في أوائل هذا القرن ، أنشأت شركات البترول العالمية ( شل واسو وسكونى فاكوم ...) خزانات البترول في منطقة الرسوة وكانت أول مصرية تعمل في مجال البترول أمينة لهيطة أبنة محمد بك لهيطة لتكمل مشوار والدها وكان ألحد الشرقي لتلك المنطقة حوضاً بالميناء عرف بحوض المواد الملتهبة بل كانت شركة ورموس تورد البترول الخام للمجلس البلدى كما أوضحه محضر ٢٢ ديسمبر ١٩١٧ وعلى الأرض الواقعة غرب هذا الشارع أقيمت عدة أندية أولها نادى بوليس القنال وأسرد ما قصه على والدى المرحوم الحاج حسن حسن القاضي ( وكيل قسم جوازات بورسعيد) الذي لعب مساعداً أيسراً لهذا النادي قائلاً : « كان النادي المصرى هو النادي الوحيد في بورسعيد الذي يحمل الجنسية المصرية إذ كان منافسوه في بورسعيد نواد أجنبية نادى إسبريا اليوناني ونادى فرتوس الإيطالي ونادى الإشكربية الفرنسي ونادى إيبيس المالطي وفريق الجيش البريطاني ونادي كيكلوبس يوناني درجة ثالثة . لذلك فكر القائمون على الرياضة في بورسعيد وعلى رأسهم محافظ القنال حسن فهمي بك رفعت مشجع كرة القدم وكيل إتحاد كرة القدم ، على تكوين نادى مصرى شقيق للنادى المصرى إلا أن تلك الفكرة لم تنفذ إلا في عهد محافظ القنال عباس سيد أحمد بك وكانت محافظة القنال تتبعها حكمدارية القنال أكبر المصالح الحكومية في ذلك الوقت وتتبعان وزارة الداخلية فشكل النادي الوليد من موظفي تلك الجهتين واللتان تتبعان مباشرة محافظ القنال وحكمدار بوليس القنال وأطلق على هذا النادي الوليد . نادي بوليس القنال ، وتشكل من العاملين في تلك الجهتين من موظفين مدنيين وضباط بوليس وصف ضباط ولعب هذا النادي أول مبارياته في سبتمبر سنة ١٩٣٩ واختيرت له قطعة أرض قريبة من نادى ڤرتوس وسبريا وشكل الفريق من على الأبيض ومن بعده محمد رشدى (حارس مرمى) والأخوان مسعد ومحمد المناخلي وحسن القاضي وعلى عمر والسيد أبو عبده وعوض عبد الرحمن ومحمد السمطي وعلى العفني وعلى الشناوي وعهد البنا وانضم للفريق من الصباط حسن رشدي إبراهيم وجمال عزب وبهاء الشربيني وجابه هذا الفريق النادي الأهلي ونادي فاروق ( الزمالك ) والترسانة والأولمبي السكندري ، . أما نادي ڤرتوس الإيطالي الذي حصل على الكأس السلطاني في موسم ٣٥ / ١٩٣٦ وأشهر لاعبيه أوقا، لوكتى، چورج ازباردى موسكاتلى وكان رئيس نادى قرتوس الدكتور Guido De Castro ينظم سنوياً حفلاً جيمخانة ( عرض للسيارات ) تعرض فيه الجالية الإيطالية ببورسعيد أحدث السيارات التي تنتجها مصانع السيارات الإيطالية .

وكان الصحفى الشاب كمال مردان يصف تلك الحفلات بجرنال البروجريه إيجبسيان فذكر أن: • أول حفل چيمخانه نظمته الجالية الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية في ٢٧ مايو ٥٠ بحضور المحافظ عبد الهادى غزالى وتحت إشراف قنصل إيطاليا المسيو Franzi وحضره لفيف من مواطنى بورسعيد • .

ويجاور هذا النادى نادى هسبريا اليونانى أشهر لاعبيه بيترو سيڤلوس ، سيليديس ، بابادوبلو وكانت أندية منطقة بورسعيد جميعها تمثل في فريق واحد ، فريق منتخب القنال ، وكانت فرق مناطق المملكة المصرية تتبارى فيما بينها للفوز بكأس الملك فؤاد وفاز فريق منتخب القنال ، وكانت في موسم ٣٥ / ١٩٣٦ وموسم ١٩٣٧ وخلف نادى قرتوس وهسبريا سجن بورسعيد منطقة القنال بكأس الملك فؤاد مرتين في موسم ٣٥ / ١٩٣٦ وموسم ٢٥ / ١٩٣٨ وخلف نادى قرتوس وهسبريا سجن بورسعيد ويلى هذه الأندية الثلاثة مجموعة من الورش الخاصة بالقوات البريطانية البرية والبحرية بالإضافة لمجموعة من المعامل والورش الخاصة بأفراد أو شركات منها مستودع الهواء المضغوط وشركة المطاحن المصرية وشركة اللحام بالأكسوچين وشركة التبريدات النيلية ومعمل

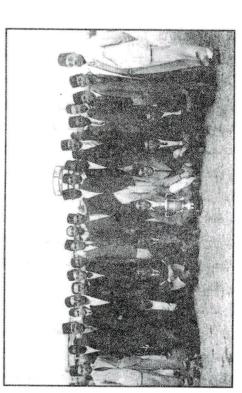

فريق النادى المصرى الذى فاز بالكأس السلطاني موسم ٢٩٢٤/١

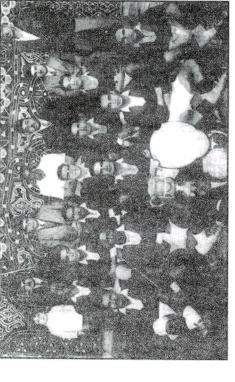

فريق النادى المصرى الذى فاز بالكأس السلطاني موسم ٢٣ / ١٩٣٣

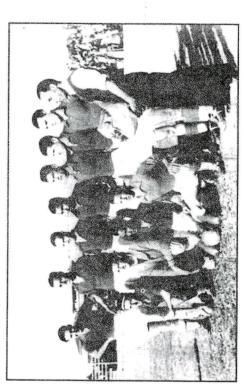

فريق منتخب القنال الذي فاز بكأس الملك فؤاد في موسم ٢٥ / ١٩٣١

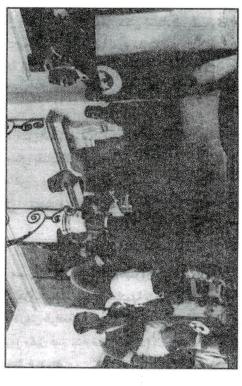

حلمي مصبطفي ، كابتن الثادي المصري ، يتسلم الكأس السلطاني من الملك فاروق في موسم ٢٦٦ / ١٩٣٧

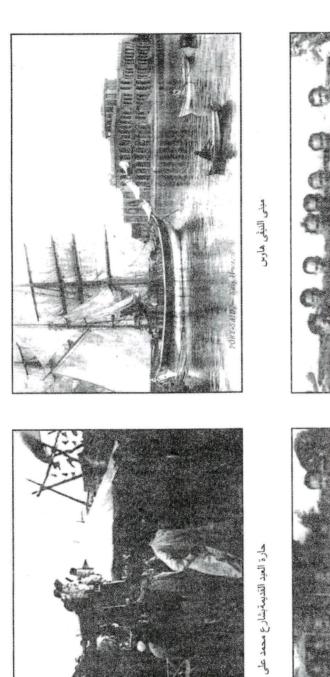

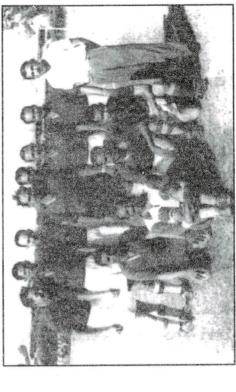

فريق نادى بوليس القنال وفي الصورة الثانية إشترك اللاعبان الدوليان السيد الصفاوي ومحمد لهيطة في هذا الفريق

الثلج وشركة الغاز والنور الكهربائي وكان خلف هذه المجموعة زرابي فرز البصل والبطاطس لتصديرها للخارج.

وفى جلسة مجلس بلدى بورسعيد ٨ سبتمبر سنة ١٩١٧، تقدم الخواجة مكاريا وشركاه أصحاب معمل الثلج يتضررون من عدم توصيل معملهم بالمجارى ويستأذنون المجلس فى السماح لهم بعمل خزانات بدون قاع لاستعماله فى تفريغ مياه الفبريكا ولحين توصيل ماسورة المجارى ، .

وكانت شوارع ومنازل بورسعيد تستخدم غاز الإستصباح في أول عهد المدينة في الإضاءة والتدفئة وكان وكيل شركة الغاز في بورسعيد المسيو متشل كوتس .

ولما بدأ مجلس بلدى مدينة بورسعيد نشاطه فى فبراير سنة ١٩١١ أوكل عملية إضاءة شوارع بورسعيد لشركة ليبون ( وابور النور شارع محمد على ) وكثيراً ما كان يدب الخلاف بين الشركة والمجلس البلدى لنقدها الإتفاق بالنسبة لعدد اللمبات الكهربائية التى تضاء فى الشوارع الهامة للمدينة وهذا ما سجله محضر مجلس بلدى بورسعيد فى السادس فى يناير سنة ١٩١٢ ، لدرجة أن رئيس المجلس البلدى فى ذلك الوقت ( محمد محمود بك ) اقترح على أهالى حى العرب باستخدام لمبات تنار بالبترول فى الشوارع حتى لا يضطر مجلس بلدى بورسعيد إلى قبول الشروط المجحفة لشركة الإنارة . وهذا ما أوضحه مجلس بلدى بورسعيد فى ٣ فبراير ١٩١٢ وتكرر ذلك الوضع عندما طالب عضو المجلس البلدى محمود أفندى صبحى بجلسة ٧ ديسمبر ١٩١٢ باستخدام لمبات تضاء بالجاز لحين الإتفاق مع شركة الكهرباء لزيادة الإنارة العمومية بالمدينة .. مما حدى بالمجلس البلدى أن أستسمح شركة قتال السويس بالمساهمة فى زيادة إضاءة الشوارع القريبة من الميناء كشارعى فرانسوا جوزيف وأمريكا وهذا ما أوضحه مجلس بلدى بورسعيد فى أول فبراير ١٩١٣ ، ولم تنته مشكلة الكهرباء فى بورسعيد فى مثل أكتوبر ١٩٣٦ .. وبالفعل تم توقيع عقد شراء عملية الإنارة بالكهرباء والغاز بين مجلس بلدى بورسعيد فى ٣ أكتوبر ١٩٣٦ .. وبالفعل تم توقيع عقد شراء عملية الإنارة بالكهرباء والغاز بين مجلس بلدى بورسعيد فى ١٩ أكتوبر ١٩٣٦ .. وبالفعل تم توقيع عقد شراء عملية الإنارة بالكهرباء والغاز بين مجلس بلدى بورسعيد فى ٣ أكتوبر ١٩٣٦ .. وبالفعل تم توقيع عقد شراء عملية الإنارة بالكهرباء والغاز بين مجلس بلدى بورسعيد

وأمام هذه الشركات كانت تقع معسكرات الجيش البريطاني وأهمها معسكر الجولف كامب ومعسكرات مخازن النافي N. A. F. I. ( مخازن ومستودعات الجيش الإنجليزي ) .

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة السبت ١٦ ديسمبر ١٩٥٠ برئاسة المحافظ عبد الهادى غزالى تمت الموافقة على طلب الغرفة التجارية بشأن إنشاء سوق للجملة لتجارة الخضر والفاكهة لمدينة بورسعيد وكانت تلك الأرض تستخدم كأول حارة للعيد فى بورسعيد وفى الماضى كان العمران في شارع محمد على يبدأ عند شارع ١٠٠ فشارع ٩٩ ويسجل لنا محضر مجلس بلدى بورسعيد فى ٨ يوليو سنة ١٩١٩ : وأحاط رئيس المجلس ( المحافظ محمد بك حداية ) المجلس علماً بأن شركة القنال ستبنى فى الحال مساكن لعمالها وهى عبارة عن مساكن بسيطة مكونة من دور واحد بها أحواش أو حدائق صغيرة وسوف تبنى بدون بواكى و .

أتذكر كنت في أحد الأيام راكباً سيارة تاكسى وسائقها رجل مسن وكنا قد تبادلنا الحديث فعلم بأنى مهتم بتاريخ مدينتنا بورسعيد فلما وصلنا لتقاطع شارعى محمد على و 9 قال لى إن تلك البقعة كان لها تاريخ نضالى مجيد ووجدته يقول هناك أبطال كثيرون لم تسطر بطولاتهم ومازالوا مجهولين فبادرت بسؤاله على الفور مثل من ؟! فرد قائلاً هناك عم التابعى حمام ووقتها لم تسنح لى الفرصة في معرفة تفاصيل هذا البطل .. وكدت أن أنتهى من التأريخ لشارع محمد على وفجأة تذكرت عم التابعى حمام وقررت على الفور البحث عن شخص أعرفه ويكون محل ثقتى في استقاء المعلومة التاريخية الصحيحة عن هذا الموضوع الذي شغل بالى وإذا بالصدفة الجميلة أن يحضر لى البطل محمد حمد الله ( من مجموعة إختطاف الضابط البريطاني مورهاوس ) لاستلام نسخته من أطلس بطولات شعب بورسعيد ١٩٥٦ والذي اعددت مادته سألته عن مكان ولادته فاندهشت عندما قال لى أنه مواليد شارع ٩٥ المتفرع من شارع محمد على بالمنزل رقم و فسألته هل تعرف شيئاً عن بطل يدعى عم التابعي حمام فعلى الفور أجابني بصحة ذلك وطلب منى مهلة ليكتب لى ذكرياته عن تلك البقعة في السوم التالى قدم لى ذكرياته التالية ، كان شارع ١٠٠٠ يعتبر الحدود الجنوبية لمدينة بورسعيد وكان على ناصية تقاطع هذا الشارع مع شارع محمد على مثبت عليها يافطة سوداء كتب عليها بالإنجليزية تحذير للقوات البريطانية بأن هذا هو حي العرب وهو خارج حدود تحرك القوات البريطانية وأدادات المنطقة غرب شارع محمد على عشت طفولتي وأحداث الحرب العالمية الثانية قائمة ( ولد في ٢٢ فبراير ١٩٣٦ ) كان أمام منزلنا رقم ٥ ساتر من الرمال وأسفله خندق كنا نأوى طفولتي وأحداث الحرب العالمية الثانية قائمة ( ولد في ٢٢ فبراير ١٩٣٦ ) كان أمام منزلنا رقم ٥ ساتر من الرمال وأسفله خندق كنا تأوى البيد مع أهل المنطقة من الجيران عند سماع صفارة الإنذار ولن أنسى استعدادات القوات البريطانية وقوافل العربات البريطانية الذي كنات

مجهزة بماكينة لإحداث سحب كثيفة من الدخان حول المعسكرات البريطانية لإخفائها عن الطائرات الألمانية والإيطالية وكان سائقو هذه العربات من الهنود أو أبناء جزيرة مالطا .. وكانت القوات البريطانية تثبت في الأرض بإحكام حول المعسكرات المناطيد والبالونات السوداء والفضية المرتفعة في الهواء لتكون حزام أمان وكعائق جوى ضد الطائرات الألمانية المغيرة وفي صباح كل يوم كنا نرى أجسام هذه

الطائرات متفجرة بعد إصطدامها بهذه المناطيد وكنا نجمع أشلاءها ونحن صغار كنوع من التذكار .. وكانت منطقتنا والمناطق المجاورة لا تسلم من هجوم الجنود الإنجليز حتى زاوية الحاجة بمبة المجاورة لمنزلنا لم تسلم من هجمات هؤلاء السكارى .. وفى الدور الأرضى لمنزلنا كان يسكن رجل طيب يدعى عم التابعى حمام وكان بيعمل سائقاً للجنرال الإنجليزي البحرى وبحكم وظيفته كان يدخل المعسكرات الإنجليزية كالنيفى هاوس والجولف كامب وكان بحكم وظيفته يعلم أسرار وتفاصيل هذه المعسكرات وكان يقوم بدور وطنى وهو إرشاد والخولف كامب وكان بحدم وظيفته يعلم أسرار وتفاصيل هذه المعسكرات وكان يقوم عدار عبارة عن الفدائيين بكافة أماكن هذه المعسكرات وتخرج من حارة القوبانية المجاورة لمنزلنا (كانت هذه الحارة عبارة عن الفدائيين الموكات أرضية كل بلوك ١٠ ثكنات لعمال شركة القنال تجاور مخازن وورش متروقيتش ) كثير من الفدائيين وكانت سنة أولى فدائية بالنسبة لنا ونحن صغار تسلق العربات الإنجليزية من خلفها أثناء إتجاهها للمعسكرات بشارع محمد على ونلقى بجزء من حمولتها في الطريق ويتلقفها زملاء بالشارع ويفرون داخل الحى العربى



الكابتن محمد حمد الله

وكانت تلك العمليات تحدث بلبلة لدى القوات البريطانية ولم يقصد بها السرقة وتطور الأمر بنا إلى قذفهم بالحجارة حتى أن أطفال بورسعيد قاموا بانتفاضة الحجارة قبل أن يعرفها أطفال الأراضى المحتلة الفلسطينية وكانت هناك مجموعة متخصصة في ربط أسلاك شديدة بين عمودى النور عند تلك النقطة فإذا شوهد أحد من راكبي الموتسيكلات قادماً بسرعة نشد هذا السلك فيصطدم به فنقوم بخطف سلاحه وكانت هناك مجموعة متخصصة في الهجوم على الدوريات وسرقة أسلحتها فصدرت للجنود الإنجليز الأوامر بربط أسلحتهم بأيديهم .. كنا رفاق الشهيد البطل نبيل منصور الذي أحرق معسكرات الجولف وإن كان يصغرني بسنة أو إثنين . وإلى هنا أترك البطل حمد الله لفرصة أخرى ويلى هذه المنطقة ماعرف في أول عهد المدينة بأول جبانة أنشئت في بورسعيد وتم نقلها هذه غرب المدينة والمرجع اليوناني لخالدوبيس في ص ٣٨ يوضح لنا حال تلك النقطة : ، قبل سنة ١٩١٤ في المكان التي كانت موجودة فيه الجبانات القديمة والتي كانت من الرمال لذلك اعتبر هذا المكان غير صحى فأقيمت فيه أفران من الطوب حرقت فيها جثث الموتى حتى لا تتفشى الأمراض واستمر هذا العمل من أربع الي خمس سنوات إلا أن الأغنياء من أصحاب هذه الجبانات قاموا ببناء جبانات جديدة غرب المدينة ونقلوا فيها جثث ذويهم من سنة ١٩١٤ .

وبعد إخلاء تلك الجبانات تحولت الأرض كملعب لأول ناد مصرى في بورسعيد ونادى موظفي ومستخدمي الحكومة نواة النادى المصرى وهذا ما توضحه لنا محاضر مجلس بلدى بورسعيد في جلسة السبت ٢١ إبريل سنة ١٩١٧ وافق أعضاء المجلس برئاسة المحافظ محمد بك حداية على منح قطعة أرض جنوب شركة النيل التبريد لنادى الألعاب الرياضية لموظفي ومستخدمي الحكومة ببورسعيد بإيجار ٥٠ قرشاً في السنة وذلك بناء على طلب رئيس هذا النادى أحمد غاربو (وصل مديراً للجمارك). وعلى هذه الأرض شب الرعيل الأول لأبطال النادى المصرى فيما بعد أمثال عبد الرحمن فوزى، محمد حسن ،حسن الديب، محمد تعلب، محمود زين العابدين، حلمي مصطفى، حسن الشامى، عبده عبدون، عبود الجمل، إبراهيم بكير، حسن ألماظ، عبد العزيز ، زوزو ، المقدم وعلى مبروك وغيرهم وهؤلاء حققوا الإنتصار لبورسعيد وللنادى المصرى وحصلوا على الكأس السلطاني ثلاث مرات في موسم ، ٣٢ / ١٩٣٣ ، بعد فوزه على الأولمبي السكندري على أرض الاشكاربيه (نادى بورفؤاد) وموسم ، ٣٣ / ١٩٣٤ ، بعد فوزه على الأولمبي السكندري على أرض الاشكاربيه (نادى بورفؤاد) وموسم ، ٣٣ / ١٩٣٤ ، بعد فوزه على الأولمبي السكندري على أرض الاشكاربيه (نادى كابتن الغريق حلمي مصطفى من الملك فاروق .

وكان منح هذا النادى قطعة أرض شجع نادى آخر بطلب قطعة أرض أخرى قريبة منها بالميدان الحسينى ( جزء من ميدان السكة الحديد ) وهذا مايوضحه محضر المجلس البلدى في ١٢ مايو ١٩١٧ حيث تمت الموافقة على منح جمعية الرياضة البدنية المؤسسة حديثاً والتى يرأسها محمد بك غندر نصف الميدان المسمى بالميدان الحسينى لكى تقيم عليه الجمعية ألعاب الرياضة المختلفة وذلك بإيجار إسمى ٥٠ قرشاً في السنة .

إلا أن محمد بك غندر تقدم بطلب آخر للمجلس البلدى وضح فيه ماللرياضة من نفع فى تنشئة الشباب طالباً الجزء الآخر من الميدان وبجلسة المجلس المنعقد ١٦ يوليو ١٩١٧ ووفق على منحه الميدان بالكامل .

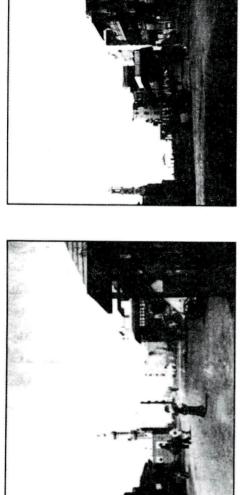

صورتان لشارع محمد على بعبانيه الخشبية وبيتدأ في الشمال بالمسجد العباسي وفي الجئوب بكنيسة العذراء مريع



قهوة البسفور قهموة الأجداد وأمامها السقا بقربته



الجامع العباسي في أول عهده

إلا أن المجلس البلدى أراد أن ينشئ ورشاً له فأخلى النادى المصرى من القطعة السابق تأجيرها له ونقل في أول سنة ١٩٢٠ للأرض الموجودة شمال حديقة سعد وهذا ما أوضحته جلسة المجلس المنعقدة في ٢٠ مارس سنة ١٩٢٠ وفيها ، تقرر إخلاء الأرض السابق تأجيرها للنادى المصرى للرياضة البدنية في أرض الجبانات القديمة ونظراً لأن هذا النادى قد أقام عليها سوراً من البناء وأماكن من الخشب تساوى للنادى المصرى للرياضة على الخسارة من نقل هذا النادى من مكانه فيطلب شراء هذه الأدوات منه كما طلب منحه مبلغ ٣٠٠ جنيها تعويضاً ليساعده في العمل على منفعة الأعضاء المنتمين إليه .

وفى جزء من ميدان السكة الحديد المطل على شارع محمد على أقام المجلس البلدى منتزه وبها مشتل فى تلك المنطقة وقد رأى أعضاء هذا المجلس تجميل تلك النقطة فأنشأوا فيها حوضاً للسباحة .

وبجلسة المجلس المنعقدة في ٢٧ مايو ١٩٤٤ تمت الموافقة على توصيل حوض السباحة الذي تم إنشاؤه بمنتزه البلدية بميدان السكة الحديد بشبكة المجاري .

وشارع محمد على بعد تقاطعه بشارع ٩٩ يتقاطع من جهة اليسار بشوارع وحارات الجبانة وروس وعباس الثانى والزاوية فشارع كسرى ثم الشرقية وعلى ناصيته منزل عرف عند أهل بورسعيد القدامي بمنزل المسيو وهي شهرة ناظر مدارس الأقباط الكبرى الأستاذ روفائيل سليم والتي تأسست سنة ١٨٩٣ ( روضة وابتدائى ) وكانت ملحقة بكنيسة العذراء مريم وتخرج من هذه المدرسة أجيال كثيرة مسلمين وأقباط وكان أشهر مدرسيها الأستاذ جبرة فهمي إشتهر بجبرة أفندي .

وباستمرار سيرنا تجاه الشمال يقابلنا شوارع وحارات أبو الفتح والسلطان عبد الحميد ( الحميدى ) وكانت تلك النقطة تمركز أبناء الصومال وأشهرهم سمنطر ، فحارة العدل فشارع عبد العزيز ( التجارى ) فحارة البوصيرى فشارع سعد زغلول فهارون الرشيد فالمنير إلى أن نصل لشارع أوچينى ويبدأ بشارع المحروسة ثم نجد مبنى مدرسة الواصفية وجاء ذكرها فى

مرجع خالدوبيس: وأقيم في مدينة بورسعيد حفل حضره أهالي بورسعيد بمناسبة الاحتفال بوضع حجر الأساس لمدرسة الواصفية المصرية في ١٦ يونيو ١٩٠١ وتكفلت الجمعية الخيرية الإسلامية بمصاريف بناء هذه المدرسة وكان رئيس هذه الجمعية في بورسعيد محافظ القنال حسين واصف باشا ومدرسة الواصفية نسبة للمحافظ حسين واصف باشا وبابها الرئيسي بل الوحيد على شارع أدهم وقد تم هدمها في أول مارس سنة ١٩٩٧ فالمسجد العباسي الذي وضع حجر أساسه الخديوي عباس حلمي الثاني في أول سنة ١٩٢٢ هـ مارس سنة ١٩٩٧ م والذي اختار له الشيخ عبد الفتاح الجمل كأول إمام لهذا المسجد لعلمه وسعة اطلاعه فسبق للخديوي عباس أن زار الأزهر وأعجب بتدريس الشيخ عبد الفتاح الجمل



الشيخ عبد الفتاح الجمل

الذى عين بالجمعية التشريعية وعين أول عضو بالمجلس البلدى عند إنشائه ومنحه الخديوى عباس رتبة البكوية . وفى أحد أجزاء الموسوعة القادمة سوف أفرد له فصلاً فى باب الشخصيات البورسعيدية التى أثرت فى تاريخ بورسعيد وسأقدم أعماله ومنها صورة طبق الأصل من خطبته التى ألقاها فى افتتاح المسجد العباسى .

ويقابلنا شارع عباس حيث منزل قبطان والسنبارى ثم شارع عبادى بعده مربع يحتله منزل الأستاذ وهو يمتلكه أحد أفراد أسرة الميرغنى بالسودان الذى يحتل زعامة إحدى الطوائف الدينية بالسودان وجاء فرع منها إلى بورسعيد فى أوائل هذا القرن واستوطنوها وقاموا ببناء هذا البيت الذى تهدم كما تهدمت مبانى شوارع عباس وعبادى وتوفيق فى السادس من نوفمبر ١٩٥٦ .

ثم يمتد هذا الشارع إلى شارع توفيق ( عرابي حالياً ) حيث نادى المعارف ومبنى تفتيش صحة القنال الذي تهدم سنة ١٩٥٦ فشارع إبراهيم ثم كتشنر .

وإذا عدنا لشارع محمد على وسرنا منه يميناً بعد حديقة البلدية والمشتل وحوض السباحة ( السابق الحديث عنهم ) يقابلنا شارع واجهورن ( مصطفى كامل حالياً ) وتقابلنا كنيسة مارجرجس وهى على مساحة ١١٧٣ متراً مربعاً تم شراء هذا الارض من مصلحة الأملاك المشتركة سنة ١٩٣٥ دفع وقتها ربع ثمن الأرض وقدره ٩٦١,٨٦٠ جنيهاً وتم الاحتفال بوضع حجر أساسها في ٢١ يوليو ١٩٤٣ وافتتحت للصلاة في ١٥ نوفمبر ١٩٥٧ وتطل واجهتها البحرية على شارع الطور فمساكن شركة القنال وخلفها حارة الكاشوتيه ( ولنا عنها حديث مستقل في الجزء الثاني ) ثم شارع الإسكندر الأكبر ومنازل لشركة القنال فشارع رشيد حيث شيدت كنيسة العذراء مريم سنة حديث مساحة صغيرة منحها دى ليسبس هبة لطائفة الأقباط الأورثوذكس وكان بها دور أول عبارة عن فرندات نظام المشربيات

تستخدم للنساء وكان تعداد الأقباط في ذلك الوقت ١١٢٠ ذكوراً ٥٥٥ إناثاً يقطن منهم بحى العرب ١٣٩٧ وبالافرنج ٢٧٨ نسمة . وفي الموس الموس الكنيسة فتم شراؤه من عبد الرحمن لطفي الموس الموس الكنيسة فتم شراؤه من عبد الرحمن لطفي باشا . وأثناء مظاهرات ثورة ١٩١٩ خرج الأقباط منها يتقدمهم راعى الكنيسة القمص ديمتريوس يوسف ليتعانق الهلال مع الصليب مع جموع المتظاهرين المسلمين يتصدرهم الشيخ عبد الفتاح الجمل إمام الجامع العباسي والشيخ يوسف أبو العيلة .

ومثال آخر على الوحدة الوطنية في بورسعيد قصها على العالم الفاضل الجليل الشيخ معوض عوض ابراهيم ( مفتش الوعظ والإرشاد بمنطقة القنال الأسبق) بعد أن فرغ من صلاة العشاء بالمسجد العباسي وبعد إلقائه الدرس في الوعظ والإرشاد تقدم له أحد المصلين يطلب منه الوساطة في موضوع بينه وبين مالك العقار الذي يقطنه ( وكان من أقباط بورسعيد ) ووصل هذا النزاع للقضاء وكاد هذا الساكن المسلم يطرد من منزله بحكم قضائي ويشرد هو وعائلته فتوجه الشيخ معوض إلى صديقه القمص بطرس عوض راعي كنيسة العذراء مريم منذ سنة ١٩٣٤ ولمدة ٣٤ سنة فلما قص عليه الشيخ معوض القصة رد عليه قائلاً طالما حضر لي صديقي الشيخ معوض فلن أرد له طلباً مهما كان وأمر القمص بطرس عوض صاحب العقار بعدم حضور الجلسات بالمحكمة فشطبت القضية وسوى الموضوع ودياً وعاش الجميع في حب ووئام .

وبعد ذلك يقابلنا شارع دى ليسبس وكان فى تلك المنطقة مطعم وبار عباس وعند مكتبة بدرة قاد الطالب حسن سليمان حمودة مظاهرة فى ٢١ نوفمبر ١٩٥٦ مرحباً بوصول قوات الطوارئ الدولية وأخذ يهتف بسقوط الإستعمار فتصدت له دورية فرنسية أطلق قائدها الرصاص عليه بعد رفضه فض المظاهرة وقبل أن نصل إلى شارع التجارة ( فاروق أو النهضة ) بنيت سينما فريال الصيفى فى منتصف الأربعينات وبالإضافة لكونها سينما كانت تستخدم للإجتماعات والإحتفالات وهذا الخبر نشره الصحفى الشاب كمال مردان فى جريدة البروجريه ، أقامت الهيئة السعدية فى بورسعيد برئاسة عبد الرحمن لطفى باشا احتفالاً فى سينما فريال فى مساء ٢٢ أغسطس ١٩٤٩ بمناسبة افتتاح مبرة محمد على ووصول وزير الصحة الدكتور نجيب إسكندر لبورسعيد حضر هذا الحفل المحافظ عبد الهادى غزالى بك وأحمد شكرى بك وكيل المحافظ واللواء الصاوى الطاهر حكمدار بوليس القنال وعبده نجيم باشا من الأعيان وقنصل أمريكا ولبنان ونائب بورسعيد ( السعدى ) محمد سرحان ، .

وقبل أن نصل إلى شارع أوچيني تقابلنا قهوة البسفور أقدم مقهى في بورسعيد وكانت في مبنى خشبي .

وبعبورنا شارع أوچينى كان يوجد مخازن وعربخانة السيد سرحان من كبار تجار وأعيان بورسعيد (جد المحافظ الأسبق المرحوم السيد سرحان) وتهدمت وبنى مكانها عمارة شامخة لأحد الشبشندرية المصربين وكون شركة لتموين السفن باسم خلفاء بكير ( دلرنيا والقطاوى والمناخلى ) . ويقابلنا بشارع مراد عيادة الدكتور محمود المغربل عميد طب الأسنان ببورسعيد من المصريين وكان رحمه الله له هواية جميلة هى تربية عصافير الكناريا وكان يصنع بنفسه فى ورشة الأسنان الصناعية الخاصة دبل ذهبية عليها إسمه يركبها فى أرجل عصافيره . وبعد ذلك شارع الوكيل حيث تقابلنا حديقة الباشا وقد اختفى الفدائيون سنة ١٩٥٦ فوق أشجارها وقاموا باصطياد القوات البريطانية

المتقدمة تجاه المدينة فشارع توفيق ( عرابي ) فسراى محافظة القنال والتي تهدمت من جراء القصف الجوى في الخامس من نوفمبر سنة ١٩٥٦ .





صورتان تمثلان إلتقاء شارعي محمد على والجامع التوفيقي بقرية العرب ذات المساكن الخشبية



## الفصل السادس شرع دى ليسبس والجامع التوفيقى شارع سعد زغلول

أنشئ هذا الشارع سنة ١٨٧٥ ويعتبر ثانى شارع طولى فى مدينة بورسعيد بعد رصيف أوچينى والذى يبدأ من شرق المدينة حتى غربها وفى نهاية القرن الماضى كان هذا الشارع مقسماً إلى جزئين جزء يمر بحى الإفرنج وهو يبدأ من شرق المدينة حتى شارع محمد على وكان يطلق عليه شارع دى ليسبس والجزء



الآخر يبدأ من شارع محمد على وينتهى غرب المدينة وكان يطلق عليه شارع الجامع التوفيقي واشتهر هذا الشارع عند أهل بورسعيد بشارع الثلاثيني نظراً لأن عرضه ثلاثين متراً أما بقية شوارع بورسعيد فكان عرضها خمسة عشر متراً .

e Ferdinand De Lesseps من هو دي ليسبس

كان والد فرديناند دى ليسبس ويدعى مائيو دى ليسبس يعمل بالسلك الدبلوماسى الفرنسى وكان والده وقتها يعمل قائماً بأعمال السفارة الفرنسية فى مصر فتوطدت علاقته بمحمد على باشا والى مصر وكان ذلك سبباً فى نجاحه فى عمله مما دعى نابليون الأول إلى منح ماثيو لقب Vicomte De L'Empire كما منح نابليون إبنه فرديناند منحة دراسية بمدرسة نابليون فأنهى فيها دراسته القانونية وبعدها سافر إلى عمه بارتلمى الذى كان يعمل قنصلاً عاماً لفرنسا فى الشبونة ليعد نفسه للعمل فى السلك الدبلوماسى فعين بالقسم التجارى لوزارة الخارجية الفرنسية فعين نائباً للقنصل العام الفرنسى بتونس وكان والده وقتها يشغل منصب قنصل عام فرنسا بالإسكندرية وانتقل بعدها الإبن فرديناند إلى مصر ليشغل منصب قنصل وعند وصوله للإسكندرية انتظرت سفينته خارج الميناء كتعليمات الحجر الصحى أربعة أسابيع فأهدى له السفير الفرنسي مجموعة كتب ليشغل بها وقته وكان من ضمنها تقارير ودراسات مبدئية عن مشروع برزخ السويس فأعجب بالأفكار التى تنادى بشق قناة تربط بين البحرين المتوسط بالأحمر وأثناء عمل فرديناند قنصلاً توطدت علاقته بالأمير محمد سعيد بن محمد على والى مصر وظل ملازماً له إلى أن انتهت فترة عمله بمصر سنة ١٨٥٧ وانتقل بعدها لعدة مناصب بلأمير محمد سعيد بن محمد على والى مصر وطل ملازماً له إلى أن انتهت فترة عمله بمصر سنة ١٨٥٧ وانتقل بعدها المتمرت فكرة ربط البحرين فى رأسه فلجأ إلى صديقه القديم الوالى محمد سعيد وغنم بامتياز ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ وفرمان ٢٠ يوليو ١٨٥٦ وما فيهما من شروط مجحفة فى حق مصر .

ويبدأ شارع دى ليسبس شرقاً من ميناء بورسعيد فمن جهة اليمين حوض التجارة ومن اليسار يبدأ بمبنى خشبى قديم هو مبنى الجمرك القديم قبل نقله لمكانه الحالى المطل على حوض الترسانة ، وتم هدمه فى الثلاثينات وبنى مبنى شغله بوليس الميناء ومكتب جوازات الميناء وفى أعلاه برج لمراقبة دخول البواخر للميناء ، ويلاصق الجمرك ورش شركة القنال القديمة تهدمت وبنى مكانها سجن الأجانب ( مبنى سكن مدير الأمن ) وأول مبنى للبنك العثمانى ( قبل نقله على ناصية شارع السلطان عثمان ) وقام ببنائه المهندس Bassins وهو مهندس بلاشهادات ويجاوره من ممفيس مخازن متروقتش للأخشاب ويذكر لنا خالدوبيس فى ص ٣٥ وصف نقاطع هذا الشارع بشارع ممفيس : • كان هناك شارع صغير فى أول عهد المدينة يطل على حوضين لتفريغ البضائع من السفن الأول يخص شركة Savon والثانى يخص مصلحة الجمارك ويعلو الحوضين كوبرى من الحديد كانت الأهالى والعربات تمر فوقه وتم بناؤه مابين سنة Savon وبعد عدة سنين هدم نهائياً الكوبرى ثم ردم أحد الحوضين بالرمال • .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع السلطان عثمان ( الجمهورية ) في جهة اليسار باب الجمرك نمرة ١٥ واشتهر بباب الفحامة لأنه خصص منذ أوائل هذا القرن لدخول وخروج الفحامة منه ويقابله على الناصية الأخرى المبنى الخشبي للبنك العثماني الذي افتتح سنة ١٨٨٢ ( بنك مصر الحالي ) . أما تقاطع هذا الشارع بشارع السلطان عثمان من جهة ( اليمين ) فقد افتتح ما فريوس ولويزيدس أكبر محل للبقالة ( مكان شركة المحاريث والهندسة ) وتجاوره أشهر المقاهى الشعبية اليونانية Aga Memnon وكانت تقام فيه الاحتفالات الشعبية للجالية اليونانية التى أصدرت أوراق يناصيب سنة ١٩٠٧ لبناء مدرسة يونانية سحبت في هذا المقهى ثم محل بوسوناكي الذي شغلته محلات اوزردي باك ( عمر أفندي ) .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع القسطنطينية يذكر لنا خالدوبيس ص ٤٤ تلك النقطة : ، تم بناء أول مكتب بريد حكومي أمام محلات Orisdy Back ( عمر أفندى ) سنة ١٨٦٥ عند شارع القسطنطينية أمام صيدلية Orisdy Back ( عمر أفندى ) سنة ١٨٦٥ عند شارع القسطنطينية أمام صيدلية Azsenes وبعد تلك النقطة بقليل تكوين أول فرقة مطافئ تطوعية في نقطة تجاور فندق سميراميس ، ( بني في سنة ١٩٣٧ ) أما أرض محلات عمر أفندى الحالية كان يمتلكها عيسى افتميوس ثم باعها لديب حنينه ( تاجر الدخان المشهور ) وباعها لعمر أفندى .

ونأتى إلى أقدم ميدان فى بورسعيد إنه ميدان دى ليسبس أو كما يعرف عند أهل بورسعيد بميدان المنشية وهو من أقدم النقط فى تاريخ بورسعيد . وعند نشأة بورسعيد كانت تلك النقطة تمثل منطقة المقابر بالنسبة لبورسعيد وهذا ما أوضحه لنا ديمتريوس خالدوبيس فى كتابه ص ٣٦ : ، من عدة سنوات كانت هناك أعمال حفر فى ميدان المنشية من أجل توسيع الشوارع المحيطة لهذا الميدان فتم العثور على عظام بها جماجم آدمية وفى الغالب إنها من أول سنين الحفر منذ سنة ١٨٥٩ أو قد تكون نتيجة لعدة عمليات قتل خلال تلك الأيام أو قد تكون دفنت فى هذا المكان لعدم وجود مقابر منشأة فى تلك الأيام فدفنت فى ميدان المنشية الحالى ، .

ويذكر الدكتور زين العابدين نجم في كتابه بورسعيد ص ٣٤ ، كانت شركة القناة تتولى وحدها دون مشاركة الإدارة في تسميات شوارع وميادين بورسعيد وفي ٢٥ أبريل ١٨٧٢ ( تاريخ إنشاء بورسعيد ) أقام دى ليسبس إحتفالاً لتسمية بعض الشوارع والطرق ... ورفض الخديوإطلاق إسمه على ميدان دى ليسبس ـ كرغبة دى ليسبس نفسه ـ وأمر باستمرار إسم الميدان على ما كان عليه .... ، كان بميدان المنشية مجموعة من المكاتب والتوكيلات الملاحية وشركات الفحومات وفي سنة ١٨٦٢ وصل اليهودي النمساوي - Al وكان بميدان المنشية مجموعة من المكاتب وعين كقنصل للنمسا وفتح شركة اللويدز النمساوية Peninsular وفي أول إنشائها بدات عملها بميدان المنشية وأول مدير لشركة اللويدز المسيو ترنزسو وبعده جاء المسيو متروقتش والد أكبر تجار الأخشاب ببورسعيد ثم الصابط الإنجليزي المسترى المسترى George Roile)

وفي١١ مايو سنة ١٩٠٢ أقامت الجالية اليونانية في ميدان المنشية حفل سحب أوراق ياناصيب أصدرتها الجمعية اليونانية من أجل بناء الكنيسة اليونانية .

وكان بميدان المنشية أكبر صيدلية في بورسعيد وكان صاحبها الدكتور اليادس محل ثقة وتقدير أهل بورسعيد وكان له صيدلية بشارع أوجيني والسلطان عثمان (صيدلية Pezzain) .

وكان من أهم محال هذا الميدان محل خمسين ألف صنف ( مكان محطة البنزين الحالية ) وكان يحتل نقطة هامة من هذا الميدان .. ففى جلسة ٦ أكتوبر ١٩١٧ عرض عضو المجلس البلدى المسيو جرانجيوتى موضوع وجود كشك لبيع الزهور على رصيف محل الخمسين ألف صنف وهذا الكشك يضايق المارة ويتضررمنه صاحب محل خمسين ألف صنف ... فطلب المحافظ محمد حداية ( رئيس المجلس البلدى ) تقريراً مفصلاً عن هذا الموضوع .

ومن بعده محلات ملا كسوس للأجهزة الكهربائية والموسيقية وكان صاحبه ( ألباملاكسوس ) عضو المجموعة اليونانية في معركة ١٩٥٦ وكان يمد الفدائيين بأخبار القوات المعتدية .

وبالقرب من ميدان المنشية أعيد بناء كنيسة سانت أوجينى بعد أن كانت خشبية وتم افتتاحها في ١٩ مارس ١٨٩٠ ، وفى شمالها وعلى الميدان مباشرة كانت لوكاندة جراند بريتين والتى بنى مكانها ملجأ الأزيل Couvreux والذى افتتح فى أول ديسمبر ١٨٩٤ وقامت ببنائه أرملة كوفرو بغرض إيواء اليتيمات والعجائز من كافة الجنسيات ، وكان من ضمن معالم هذا الميدان الترام الذى تجره البغال .

وفى وسط ميدان دى ليسبس كانت حديقة من الأشجار الكثيفة أقيم فى طرفها الشمالى تمثال نصفى لدى ليسبس ويقص لنا خالدوبيس تفاصيل إقامة هذا التمثال ص ٨٧: « في ١٦ يونيو ١٨٩٥ جمع غفير من أهالى بورسعيد حضروا الحفل الكبير الذي أقيم في

<sup>(</sup>١) ذكرعنه الدكتور يونان لبيب رزق أنه كان قنصلاً لإنجلترا في بورسعيد في نهاية القرن الماضى وذلك في إحدى مقالاته ، الأهرام ديوان الحياة المعاصرة، . ولنا معه فصل كامل في الجزء الثاني من الموسوعة حيث أدلى رويل بحديث يصف فيه بورسعيد وأهلها ( الفحامة ) في المجلة الأنجليزية Great Tohghts الصادرة ١٧ سبتمبر ١٨٩٨ وهو حديث شيق وممتع عن بورسعيد .

ميدان دى ليسبس لإزاحة الستار عن التمثال النصفي لدى ليسبس وقد تكونت جمعية برئاسة المسيو Pacho مدير جريدة Phar Port Said - وقامت هذه الجمعية بجمع الأموال بغرض إقامة هذا التمثال الذي صممه المثال Mantovani وفي يوم إزاحة الستار تجمع أهالي بورسعيد لمشاهدة هذا الحدث وحضرت ثلاث فرق موسيقية وهي اليونانية والدولية والليرا وقد حضر هذا الحفل جميع الشخصيات الرسمية بالمدينة منها قنصلا اليونان وإيطاليا . إلا أن شخصيات شركة القنال لم تحضر تلك الحفلة كذا قنصل فرنسا ( كانت هذه المقاطعة مسار حديث أهل بورسعيد )ويرجع السبب لتلك المقاطعة أن شركة القنال كان في نيتها إقامة تمثال ضخم لدى ليسبس والذي أقيم ١٨٩٩ . .

وفي أوائل هذا القرن كان هذا الميدان يعتبر من الأماكن السياحية وأماكن اللهو في مدينة بورسعيد ففي جلسة مجلس بلدي بورسعيد بتاريخ ١٣ مايو ١٩١٦ تقدم المسيو مانولاكس بطلب إستئجار حديقة المنشية لإقامة قهوة بها ولمدة خمس سنوات بإيجار سنوي ٣٦ جنبهاً .

وكان هذا الميدان محل اهتمام المسؤلين في المدينة وبجلسة المجلس البلدي المنعقدة ٢٨ ديسمبر ١٩١٨ يعرض باشمهندس المجلس البلدي المستر فتزجيبون تحويل حديقة ميدان دي ليسبس إلى حديقة مستديرة قطرها ٦٠ متراً مقسمة إلى أربعة أقسام بطريقين متقاطعين رأسياً ويرحل في وسطها تمثال دي ليسبس ( النصفي ) بدلاً من كشك الموسيقي الخشبي المستدير ( الذي نقل إلى حديقة الباشا ) وكان هذا الكشك تعزف فيه الفرق الموسيقية الليرا والانترناسيونال وإفترا والموسيقي العسكرية المصرية المارشات والكونشرتات أيام الأحاد والأعياد .

وبتقاطع شارع دى ليسبس بشارع فرعون تقابلنا قهوة اللوڤر وأعلاها نادى الجالية الفرنسية الذي كان له نشاط في الإحتفالات والندوات والمحاضرات فنظمت محاضر لأمين متحف اللوفر الأب دوبورجيه Pére Du Bourget عن التاريخ المصرى القديم بصفة عامة والفن

المصرى القديم بصفة خاصة والنسيج في العصر القبطي ( القباطي ) وتخلله عرض بالشرائح الزجاجية الملونة عن روائع الفن المصرى القديم بمتحف اللوفر.

> وبتقاطع هذا الشارع بشارع إسماعيل ( جمال عبد الناصر ) كان محل الحاج سليمان شادوفة وهو منتدى لأهل الفكر والدبن وبضم كوكية من العلماء والشعراء مثل الشيخ محمود حلبة الرجل الموسوعي وعميد الصحافة البورسعيدية والشيخ معوض عوض إبراهيم (كبير مفتشي الوعظ والإرشاد بمنطقة القنال) والأستاذ على الألفى (شاعر القنال) والحاج عبده أبو الخير ( من كبار تجار الخضر والفاكهة بورسعيد ) كانوا يلتقون كل يوم لقراءة ومناقشة كتاب من كتب الدين والآداب.



وعلى الناصية المقابلة منح دى ليسبس قطعة أرض للجالية اليونانية الشاعر والأديب على الألغى

كهبة لبناء كنيسة لهم حيث وضع حجر الأساس لها في ١٣ أبريل ١٨٨٨ إلاأنه نظراً لقلة الموارد المالية للجمعية اليونانية فقد تعطل بناؤها فترة إلى أن جاءت سنة ١٨٩٧ فأعطيت عملية تنفيذها للمهندس الفرنسي Troum المتخصص في الفن البيظنطي . وفي سنة ١٩٠٠ اقترضت الجمعية اليونانية ٢٠٠٠٠ فرنك ذهب من البنك العثماني بضمان من كبار التجار اليونانيين ببورسعيد (قامت بسداد هذا القرض بإصدار أوراق يانصيب وكان السحب يجرى في ميدان المنشية أو قهوة أجاممنون كما سبق أن أوضحنا). وفي يوم الأحد الأول من نوفمبر ١٩٠٣ افتتحت هذه الكنيسة للصلاة وألحق بها مدرسة للبنين ثم مدرسة للبنات وجمعية للكشافة اليونانية . وكان لليونانيين عادات نقلوها معهم من بلادهم منها عادة حرق الجويس وهي أساس عادة حرق اللنبي عند أهل بورسعيد (ولنا عنها فصل كامل في الجزء الثاني من الموسوعة ).

وبتقاطع هذا الشارع بشارع المشرق قام المحامي المشهور جورج مشبهاني بالالتزام بمصاريف بناء كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس والتي افتتحت في نهاية سنة ١٩٢٦ .

وبتقاطع هذا الشارع بشارع أفريقيا كانت هناك كنيسة خشبية للموارنة (كنيسة القديس يوسف) وقد تهدمت وبنى مكانها سينما الحرية ، ويلاحظ أن تلك الكنيستين تقعان في منطقة تجمع أبناء الشام (حارة الشوام).

وتقابلنا سينما عباس ، وفي محضر مجلس بلدي ٢٥ يوليو سنة ١٩٢٠ طلب صاحبها محمد أفندي عثمان التصريح له ببناء غرفة تحت البواكي لوضع ماكينة السينماتوغراف وعرفت بعد ذلك بسينما ومسرح الكوزموغراف المصري والتي ظلت تذكرة الدخول لها إلى ما قبل هدمها تقل عن القرش صاغ بمليم واحد (حتى لا تخضع للضرائب) وكان الكثير يدخلونها مجاناً أو بلغة أهل بورسعيد سلاموني . وفي أول عهدها كانت تستضيف فرق القاهرة ( سلامة حجازي وجورج أبيض ونجيب الريحاني ، كشكش بيه ، وعلى الكسار وأمين صدقي ) .

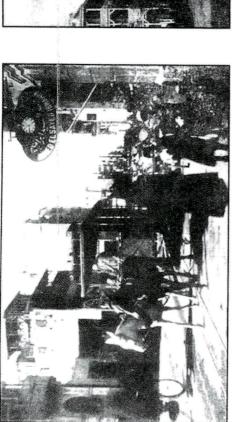

صورتان للترام الذي تجره البغال الأولى في ميدان العنشية وظهر محل •٥الف صنف والثانية بقرية العرب بشارع الجامع النوفيقي



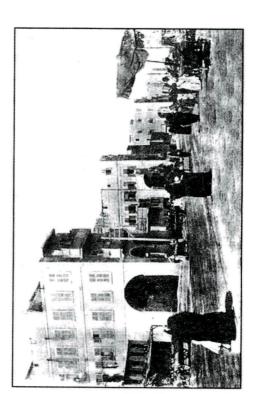

فهاية شارع الجامع التوفيقي عند زاوية الإسكندرانية وأمامها سوق قرية العرب



الكنيسة اليوناني في أول عهدها



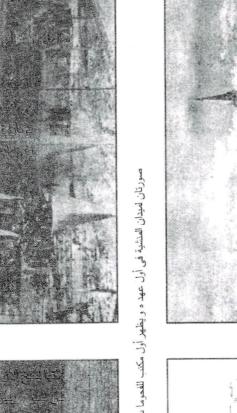

صورتان لعيدان المنشية في أول عهد ه ويظهر أول مكتب للفحوما ت وكنيسة سانت أوچيني الغشبية

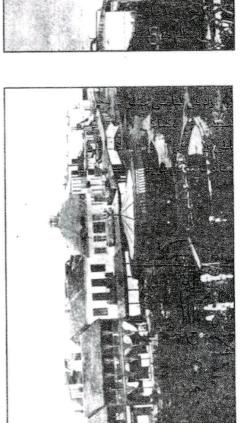

صورتأن لميدان دى ليسبس في أوائل هذا القرن وظهر بهما كشك الموسيقي الخشبي المستدير الذي نقل فيما بعد لحديقة الباشا

وعلى ناصية هذا الشارع وقبل تقاطعه بشارع محمد على يقابلنا قهوة ومطعم عباس أشهر مطاعم حي العرب (كان يعمل به مجموعة من الطهاة الشوام) .

وأمام هذه النقطة افتتح مركز هيئة التحرير في بورسعيد وعين الأستاذ أمين العصفوري سكرتيرا عاماً لهيئة التحرير بمحافظة القنال حيث زار مدينة بورسعيد الصاغ عبد الله طعيمة (أحد شخصيتين من رجال الثورة كلفا بالإشراف على هيئة التحرير التي أنشأتها الثورة - فكان مسئولاً عن التجمعات العمالية ويشاركه الصاغ إبراهيم الطحاوي المسئول عن تجمعات النقابات المهنية ) . وكان افتتاح هذا المركز في يوليو ١٩٥٤ . كما افتتح ناد للعمال في ٥ مارس ١٩٥٦ رئيسه المهندس محمد النبع ، ومن هذا النادي أصدر أبو بكر الصديق أحمد عبد الحق في أغسطس ١٩٥٧ مجلة النهضة وهي مجلة عمالية ثقافية إجتماعية ( لنا معها وقفة في باب تاريخ الصحافة في بورسعيد ). وبتقاطع هذا الشارع بشارع محمد على يبدأ الجزء المعروف بشارع الجامع التوفيقي .

وفي يوم الثلاثاء ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ امتدت يد المنون فاختطفت من أحضان الأمة إبنها وزعيمها البار سعد باشا زغلول .

وبجلسة مجلس بلدي بورسعيد المنعقدة في العاشر من سبتمبر ١٩٢٧ قام رئيس المجلس ( المحافظ إسماعيل باشا رمزي ) وألقى خطاب تأبين طويل وتم وقف الجلسة ٤/١ ساعة حداداً على الفقيد . وبعدها استأنفت الجلسة واقترح الأعضاء المصريون تخليد هذا الزعيم بإقامة تمثال له في بورسعيد وإطلاق اسمه على شارع الجامع التوفيقي .

ولم تمتد يد العناية والرعاية لهذا الجزء من الشارع فلم يكن مرصوفاً وكانت إضاءته بالفوانيس على عكس نظيره بحي الافرنج.

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة ١٦ ديسمبر ١٩٥٠ برئاسة المحافظ عبد الهادى غزالى تمت الموافقة على إنارة شارع سعد زغلول بالكهرباء . وبتقاطع هذا الشارع بشارع الوفائية اثبت محضر مجلس بلدي بورسعيد في ٢١ سبتمبر سنة ١٩٣٥ إنتقل أعضاء المجلس لمقر السينما الذي رخص لمحمد أحمد الدسوقي بإقامته بشارع الوفا ئية • .

وأطلق اسم الشهيد نبيل منصور على شارع الوفائية لأنه كان يقطن فيه . وملحمة هذا البطل ذكرها مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه مقدمات ثورة ٢٣ يوليو ، كان الشهيد نبيل منصور أصغر شهداء ذلك اليوم ( ١٦ أكتوبر ١٩٥١ ) الذي لم يتجاوز

الحادي عشرة من عمره في السنة الثالثة الإبتدائية وحين رأى الانجليز يصوبون رصاص بنادقهم إلى صدور أهل بلده العزل من السلاح أراد أن ينتقم لهم فتسلل في جنح الظلام إلى أحد معسكرات الجولف الإنجليزية جنوب بورسعيد وقام بحرق عدد كبير من خيام هذا المعسكر عن طريق إلقاء كرات من القماش مبللة بالبترول ألقاها وهي مشتعلة وأثناء عودته عبر الأسلاك الشائكة للمعسكر لمحه الانجليز فأطلقوا النار عليه وسقط شهيدا وهو يروى بدمائه الطاهرة تراب أرض بورسعيد ٠٠.

وبتقاطع هذا الشارع بشارع دمنهور وفي منزل الصواف ولد والدي في الثاني من ديسمبر ١٩١٦.

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع أبو الحسن أنشأ كامل محمود فرج في فبراير ١٩٣٠ استديو لأول إذاعة أهلية في بورسعيد تحت إسم محطة أمير الصعيد والتي بلغ تكاليف إنشائها ٢٠٠ جنيهاً ببورصة ذلك الوقت وهي محطة

> لها موجة ترددية على الهواء مباشرة وعلى موجة متوسطة طولها ٩٠ كيلو سيكل الأستاذ حسن القاضي وكان يعتمد في تمويلها على الإعلانات التجارية لمختلف الأنشطة للأفراد والشركات وأيضاً للمناسبات والحفلات للمصريين وكان سعر إذاعة الإعلان قرشين لمرة واحدة ولمدة دقيقة وخمسة قروش للإعلان ثلاث مرات منها مرتان خلال فترة المساء والسهرة وكان الاشتراك في تلك الإذاعة بمبلغ عشرة قروش شهرياً ويمكن للمشترك الاستماع لاسطوانة واحدة يومياً لأحد مشاهير الطرب والغناء في ذلك العصر أمثال محمد عبد الوهاب وصالح عبد الحي ومنيرة المهدية والآنسة أم كلثوم وهناك عضوية ممتازة تخول

لصاحبها الاستماع لأغنيتين في اليوم الواحد . المهندس كامل فرج

وكانت البرامج اليومية دينية ثقافية أدبية رياضية ويبدأ إرسال الفترة الصباحية في السادسة صباحاً بتلاوة آيات من الذكر الحكيم يليه رأى الدين لأحد العلماء (الشيخ محمود جمعة حلبة الشيخ رزق عرب الشيخ الأباصيري الريس ..) وتستمر الفترة الصباحية حتى الثانية بعد الظهر أما الفترة المسائية فتبدأ في الخامسة وتنتهي عند منتصف الليل وتختتم بالسلام الملكي .

وكانت هذه الإذاعة تبث إرسالها لمدن القنال الثلاث بالإضافة إلى دمياط . وكانت المذيعة حياة عارف تتولى إذاعة الفترة الصباحية أما المذيع خليل جويد فيتولى إذاعة الفترة المسائية .

وفوجئت جميع محطات الإذاعة الأهلية بالقطر المصرى بإنذار من وزارة المواصلات بأن توقف جميع هذه الإذاعات إرسالها في يوم ٢٩ مايو سنة ١٩٣٤ لتبدأ الإذاعة الحكومية المصرية أول إرسال لها في يوم الخميس ٣١ مايو ١٩٣٤ واستمع سكان القطر المصرى في صباح ذلك اليوم للنداء العذب لكروان الإذاعة الأستاذ محمد فتحى وهو يقول ألو ... فأو ... هذا القاهرة .

وقبل أن نصل إلى شارع المقدس نجد المنزل الذى أنشئ فيه أول مسرح فى بورسعيد ويذكر لنا مؤرخنا للمسرح فى بورسعيد الأستاذ عبد الحسيب الكيال فيقول: « ترجع صلتى بفن التمثيل إلى عهد كان فيه نخبة من علام أفندى المهواة أمثال توفيق الطيب وحامد السفطى وطلبة رضوان فأسسوا سنة ١٩٢٧ فرقة رمسيس تيمناً بفرقة رمسيس الفنان الكبير يوسف بك وهبى وكان الفن يومئذ مدرسة للتثقيف والترفيه على السواء .. ونعود للوراء لنقص تاريخ نادى رمسيس .. أنشئ نادى رمسيس سنة ١٩٢٧ وكان يسمى بالنادى الأهلى وهو نادى إجتماعى ثقافى خيرى غالبية أعضائه من الموظفين وكان مقره بالدور الأول بالمنزل الكائن بشارعى الثلاثيني والمقدس أعلى محل أبو ذكرى للأسماك ويرجع الفضل لإنشائه للأستاذ محمد مصطفى علام رئيس المستخدمين بمحافظة القنال وبدأ نشاطه فى التمثيل سنة ١٩٢٧ بمنزل غندر بشارع أوجينى ... ، .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع الروضة ( نسبة إلى مديرية روضة البحرين التى كانت تشمل المحافظات الحالية الغربية والمنوفية وكفر الشيخ لأن أغلب قاطنيه فى نهاية القرن الماضى من أبناء تلك المناطق ) يقابلنا أقدم أثر تاريخى إسلامى فى بورسعيد إنه الجامع التوفيقى الذى احتفل بوضع حجر الأساس له فى السابع من ديسمبر سنة ١٨٨٧ فى احتفال دينى عظيم إذ سار موكب ضخم فى أنحاء بورسعيد برئاسة الشيخ عبد الرحمن أبو الحسن شيخ علماء بورسعيد وافتتح للصلاة فى مايو سنة ١٨٨٥ وهو نسبة للخديوى توفيق وكان الجامع الرسمى لمدينة بورسعيد وانتقلت صفتة الرسمية إلى الجامع العباسى بعد افتتاحه . ومن الغريب أن الجامع التوفيقى كان يطل مباشرة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند حده الشمالى وكان أساسه مجهزاً بمصدات للأمواج كانت موجودة حتى الثلاثينات مباشرة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند حده الشمالى وكان أساسه مجهزاً بمصدات للأمواج كانت موجودة حتى الثلاثينات الذى بهدمه وإعادة بنائه فى شكل أقوى .

وبتقاطع هذا الشارع مع شارع الهلالية افتتح محمد افندى شحاتة قهوة الإتحاد ( نسبة إلى شعار حزب الوفد الذى ينادى بوحدة عنصرى الأمة من مسلمين وأقباط) وقد توسعت تلك القهوة وأنتقلت إلى الناحية التى أمامها لدرجة أن الشارع الجانبي الملاصق لها عرف بشارع الإتحاد بل وانتشرت تسمية الإتحاد إلى المخبز والصالون والمطعم الموجودة بتلك المنطقة . وكان صالون الإتحاد لصاحبه محمد عبد المولى يجيد عزف العود ويعزف أدوار ومواويل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وكان مثار إعجاب رواد هذا المقهى العريق أما إبنه حسن عبد المولى فكان يهتم بتربية عصافير الكناريا والتنبؤات في الرياضة والأحداث السياسية في العالم حتى عرف بحسن جالوب الأمريكي للإحصاء .

نعود إلى مقهى الإتحاد التى ثبت صاحبها فى مدخلها صورة كبيرة للزعيم الخالد سعد زغلول نظراً لأن أغلب روادها من مؤسسى حزب الوفد وعلى رأسهم على بك لهيطة والثلاثى الذى لا يفترق عبد الوهاب ندا ومحمد أبو العينين ومصطفى عبد الفتاح . كماكان من رواد هذا المقهى كبار رجال الأعمال فى بورسعيد أمثال أحمد بك أبو الريش ( مقاول بحرى ) وأحمد أبوعلى ( مقاول ) وحسن حمزة ( مقاول ) بالإضافة إلى رجال الفكر والأدب البورسعيدى كشاعر القنال على الألفى ومحمد شردى ( مراسل جريدة المصرى ) والأديب عبد الهادى الحديدى . كما كانت مقراً لرؤساء النادى المصرى وعلى رأسهم الحاج عوض فقوسة ثم محمد أفندى موسى .

وفى أقصى الغرب من هذا الشارع جامع فؤاد الأول الذى احتفل بوضع حجر الأساس له فى ٣ ربيع الأول ١٣٦٥ هـ الخامس من فبراير ١٩٤٦ وكان من ضمن مآثر المقاول البحرى صالح سليم بك والتى كانت سبباً فى منح الملك فاروق رتبة الباشوية له. وبعد قيام الثورة نسب هذا الجامع لمؤسسه صالح سليم باشا الذى كان يحرص على أن يصلى فيه وبالأخص فى أيام الجمع وكان رحمه الله يمر بعربة الحنطور الخاصة بمساكن رجال الوعظ والإرشاد أصحاب الفضيلة الشيخ فاصل وعابد ومعوض عوض إبراهيم والأباصيرى الريس

ليصطحبهم إلى مسجده كل يوم جمعة أما الشيخ رزق عبده عرب فكان يتولى الإمامه فيه.

وفى نهاية هذا الشارع جبانات بورسعيد وبمحضر مجلس بلدى بورسعيد المؤرخ فى ٢٢ أبريل ١٩٢٢ تمت الموافقة على الترخيص لصالح سليم بك بأن يبدل السبيل الخشبي ( المحتوى على أزيار الذي أقامه من بضع سنوات بشارع الجبانة ) إلى آخر من المبانى تصرف



صورة مأخوذة من شارع الثلاثيني للجامع التوفيقي



صورة مأخوذة من شارع أوچيني للجامع التوفيقي



تمثال دى ليسبس النصفى

# الباب السابع شارع عبساس



إنه لشئ جميل أن تكتب وتؤرخ عن بلدك وبلد آبائك وأجدادك أما الأكثر جمالاً أن تخص بالذكر الشارع الذى ولدت فيه ، فقد ولدت في يوم السبت ٢١ رمضان سنة ١٣٦٣ هـ الموافق التاسع من سبتمبر ١٩٤٤ بالمنزل رقم ١٦ شارع عباس وعرفات بحى الأفرنج بمنزل اليوناني نيقولا سيتيناس ( قبطان بشركة قنال السويس ويمتلك بواخر وشركات ملاحية ومن بعده أولاده ).

وهذا الشارع يقع على الأرض المكتسبة للمدينة من أراضي طرح البحر بمعنى أنه لم يكن له وجود قبل نشأة المدينة التي كان حدها الشمالي رصيف أوچيني .

وتسمية هذا الشارع نسبة للخديوي عباس حلمي الثاني الذي تولى حكم مصر خلفاً لوالده

الخديوى محمد توفيق باشا فى الثامن من يناير ١٨٩٢ فأيد الحركة الوطنية فى مهدها وشجع زعيمها مصطفى كامل وحزبه (الحزب الوطنى) وناصب العداء للإنجليز وعلى رأسهم اللورد كرومر فضمروا له الشر، فانتهزت انجلترا سفره لتركيا للاستشفاء فقامت بعزله فى ديسمبر ١٩١٤ . وفى ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر وبذلك انطوت صفحة عباس إلى الأبد ، وظل هذا الشارع يحمل إسمه إلى أن تغيرت تسميته إلى محفوظ حسين العجرودى « محاسب » وهو أحد أعضاء مجلس بلدى بورسعيد سنة ١٩٤٦ ... ولهذا المجلس قصة فى تاريخ بورسعيد ! .

أجريت إنتخابات مجلس بلدى بورسعيد في أوائل سنة ١٩٤٦ أثناء حكومة ، محمود فهمى النقراشي التي كانت مؤلفة من حزب الكتلة السعدية ، وكان التنافس على أشده بين المرشحين الوفديين وعلى رأسهم المرحوم حامد الألفي والمرشحين السعديين وعلى رأسهم المرحوم محمد السيد سرحان الذي لم يرشح نفسه للمجلس البلدى لشغله منصب عضو مجلس النواب عن بورسعيد وأدار الأستاذ محمد سرحان بنفسه المعركة الإنتخابية بفوز التآلف السعدى والمستقلين وطعن الوفديون في نزاهة هذه الإنتخابية بعد أن انصم له بعض المستقلين وانتهت المعركة الإنتخابية بفوز التآلف السعدى والمستقلين وطعن الوفديون في نزاهة هذه الإنتخابات وعرض هذا الطعن على القضاء الإدارى (مجلس الدولة) وقضى بعدم حجية الطعن وكان رئيس المجلس البلدى (بحكم القانون) محافظ القنال فؤاد شرين باشا والأعضاء المنتخبون على بك دحروج (وكيل المجلس مقاول أشغال بحرية) ، أحمد عبد بحرية ) ، أحمد بك الجعلى (مدير البريد ثم مدير سيمون آرزت) ، محمود حلمي الزيدي (محام ) ، الدكتور أنور محمد أبو الخير الرحمن الإنربي (تاجر زيوت ومواد تموينية) ، أحمد على المصرى (مقاول) ، المهندس على السيد سرحان (مدير مرفق قنال المنزلة) ، محمد محمد عثمان (محام) ، عامد مصطفى جودة (تاجر) ، محمد موسي (مدير مساعد انجلش كولئج) ، محمد حسن الصياد (تاجر) ، محمد حسن الشافعي (من الأعيان) ، محمد حسن الصياد (تاجر أسلحة) . فهمي أبو النور البحراوي (تاجر) ، محمد خليل خلف (تاجر) ، محمد حسن الشافعي (من الأعيان) ، محمود أحمد سرحان (تاجر أسلحة) .

وهذا الشارع يبدأ من ناحية الشرق بالأسبورتنج كلوب (حديقة فريال) وكان مكانها أول سلخانة بورسعيد . وقرر مجلس بلدى بورسعيد بجلسة ٩ مايو ١٩١٤ إلغاء نظام البواكي في هذا الشارع توسيعاً لنطاق منطقة الفيلات ( أطلق على أراضي طرح البحر منطقة الفيلات ) .

ويبدأ بشارع صلاح الدين ثم شارع رشدى ثم شارع الأهرام (الملكة فريدة) جمال عبد الناصر حالياً وهو شارع مزدوج والذى يعتبر الشارع الوحيد فى بورسعيد المزدوج وبوسطه حديقة، فمدرسة الليسيه فرنسيه والتى افتتحت سنة ١٩١٠ وأمامها فى نفس الشارع قيلا تابعة بشركة القنال ثم شارع قيتباى حيث مبانى كبار موظفى وقباطنة شركة قنال السويس من الهولنديين والنرويجيين والفرنسيين وكانت تصدح فيها الموسيقى أيام الأحاد وأمامها ستوديو موسكاتيللى حارس مرمى النادى المصرى فى الأربعينات وهو مصور



الكابئن موسكاتيللي



الأستاذ مصطفى شردى

عديل التاجر بسارولا.

بارع زود محله بأحدث أدوات التصوير التي أحضرها من إيطاليا واستغل كونه مصوراً أجنبياً وقام بتصوير كافة تفاصيل معركة بورسعيد سنة ١٩٥٦ بل سمح له بدخول معسكرات القوات المعتدية فسجل أدق أمور الحياة فيها فصور كيف كانت تعامل القوات المعتدية الأسرى المصريين من أبناء بورسعيد . وقد استخدمت القيادة المصرية هذه المجموعة في فضح بشاعة وفظائع الأعمال البربرية للقوات المعتدية على المستوى العالمي وفي المحافل الدولية وكان يساعده المصور إبراهيم شليل وبتلك المناسبة نشيد بجهود الصحفى الكبير المرحوم مصطفى شردي في تصوير أحداث معركة ١٩٥٦ والتي سلمها للأخوين مصطفى وعلى أمين وتم نشرها في مجلة آخر ساعة يضاف يوميات المعركة التي سطرها يوما بيوم أظهر فيها الأستاذ مصطفى شردى بطولات شعب بورسعيد رحمه الله رحمة واسعة وله منا فصل كامل في تاريخ الصحافة البورسعيدية في الباب الثاني.

وبعده مبنى خشبى من الطرز الفريدة التي كانت تشتهر بها مدينة بورسعيد كانت وتقطنه أسرة الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد وقضت فيه ذكريات الطفولة الجميلة مع جيرانها تانت إِقْيِلِين وولديها سيرج وأنتي . ويلُّيه منزل الدكتور Stépanovic Lous (يوغسلافي) عضو أول مجلس بلدي بورسعيد سنة ١٩١١

وبتقاطع شارع عباس بشارع الظاهر تقع قيلا الدكتور روو Roux كبير أطباء شركة القنال وقد دخلت هذه الفيلا التاريخ أكثر من مرة فقد اتخذها المحافظ محمد رياض مقراً للمحافظة بعد أن قصف مبنى المحافظة بقنابل الطائرات البريطانية والفرنسية في الخامس من نوفمبر ١٩٥٦ وقص على المرحوم اللواء حسن حسنى على سليمان ( مدير مكتب الحاكم العسكرى - محمد رياض - إبان العدوان الثلاثي ) أن بتلك الڤيلا جربين (سرداب ) كانت تقارير يوميات المعركة تبلغ من داخلها كما وضعت بها آلة لطباعة الأوامر العسكرية التي يصدرها المحافظ محمد رياض باعتباره حاكماً عسكرياً للمدينة . وقد اتخذ مقراً للاتحاد الإشتراكي العربي فمقراً لحزب مصر وهي حالياً مقر للحزب الوطني الديمقراطي . وتجاورها مبنى قيلا الدكتور تاجر نائب كبير أطباء شركة القنال وهو لبناني الجنسية وألحقت بحديقة هذه القيلا وسائل التسلية وأدوات الرياضة لأولاد هذا الطبيب .

ثم يتقاطع شارع عباس بشارع عرفات حيث مسقط رأسي بعمارة سيتيناس وهي عمارة شاهقة كان يسكنها الأجانب وكنا وسكان الشقة التي تعلونا المصريين الوحيدين . وقدر لهذا المنزل أن يدخل التاريخ سنة ١٩٥٦ ليس لكونه مخبأ ضد الغارات الجوية مجهزاً بسقفين بحيث إذا تهدم العقار لايؤثر على الأشخاص الموجودين داخل المخبأ ، بل كان يقطن فيه الرائد مصطفى كمال الصياد قائد المقاومة الشعبية في بورسعيد وكان يخبئ الأسلحة والذخيرة في شقته كما كان يضع خطط الهجوم على الأعداء داخلها ، وأمام منزلي الذي ولدت فيه منزل الشيخ صديق لهيطة وهو من أعيان بورسعيد ومن رجال المال والاقتصاد في بورسعيد ومنطقة القنال في أوائل هذا القرن ، ومحاضر مجلس بلدى بورسعيد تحوى كثيراً عن نشاطاته التجارية ( ابن عم جدتى ) ويلى منزله مبنى من دور واحد هو منزل الوحدة العلاجية التابع لوزارة المعارف في الأربعينيات والتي كان يقطنها من قبل الدكتور محمود شكرى المحامي والذي رشح نفسه لمجلس النواب عن حزب الوفد في إبريل سنة ١٩٣٨ أخفق أمام منافسه عبد الملك حمزة.

ويلاصق هذا المبنى عمارة شامخة للمحامي الشهير عباس حلمي الذي يعتبر من الرعيل الأول لجيل محاميي بورسعيد وكان مشهوراً باللباقة والأستاذية وبالأناقة لدرجة أنه إذا ارتدى بدلة زيتي كانت حبات سبحته لونها زيتي وإذا ارتدى بدلة بنية اللون تكون سبحته من الكهرمان الأحمر بحباتها الكبيرة ، وقد أنجب مستشاراً وأستاذة فاضلة في مجال التعليم هي الأستاذة معزز عباس حلمي وكان مدخله بطل على مستشفى الدليقراند من شارع عبادى .

وأمام هذا المنزل منزل الحاج عبده طه أبو الخير من كبار تجار بورسعيد كان رجل بر وتقوى وخير كان يحيى ليالي رمضان بمقرأته الشهيرة وبجوار منزله منزل كانت به عيادتي أشهر الأطباء روشن يزدي ( باطني ) وبشاي للعيون . ويلتقي بشارع عبد المجيد ( عبد الهادي غزالي ) وهذا الجزء من شارع عباس قصف بقنابل الطائرات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ .

ويمتد شارع عباس بين حي العرب وحي الافرنج وبينهما حديقة التربية التي أنشأها المحافظ محمد محمود باشا سنة ١٩١٠ وبعد



مذرسة الليسية من شارع عباس



مدرسة الليسيه من شارع توفيق عند الاحتفال بإفتتاحها



منازل فباطنة وريابنة شركة قنال السويس

نقله سنة ١٩١٤ عرفت عند أهل بورسعيد بحديقة الباشا .

ويبتدىء شارع عباس من اتجاه حى العرب بشارع المحروسة (محمد على) بالمسجد العباسى نسبة للخديوى عباس حلمى الثانى والذى عين له الشيخ عبد الفتاح الجمل كأول إمام له لسعة وغزارة علمه وأصبح هذا الجامع المسجد الرسمى للمدينة وأمام هذا المسجد عمارة قبطان (شبشندر للمقاولات البحرية ومن أعيان بورسعيد).

ويتقاطع مع شارع شريف الذى عرف بشارع المكتبات ( العباسى ومجاهد والعدنى ) لقربه من المدارس وعلى ناصيته منزل عائلة الصياد ثم شارع الغازى مختار ثم شارع الإسكندرية وتنتشر فيه المكتبات ( أقدمها مكتبة دحروج وأحمد سلامة ) وبه محلات بن بدران التى تأسست سنة ١٨٩٢ وبها أقدم ساعة أثرية في بورسعيد .

أما إذا تقاطع شارع عباس مع شارع رياض (حالياً محمد العيسوى) فيقابلنا منزل آل عطا الله (الشيخ ابراهيم عطا الله) عضو المجلس البلدى وله دور فعال في ثورة ١٩١٩ ومن مؤيدى سعد زغلول ومن مؤسسى حزب الوفد في بورسعيد وبعد ذلك أصبح أول عضو لمجلس الشيوخ عن دائرة القنال وعندما زار سعد زغلول بورسعيد في سبتمبر سنة ١٩٢٠ مصطحباً معه مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني حلوا بكازينوبالاس وفيه اجتمعوا بأعيان بورسعيد وفي المساء أقام الشيخ إبراهيم عطا الله سرادقاً أمام منزله خطب فيه سعد زغلول خطبة حماسية فمنذ ذلك التاريخ أطلق عليه أهل بورسعيد بيت الأمة نسبة إلى دار سعد زغلول بالعاصمة ، وأمامه قراقول بوليس العرب وبلغة أهل بورسعيد كراكون وخلفه قسم السوارى أو بوليس الخيالة ووظيفة بوليس الخيالة بالإضافة إلى حفظ الأمن (كتقليد جميل مورث) تتصدر المواكب في الماضي التشريفة الكبرى والصغرى ومنذ نشأة النادى المصرى تحافظ على منع التجمهر في المباريات الحاسمة وكانت تصطف كحرس شرف في المناسبات الرسمية .

وينتهى شارع عباس بمنزل سودان باشا حيث المحكمة الشرعية وسوف نتحدث عن أشهر قضاياها في الجزء الثاني ( عادات وتقاليد أهل بورسعيد ) وحديقة سعد زغلول هي نهاية المطاف بهذا الشارع .

وشارع عباس الجزء الواقع بحى العرب يعبر عن نضال شعب بورسعيد فجرت على أرضه بطولات كثيرة وسقط فى ساحته شهداء. وتأثر بالقصف الجوى والمدفعى لطائرات وأساطيل إنجلترا وفرنسا سنة ١٩٥٦ وتهدمت واحترقت كثير من المنازل وأعيد بناؤها وتعميرها بفضل جهود وزارة شئون بورسعيد التى كان يرأسها عضو مجلس قيادة الثورة عبد اللطيف البغدادى وكان يمثلها فى بورسعيد المهندس عبد الرازق بقشيش.



أعضاء مجلس بلدى سنة ١٩٤٦ يتوسطهم المحافظ فؤاد شيرين باشا

## الباب الثامن

## إفتتاع مدينة بور فواد

في الشاطىء الأسيوى (أو البر التانى) بلغة أجدادنا من أهل بورسعيد لم يكن هناك أي وجود لأية حياة على هذا الشاطئ الأسيوى .. ولما عدت لأحد الصور القديمة التي في حوزتي عن هذا الشاطىء والمأخوذة في نهاية القرن الماضى وجدت مجموعة للورش التي كانت تستخدمها شركة قنال السويس في صيانة وإصلاح معداتها أو إصلاح وصيانة السفن العابرة لقنال السويس ومن ضمن ما وجدت بهذه الصور مجموعة من الكبائن الخشبية كالتي كانت موجودة على شاطىء بورسعيدوالتي تهدمت وأحرقت في زمن العدوان الثلاثي على بورسعيد ١٩٥٦ مما يدل على أن كبار موظفى شركة قنال السويس كانوا يستخدمونها المتصييف قبل إنشاء مصيف شاطىء بورسعيد ومما يؤكد ذلك : الخبر التالى الذي ورد بالمرجع اليوناني لخالد وبيس ص ٣٣: « في سنة ١٨٨٥ كانت أجمل فسحة في مدينة بورسعيد على الميناء مكان السور الخشبي الذي أصبح الأن حديدي والذي يحد المنطقة الجمركية التي لم يكن لها من قبل أية أسوار وحتى مبنى السلخانة القديم حيث كان ميناء بورسعيد من المواني المفتوحة وكان في الإمكان بصولدي واحد « مليمان » تؤجر فلوكة توصلك للبر التاني الذي كان يطلق عليه الشواطيء الخالدة Bousquet وهذا الشاطيء كان موجود مكان ورشة الكهرباء الخاصة بشركة القنال والتي أصبحت الآن بورفؤاد والتي كان يطلق عليها « البر التاني » .

وقبل إنشاء مدينة بورفؤاد لم يكن في الضفة الشرقية من أبنية سوى المحجر الصحى الذي أنشىء سنة ١٩٠١ لعزل المصابين بأوبئة معدية من ركاب السفن المارة بالقناة وتقع هذه الكورنتينة في جهة الجنوب على بعد خمسة كيلومترات.

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وهدأت الحالة في العالم فكر القائمون على شركة قنال السويس في بناء مدينة عمالية للعاملين بورشها في البر الأسيوى بحيث تشمل ٣٠٠ مسكن لأسر وعائلات هؤلاء العمال.. وأنعكست فكرة إنشاء هذه المدينة على أهم مرجعين نستند عليهما في بحثنا هذا عن مدينة بورفؤاد وهما محاضر مجلس بلدى بورسعيد والمرجع اليوناني لديمتريوس خالدوبيس.

ففى جلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة يوم الأحد ٢١ نوفمبر ١٩٢٠ تحدث رئيس المجلس ( وكيل المحافظ محمد ضيا بك نيابة عن المحافظ محمد حداية بك الذى نقل محافظاً للإسكندرية فى أول نوفمبر ١٩٢٠ وحل محله محمود بك صدقى ) قائلاً : و تعلمون حضراتكم أن مدينة جديدة تنشأ الآن على ضفة الميناء الأسيوية أمام بورسعيد ونظراً لأن هذه المدينة الجديدة ستكون بينها وبين مدينتنا رابطة شديدة إذ أن ساكنيها سيكونون من أهل مدينتنا فأظن أنه يمكننا أن نقترح على الحكومة الإسم الذى سيطلق عليها و .

وبعد المداولة قرر المجلس أن يعطى للمدينة الجديدة إسم ( بورفؤاد ) وكان رجاؤهم أن يعرض هذا الإسم على صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد للموافقة .

وتبودلت المذكرات بين شركة القنال والحكومة المصرية تطلب فيها الشركة موافقة الحكومة فأمر رئيس الوزراء توفيق نسيم باشا « ووزير الداخلية في نفس الوقت « بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية لدراسة ما جاء بهذا المشروع من الوجهة الفنية والإدارية واستمر عملها حتى سنة ١٩٢٢ حيث قدمت تقريرها لرئيس الوزارة عبد الخالق ثروت أوضحت فيه المزايا الناجمة عن إنشاء مثل هذه المدينة ... وفي ٨ مايو ١٩٢٣ قدمت الشركة للحكومة مذكرة ثانية تفيد بأنه تم تطوير الفكرة الواردة بالمذكرة الأولى لتصبح انشاء مدينة صغيرة .

ويعلق المرجع اليوناني لخلدوبيس في ص ١٨٨ على هذه المحادثات بالآتي : • في أول يونيو ١٩٢٣ أكملت شركة قنال السويس محادثاتها مع الحكومة المصرية والتي بدأت سنة ١٩٢٠ بشأن إنشاء مدينة جديدة - المعروفة الآن بورفؤاد - على الضفة الشرقية للقنال وكان سيطلق عليها • بورسعيد الشرقية • ولتنفيذ إقامة هذه المدينة أقرضت شركة قنال السويس إدارة الأملاك المشتركة مبلغ عشرة ملايين فرنك بدون فائدة تستردها شركة القنال بعد بيع وتقسيم أراضي هذه المدينة الجديدة ، ومنذ ذلك التاريخ قامت شركة القنال بنقل جميع الورش الخاصة بها والموجودة في بورسعيد إلى الضفة الشرقية يضاف أنها قامت ببناء مساكن لموظفيها وعمالها ، وتبلغ مساحة المدينة الجديدة مليون ومنتا ألف متر مربع يخص شركة القنال منها سبعمائة وواحد وأربعون ألف متر مربع ويخص مصلحة الأملاك المشتركة أربعمائة وتسعة وخمسون ألف متر مربع ستقوم ببيعها للأهالي • .

كلفت الحكومة المصرية محمد محب باشا وزير المالية بإنشاء لجنة من وزارة المالية لدراسة مشروع إنشاء هذه المدينة .. وفي ٤ يونيو ١٩٢٣ أصدر محب باشا قراراً بتشكيل لجنة برناسة صادق حنين باشا وكيل وزارة المالية وعضوية حضرات محمد رفعت بك محافظ عموم القنال والشيخ ابراهيم يوسف عطا الله وعلى أفندى لهيطه عضوى الشيوخ والنواب عن دائرة القنال فيما بعد والمستر باكستر السكرتير المالى بالوزارة وحنين جرجس بك مندوب الحكومة في مصلحة الأملاك المشتركة وشريف صبرى بك ، شقيق الملكة نازلى ، مدير قسم البلديات والدكتور مصطفى صفوت البقلى بك مندوباً عن مصلحة الصحة ومحمد وجيه بك سكرتير اللجنة .. وقامت اللجنة بفحص ودراسة المشروع بأكمله واستعانت ببعض المستشارين الأجانب.

وخلال دراسة لجنة محب باشا للمشروع كانت هناك آراء مؤيدة وآراء معارضة لإنشاء هذه المدينة ، وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة السبت ٧ يوليو ١٩٢٣ تحدث عضو المجلس إبراهيم أفندى لهيطة موجهاً كلامه لسعادة الرئيس ، محمد رفعت بك محافظ القنال ، هل يمكن معرفة ما تم عليه الاتفاق بخصوص شرط إنشاء مدينة جديدة تسمى بورسعيد الشرقية .. فرد الرئيس ، أظن أنه لم يتقرر شيء إلى الآن ، .. فعاد العضو إبراهيم لهيطةللحديث قائلاً : ، أقترح أن الوفد الذي سيتشرف بمقابلة صاحب الدولة وزير الداخلية وصاحب المعالى وزير المالية يتكلم كذلك مع الحكومة في شأن المضار التي يمكن أن تلحق بورسعيد من إنشاء هذه المدينة ، .

وكانت جلسة المجلس البلدى المنعقدة السبت ٤ أغسطس ١٩٢٣ خصصت بالكامل للحديث عن إنشاء مدينة بورفؤاد وكانت برئاسة المحافظ حسن باشا مظلوم وأنقل لكم هذا المحضر بالكامل:

#### محضر

#### جلسة القومسيون الإعتيادية المنعقدة في يوم السبت ٤ أغسطس سنة ١٩٢٣

فتحت الجاسة في الساعة الخامسة افرنكي مساء تحت رئاسة حضرة صاحب السعادة حسن باشا مظلوم محافظ القنال. سعادة الرئيس - جناب البارون دى بنوا حضر اليوم خصيصاً لكي يعطى القومسيون إيضاحاً عن مشروع إنشاء البلد الجديدة بالبر الشرقى وهو الموضوع الذي تكلم فيه القومسيون في جاسته الأخيرة ..

جناب المسيودى بنوا- إنى آسف لأنى لم أكن حاضراً بجلسة الشهر الماضى وحيث أنى رأيت فى محضر الجلسة ما يستدل منه مسلولية المجلس من جهة إنشاء بلد جديد بالبر الشرقى بدرجة أنه قد قرر أن يتكلم مع الحكومة فى هذا الطلب لذلك فقد حضرت اليوم لأعطى للمجلس جميع البيانات. ليس هناك ما يدعو لمسلولية المجلس المطلقة لأن مدينة سوف لاينالها أقل ضرر بسبب إنشاء المدينة الجديدة . إن المخابرات جارية الآن مع الحكومة فى موضوعها ولم تنته بعد ولم يتقرر شىء مطلقاً ويمكننى أن أؤكد لكم أن بورسعيد سوف لا ينالها أقل ضرر من هذه الوجهة . وربما أن البلدية لما رأت أن الشركة مهتمة بإنشاء البلد الجديدة ظنت أن عناية الشركة لبورسعيد واهتمامها بأمورها سيوجهان فى المستقبل إلى البلد الجديدة فإذا كان صحيحاً فإنى أؤكد أن هذا الظن ليس هناك ما يؤيده وأن الشركة سوف لا تحرم بورسعيد تعضيدها ومساعدتها على الإطلاق وإلا إذا أراد أحد حضراتكم أن يستفهم عن شىء فأنى أوضحه له.

حضرة محمد بك غندر ـ إذا اراد أحد من حضراتكم أن يشترى أرضاً في البلد الجديدة هل الشركة تبيعه إياها.

حضرة المسيو دى بنوا ـ ستبيع الشركة أراضي للأفراد بمجرد ما ينتهي الاتفاق على ذلك مع الحكومة.

حضرة محمد بك غندر - هذا هو سبب مسئوليتنا .

حضرة على أفندى لهيطة عند ذاك يترك كثير من الناس بورسعيد للإقامة بالبلد الجديدة فيبدأ انحطاط بورسعيد وعلى الأخص من الوجهة التجارية . جناب المسبو دى بنوا لل أرى أى خطر على تجارة بورسعيد ومع ذلك يجب التمييز بين طبقات الناس ومقدرة كل طبقة على الشراء . فطالما أنه ستعرض فى البر الشرقى أراضى ثمنها منخفض كذلك سيكون هناك أراضى ثمنها مرتفع وأن الأشخاص الذين سيشترون أراضى فى البر الشرقى سيكونون من طبقة العمال حيث أن الأراضى لهذه الطبقة فى بورسعيد أصبحت غير موجودة ومن المؤكد من جهة أخرى أنه إذا وجدت قطعتان متساويتان فى الثمن أحدهما بالبر الشرقى والأخرى فى بورسعيد فإن طالب الشراء لا يتردد فى إختيار قطعة بورسعيد : حضرة على أفندى لهيطة ـ سمعت أن الثمن المحدد لأراضى البر الشرقى هو ٥٠ قرشاً للمتر المسطح .

جناب المسيو دي بنوا - لم يتقرر شيء من ذلك الآن.

الدكتور سكوفربولو ـ يوجد في بورسعيد أراضي فضاء كثيرة وأظن أن الأفضل الإنتظار حتى تملأ هذه الأراضي بالمساكن لكي يتسنى إذ

ذاك بيع أراضي البر الشرقي.

جناب المسيو دى بنوا ـ توجد فى الواقع أراضى غير مبنية ببورسعيد فى الأحياء غالية الثمن ولكن فى الأحياء الفقيرة لا توجد أرض فضاء ، والفقراء هم الذين سيذهبون للبلد الشرقى إن أرادوا ولكن تركهم بورسعيد لا يؤثر عليها مطلقاً.

الدكتور سكوفربولو - إلا أن إيرادات البلدية ستنقص كثيراً بسبب رحيلهم.

جناب المسيو دي بنوا ـ لا توجد أراضي مطلقاً ببورسعيد لسكن الفقراء.

حضرة على لهيطة ـ مصلحة الأراضي المشتركة يمكنها أن تنشىء أراضي بالردم في بحيرة المنزلة كما فعلت منذ عامين.

جناب المسيو دى بنوا ـ ليس هناك متسع لذلك فالشركة ستنشىء قبلى حدود المبانى الحالية أحواضاً للملاحة.

حضرة إبراهيم أفندى لهيطة ـ المفروض هو أن الشركة انشأت مدينة بالبر الشرقى لعمالها ولما رأت أن الأراصني هناك أكثر من حاجتها أرادت أن تتخلص منها بالبيع ولكن ذلك فيه ضرر لبورسعيد .

حضرة على أفندى لهيطة إذا كانت الشركة غير مستعدة لأن تنشىء في البحيرة أراضي جديدة فالحكومة يمكنها أن تبيع أراضي المناخين لإقامة مساكن للعمال عليها لأني أرى وجود الانتفاع في بورسعيد أولا بكل الأراضي الفضاء بها.

حضرة على أفندي البحراوي - ولكن الظاهر أن الشركة تفضل بيع أراضي البر الشرقي .

حضرة على أفندى لهيطة - إذا لم ترد مصلحة الأملاك المشتركة إنشاء أراضي بالردم في بحيرة المنزلة فالبلدية تقوم بهذه العملية.

جناب المسيو دى بنوا ـ قلت أن ذلك غير ممكن لأننا سننشىء أحواضاً للملاحة الداخلية هناك .

حضرة ابراهيم أفندى لهيطة ـ ما دام أن الشركة ليس لها أرض ببورسعيد فأنها ترغب أن تبيع للناس من جهة أخرى وبناء على ذلك لم يبق أمامنا إلا أن نتخاطب مع الحكومة في الموضوع.

جناب المسيو دي بنوا ـ ولكن لماذا تخشون أن يكون البر الشرقي مسكوناً .

حضرة على أفندى لهيطة ـ للدفاع عن تجارة بورسعيد.

جناب المسيو دى بنوا ـ ليس هناك أقل تأثير على تجارة بورسعيد هذا فضلاً عن أنها خالية من الأراضى الفضاء أما فيما يختص بالمناخ فإنه قذر . حضرة على أفندى لهيطة ـ نحن مستعدون الأن لإصلاحه حتى يمكن بيع أراضيه بشروط مخصصة .

جناب المسيو دى بنوا ـ أؤكد لكم أن بورسعيد سوف لا ينالها ضرر من جراء إنشاء المدينة الجديدة .

حضرة إبراهيم أفندى لهيطة ـ بورسعيد لا تخشى مطلقاً من المشروع إذا كان قاصراً على منازل لعمال الشركة. لكن بخلاف ذلك يكون ضار للمدينة والحكومة.

حضرة على أفندى لهيطة ـ إن الأمر كذلك لأن الأراضى ستكون فى البر الشرقى أقل ثمناً منها فى بورسعيد فيبنها أهل بورسعيد ويرحلون من هنا. حضرة محمد بك غندر ـ هل حددت أثمان الأراضى.

فأجاب سعادة الرئيس بالنفى.

حضرة محمد بك غندر ـ من المحتمل أن تحددوا أثمان مخفضة بدرجة أن كثيراً من الناس يفضلون الشراء والبناء هناك إذ ذاك يتكرر ما حصل بالقنطرة سابقاً ولكن هذه الدفعة تكون مبدأ انحطاط بورسعيد.

سعادة الرئيس - ستحدد أثمان باتفاق الحكومة والشركة أو بمعرفة مصلحة الأراضى المشتركة التى أنا أمثل الحكومة فيها بصفة نائبها الأول. حضرة على أفندى لهيطة - من المحتمل أن يقع الإتفاق على قاعدة تحديد أثمان بخسة فى الأول لجلب المشترين ثم زيادتها تدريجياً بعد ذلك وهذا ما حصل فى بورسعيد نفسها.

جناب المسيو دي بنوا ـ ولكن المباني ستكون كبيرة النفقات هناك وهل نظن أن مالكاً ما يبيع منزله هنا ليبني غيره هناك.

حضرة على أفندى لهيطة - من المحتمل أن تشكل إذ ذاك شركات لتبنى مساكن بالتقسيط من نوع شركة عين شمس.

جناب المسيو دى بنوا ـ أظن أنه كان يجب عليكم أن تسروا من رؤية بلد جديد يقام أمام بورسعيد إذا كنتم تنظرون للموضوع من جهة المنفعة العامة التي تعود وليس من وجهة نظر المنفعة التي يتوخاها صاحب الملك.

حضرة الدكتور على أفندى البحراوى - أرى من الوجهة الصحيحة أنه يحسن وضع رسومات للمدينة بحيث تبنى فيها المجارى كذلك الخدمات العامة.

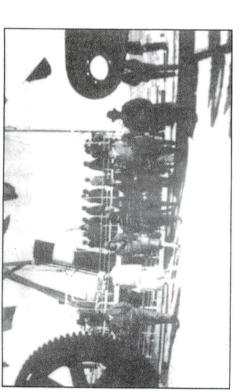

كبار الزوار من الأجانب يتوسطهم الأمير فاروق ( الملك ) يوم الإفتتاح

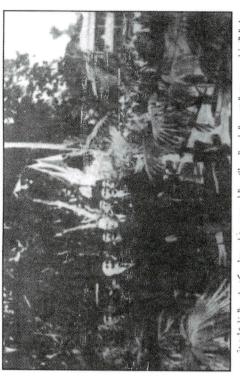

وصول الملك فؤاد ويصحبته المندوب السامى البريطانى والبارون دى بغواه وعدلى يكن رئيس الوزارة لمدينة ببرفؤاد يوم الإفتتاح



الميدان الرئيسي لمدينة بورفؤاد يوم الإفتتاح

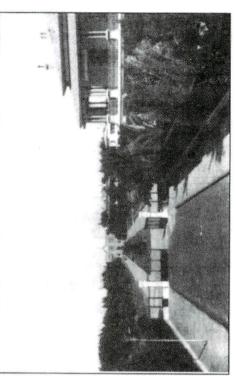

أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بورفؤاد يخترق الحديقة ويؤدى إلى ورش شركة القئال

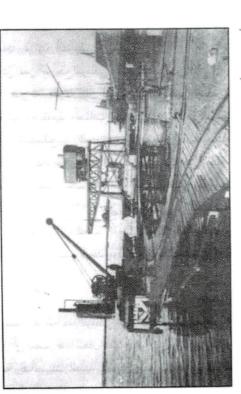

ورش شركة القتال في الشاطئ الأسيوى قبل نشأة بورفواد

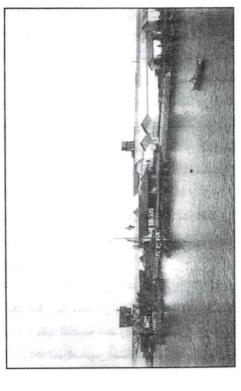

عملية إنشاء ورشة شركة القلل ( الترسانة البحرية ) سنة ١٩١٢

Later Lead later and will and later I coment with IT

جناب المسيو دي بنوا ـ كل ذلك بحث فيه وتقرر.

حضرة إبراهيم أفندى لهيطة ـ صرح جناب المسيو دى بنوا أن الشركة لا تملك أراضى فضاء ببورسعيد فاستنتج من ذلك أنها بمشروعها هذا إنما تبحث عن منفعتها الخاصة ومن جهتى فإنى مصمم على رأيى وهو أن تحقيق المشروع كما ترغب الشركة ينشأ منه ضرر للمدينة والحكومة فأقترح بناء على ذلك أن نطلب من الحكومة عدم موافقتها على بيع أراضى للأفراد بالبر الشرقى.

وأيد هذا الاقتراح كل من حضرات على أفندى لهيطة ومحمد بك غندر والدكتور على أفندى البحراوي.

حضرة على أفندى لهيطة ـ نحن لا نعارض مطلقاً في إنشاء البلد الجديدة طالما أنها تكون قاصرة على مساكن الشركة وقد كنا قد قررنا في جلستنا السابقة أن نتعاون في المشروع ، الموضوع مع أصحاب الدولة والمعالى الوزراء المختصين ، وقد حضر جناب المسيو دى بنوا يعطى إيضاحاً فنحن نشكره عليها ولكني متأسف أن أقول بأنه لا يمكننا العدول عن رأينا الخاص بمحادثتنا مع الحكومة .

حضرة ابراهيم أفندى لهيطة ـ يجب تقديم مذكرة تفصيلية لأصحاب الدولة والمعالى الوزراء المختصين بمعرفة اللجنة المخصصة التي ستتشرف بمقابلتهم.

سعادة الرئيس يقرر أمر تأجيل ذلك عندما نناقش فى المادة الرابعة من جدول الأعمال المختصه مع إعادة تشكيل الوفد المكلف لعرض أمانى المجلس على أصحاب الدولة والمعالى الوزراء المختصين حيث أن بعض الأعضاء الأجانب سافروا للخارج ، . . .إلى هنا إنتهى محضر المجلس البلدى.

نعود إلى المرجع اليونانى لخلدوبيس ص ١٩٣ الذى يصور ما أصاب أهل بورسعيد من فزع من جراء إنشاء هذه المدينة قائلاً: وعدما تأكد سكان بورسعيد فى آواخر يوليو ١٩٢٤ أن شركة القنال قد قررت بكل تأكيد إنشاء المدينة الجديدة بورفؤاد .. انتظروا اللجنة التى سوف ترسلها الحكومة المصرية وكان سكان بورسعيد فى غاية من الخوف والاضطراب وقاموا بتشكيل جمعية مؤسسة من كافة الجنسيات وكافة الطوائف ومن أصحاب العقارات والتجار وجميع الحرفيين دفاعاً عن مستقبل بورسعيد الذى سيتأثر من جزاء إنشاء هذه المدينة وجميع الصحف المحلية حاربت فكرة مشروع إنشاء تلك المدينة الجديدة والتى نادت بأنها ستقضى على بورسعيد فى الحاضر والمستقبل بل حاربت الجمعية التى أنشأتها شركة القنال لبيع أراضى هذه المدينة إلا أن جهود هذه اللجنة باءت بالفشل وظهرت بورفؤاد إلى الوجود ولم تؤثر أبداً على بورسعيد ع.

وفى نفس المرجع اليونانى الخبر التالى ص ١٩٧٠: انشر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أول مايو ١٩٢٥ موافقة الحكومة المصرية على فيام شركة قنال السويس بوضع حجر الأساس لمدينة بورفؤاد وبناء على ذلك قامت شركة القنال ببناء كثير من الثيلات التى بنتها لعمالها وموظفيها وأضافت إليها كثير من مظاهر التجميل سواء بزرع كثير من الأشجار وإقامة حديقة عامة ومواصلات لنقل الركاب والعربات والبضائع بين المدينتين وكان مقرر إقامة وسيلة اتصال كهربائية أعلى القنال إلا أنها لم تنفذ . ومن مايو ١٩٢٥ حتى الآن (سنة ١٩٣٩ وعند صدور هذا المرجع) والمعدية هى وسيلة الاتصال بين المدينتين ، .

نعود إلى لجنة محب باشا التى انتهت بتقديم مشروعها مصحوباً بمشروع الاتفاق الذى إنتهى مجلس الوزراء (وزارة أحمد زيور) بقبوله فى ١٠ أكتوبر ١٩٢٥ . وفى اليوم التالى تم التوقيع على هذا الإتفاق ومثل الحكومة يحيى إبراهيم باشا (وزيرالمالية) ومحمد زكى الإبراشى (وكيل وزارة المالية) ومثل شركة القنال البارون لوى دى بنوا (الوكيل الأعلى الشركة قنال السويس) . وقامت الحكومة المصرية بتسليم الأراضى المطلوبة للجنة الأملاك المشتركة التى كانت مهمتها تخطيط تلك المدينة وتنظيمها وإخراجها للوجود .

#### حفل افتتاح بورفؤاد

ويصور لنا المرجع اليوناني حفل الإفتتاح في صفحة ٢٠٥ ، أقامت شركة قنال السويس حفلاً بمناسبة افتتاح المدينة الجديدة بورفؤاد وقد تقرر أن يحضر هذا الحفل الملك فؤاد الأول والذي وصل ميناء بورسعيد في السابعة من مساء يوم ٢٠ ديسمبر ١٩٢٦ على ظهر اليخت المحروسة وقد أضيئت المدينة بالأنوار وكان الجميع يهتف للمليك .

وفى اليوم التالى للزيارة ٢١ ديسمبر ١٩٢٦ وصلت البارجة الحربية البريطانية Concord إلى ميناء بورسعيد قادمة من الإسكندرية وعلى ظهرها المندوب السامى البريطانى (لورد لويد) لحضور حفلات الافتتاح التى بدأت فى الساعة الثالثة والنصف فى السرادق الضخم الذى أقيم فيه حفل شاى حضره كثير من الشخصيات والتى ألقت نخبة منهم كلمات تاريخية انتهت بالترحيب بالزوار.

وفى الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم عاد الملك فؤاد وأفراد حاشيته والوزراء لليخت المحروسة وفى نفس الوقت أطلقت الألعاب النارية فى سماء المدينة وقرأت عبارات الترحيب من خلال الصواريخ وكان أول صاروخ يطلق يحمل رسم للتاج الملكى وعبارة Vive Le Roi A.F. وتجمع سكان بورفؤاد على الضفة الشرقية للقناة كما امتلأت شرفات المنازل بجمهور غفير من المشاهدين وقد ساعد الجو الصحو فى إنجاح هذا الحفل .

كما أسعد هواة جمع طوابع البريد التذكارية صدور مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة هذا الحدث العظيم فتوجه الآلاف منهم لشراء مجموعات منها وحدثت عدة مشدات تدخل لفضها البوليس بعد أن تزاحم على مكتب البريد .

لقد كان افتتاح مدينة بورفؤاد من الأحداث التاريخية التي لايمكن أن تنسى ، .

أما حجر الأساس لافتتاح مدينة بورفؤاد فيعتبر أحد الوثائق التاريخية وحفر عليه الآتى :

افتتحت مدينة بورفؤاد في ١٦ جمادى الآخر سنة ١٣٤٥ الموافق الثلاثاء ٢١ ديسمبر ١٩٢٦ بحضور صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول من السنة العاشرة من حكمه يرافقه صاحب العزة عدلى يكن باشا رئيس الوزراء والمسيو جونار مدير عام شركة قنال السويس كما حضرها جميع رجال الإدارة وأعضاء لجنة تأسيس مدينة بورفؤاد وهم اسماعيل (١)رمزى باشا ، أصلان يوسف قطاوى باشا ( ممثلين عن الحكومة المصرية ) والكونت دى سريون ، البارون لوى دى بنواه ( ممثلين عن شركة قنال السويس ).

وخرجت مدينة بورفؤاد إلى الوجود بطابعها الأوروبي فقد وحدت شركة قنال السويس في مبانيها وامتازت بميادينها وشوارعها الفسيحة المرصوفة والمظلة بالأشجار وزرعت النجيلة الخضراء وأقامت حديقة كبيرة بالقرب من ورشها واهتمت شركة القنال بالشاطئ الشمالي للبحر المتوسط المجاور لورشها وأقامت بلاچا يفوق البلاچات العالمية جمالاً ، كما أنشأت عدة نوادي رياضية للسباحة والتجديف على شاطئ القنال ( التجديف Rowing مديره المالطي مسيو كاروانا والنادي اليوناني ونادي شركة قنال السويس النوتيك ) ودأبت هذه الأندية البحرية على إقامة حفلات راقصة في مساء يوم السبت من كل أسبوع بالتناوب طوال فترة الصيف تنتهي بنهاية شهر سبتمبر وكانت هذه الأندية الثلاثة تتفق مع إحدى الفرق الأجنبية بالقاهرة أو الإسكندرية على إحياء هذه الحفلات وكان من ضمن النوادي الموجودة ببورفؤاد نادي شل وكانت تلقى فيه كثير من المحاضرات العلمية أهمها عن البترول وبافتتاح مدينة بورفؤاد زادت رقعت المصايف في محافظة بورسعيد مما جعل كل محافظ يهتم بهذا المورد ونادوا بانشاء لجنة لتشجيع الإصطياف في بورسعيد وبورفؤاد Comité D' Initiative De Port Said Et Port Fouad .

أما أهم أندية لعبة كرة القدم فهو نادى بورفؤاد الرياضى وخبر افتتاحه جاء بالمرجع اليونانى ص ٢٢٠: • فى مارس ١٩٣١ تم إفتتاح نادى Scarabee وتحملت شركة قنال السويس بكافة نفقات إنشائه وروعى فى بنائه المقاييس الهندسية الرياضية ويمكن استيعاب ثلاثة آلاف متفرج فوق مدرجاته وثلاثة آلاف أخرى فى الأماكن الفضاء لهذا النادى • . وهذا النادى عرف عند أهل بورسعيد بالإشكارييه ومعناه باللغة الفرنسية (الجعران) الذى كانت شركة قنال السويس تتخذه شعاراً لها .

وهذا النادى دخل التاريخ سنة ١٩٥٦ فقد اتخذته القوات الفرنسية مكاناً لتجمع الأسرى المصريين وكان أشهر هؤلاء الفدائى طالب كلية الحقوق جواد على حسنى الذى أسره الفرنسيين يوم ١٦ نوفمبر ١٩٥٦ بعد أن تصدى لهم بمدفعه بمفرده وسجنوه فى غرفه صغيرة بهذا النادى وقام بكتابة قصته بدمائه على أحد حوائطها وتم تعذيبه حتى يعترف إلا أنه رفض الإدلاء بأية معلومات فأوحوا إليه بأنهم سيطلقون سراحه وأثناء سيره أطلقوا عليه النار فاستشهد فى الثانى من ديسمبر ١٩٥٦.



الشهيد جواد على حسني

وفى يوليو ١٩٣١ قامت شركة قنال السويس بإنشاء كازينو على شاطئ البحر وقامت بتأجيره للمسيو سيمونيني وأطلقت عليه Casino Balineaire De Port - Fouad ولم يكن للمصريين أية نوادى ببورفؤاد حتى سنة ١٩٥١ وإليكم الخبرين التاليين اللذين

<sup>(</sup>۱)فى يوم السبت ٤ فيراير سنة ١٩٢٨ أفيم لإسماعيل رمزى بأشا حفل وداع فى الكازينو بالاس بمناسبة نقلة ونمر الأيام ويتولى منصب وزير الأوقاف وى اأتى لبورسعيد في يوم ٥ يناير سنة ١٩٥١ ليفتتح جامع فاروق ( نيابة عن العلك فاروق ) .



جامع فاروق ( الجامع الكبير )



استاد نادى الإشكاريبه (نادى بورفؤاد)



مبنى المحكمة المختلطة محكمة الإستئناف )



كازينو البالينير على شاطئ بورفؤاد

قام بنشرهما الأستاذ كمال مردان بجريدة البروجريه إيچيبسيان ففى العدد الصادر ٢٥ أبريل سنة ١٩٥١ ، تم تكوين أول نادى بحرى مصرى فى بورفؤاد وهو حلم للشباب المصرى البورسعيدى ليقف جانباً إلى جنب مع النوادى البحرية الأجنبية وقد تبنى فكرة انشاء هذا النادى المحافظ عبد الهادى غزالى بك وعبد الرحمن لطفى باشا الذى أخذ على عاتقه أن يتولى النصيب الأكبر من مصاريف إنشاء هذا النادى الذى شكلت له لجنة تنفيذية مكونة من الأساتذة حامد البواب ، يوسف عاصم ، فوزى ياسين ، فهمى جودة ، عبد الجليل حسن ، عثمان قرشى ، يوسف خشة ، عبد الخالق الزهيرى وكمال مردان ، .

وفى يوليو ١٩٥١ احتفل بإنشاء هذا النادى فدعى رئيسه حامد البواب المحافظ عبد الهادى غزالى بك وكبار شخصيات المدينة كما دعى الأستاذ عبد الحميد الألفى رئيس نقابة عمال شركة القنال للحفل الذى أقيم بتلك المناسبة .

وكان للحركة الكشفية دورها في مدينة بورفؤاد فأقيمت على أرضها كثير من المعسكرات الكشفية . وفي أول سبتمبر ١٩٥١ وصل الى ميناء بورسعيد ٢٦ كشافاً سويسرياً بدعوة من الجمعية المصرية للكشافة وأعد لهم قادة الكشافة ببورسعيد التابعي الدسوقي ويحيى عياد معسكراً ببورفؤاد .

وفي ١٥ ربيع الأول سنة ١٣٦٣هـ ١٠ مارس سنة ١٩٤٤ وضع الملك فاروق حجر الأساس لمسجد فاروق ببورفؤاد ، المسجد الكبير ، .

وصمم ميدان بورفؤاد ليكون مدخلاً لمدينة بورفؤاد حيث يحده غرباً مرسى المعدية والتي كانت في بادئ تشغيلها بالمجان ثم حصل رسماً زهيداً قدره مليمان عن الشخص الواحد وقرشاً ونصف عن كل عربة أو سيارة ذهاباً وأياباً .

وقد أعلن فى الصحف أن الملك فاروق الأول سيزور بورسعيد فى الأول من نوفمبر ١٩٥١ حيث سيصلها على ظهر اليخت فخر البحار قادماً من الاسكندرية لإزاحة الستار عن تمثال والده الملك فؤاد الأول والذى تكفلت بمصاريف إقامته شركة قنال السويس وسط المبدان الرئيسى بالإضافة لقيام الملك فاروق بافتتاح قناة فاروق الأول (وهى قناة فرعية تم حفرها بين الكيلو ٥٠، ٦٢ بطول ١٢ كيلومتر تقريباً بهدف تسهيل عملية مرور السفن والتى تتقابل فى مجرى القناة الرئيسية ) إلا أن إضرابات عمال ميناء بورسعيد ووقوع معارك القناة فى منتصف أكتوبر ١٩٥١ حتى ٢٥ يناير ١٩٥٧ ألغى مؤقتاً هذه الزيارة وألغيت فكرة إقامة هذا التمثال للأبد بقيام ثورة يوليو المباركة فى ٣٣ يوليو ١٩٥٧ .

وكان من أهم معالم هذا الميدان مبنى المحكمة المختلطه والتى أخذت فى شكلها شكل مساجد المغرب العربى والتى افتتحت فى مايو ١٩٣٤ حيث أقيم احتفال كبير أعدته شركة القنال بإشراف البارون دى بنو ودعى لهذا الحفل رئيس محكمة الإستئناف المختلط المستر Houson ورئيس محكمة المنصورة المستشار إيمان ودعى لهذا الحفل كثير من المحامين .

وكان لبورفؤاد في الماضى عشاق من كبار الشخصيات فكانت شركة القنال تعد إحدى قيلاتها لشيخ الأزهر وعائلته يقيم فيها فترة الصيف ( الشيخ عبدالمجيد سليم ) وكما كان من عادة الدكتور محمد حسين هيكل باشا الكاتب الكبير (رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب الأحرار الدستوريين) أن يقضى الصيف على شاطئ بورفؤاد في فيلا تعدها له شركة قال السويس ولنا معه فصل مستقل في الجزء الثاني برده بخط يده على أسئلة الصحفي الشاب كمال مربان . هذا وقد تأثرت مباني بورفؤاد بالقصف الجوى الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ وتهدم كثير من فيلاتها .



حفل الوداع الذي أقامه أعيان مدينة بورسعيد في الكازينو بالاس للمحافظ إسماعيل رمزي باشا في يوم السبت الرابع من فبراير سنة ١٩٢٨

## الفصل التاسع **مطـــار الجبيـــل**

يقع مطار الجميل في الغرب من مدينة بورسعيد على بعد ١٠ كم من ميناء بورسعيد تقريباً ومساحته تقرب من ٣٥٠ فداناً . ووجود هذا المطار في بورسعيد يعطيه أهمية يجعله متميزاً من حيث الموقع إذ يطل على ثلاث قارات كما أنه يقع على الطريق الجوى الذي يربط القاهرة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبالرجوع لمرجع خالد وبيس أجد أن تاريخ المطارات والطيران في بورسعيد ذكر في أكثر من موضع .. ففي صفحة ٢٣٦ ذكر أن مطار بورسعيد ، مطار الجميل ، افتتح في أول سبتمبر سنة ١٩٣٤ كما ذكر أن شركة Misr Air Work قامت بافتتاح خط لها يربط بورسعيد بالقاهرة وقد افتتحت هذه الشركة في مطار بورسعيد مدرسة للتدريب على الطيران وقام بالتدريب فيها مدرسون إنجليز ويونانيون. وقد ذكر بهذا المرجع أن هذا الافتتاح استهل استهلالاً قائماً اذ وقعت حادثة مروعة لإحدى الطائرات التي تعمل على هذا الخط الذي يربط بورسعيد بالقاهرة والتي أودت بحياة المستر Bray مدير البنك الأهلى المصرى وإصابة صديقه المستر CAROLL بإصابات

ويحكى لنا هذا المرجع في صفحة ١٥٢ حادثتين سأذكرهما بما يدل على أن بورسعيد سبقت كثيراً من المدن المصرية في مجال المطارات وأنه أنشىء في بورسعيد مطار سنة ١٩١٤ خلف محطة السكة الحديد .

والحادثة الأولى ملخصها أنه في التاسع من مايو سنة ١٩١٤ ، قبل اعلان الحرب العالمية الأولى ، وصلت إلى بورسعيد إحدى الطائرات التركية يقودها الطياران سالم بك ومكين بك الذين هبطا في بورسعيد في المطار الموجود خلف محطة السكة الحديد بغرض أخذ قسط راحة من طيرانهما الطويل ثم يكملان إقلاعهما إلى القاهرة . وما أن علم الشباب المصرى في المدينة بوصول تلك الطائرة حتى أسرعوا إلى المطار الموجود خلف محطة السكة الحديد لمشاهدة تلك الطائرة . وبمناسبة الحرب التي كانت دائرة بين تركيا واليونان في هذا الوقت فقد تعاطف الشعب المصرى البورسعيدي مع الأثراك وقاموا بمظاهرة ضد اليونانيين الموجودين ببورسعيد فتوجهوا للمدارس اليونانية كذا المحلات التي يملكها اليونانيون وقاموا بقذفها بالحجارة وقام القنصل اليوناني بتقديم احتجاج لمحافظ بورسعيد ، محمد بك حداية ، الذي أصدر أوامره بالقبض على زعماء المتظاهرين وعددهم عشرة وقام بتعويض اليونانيين الذين وقعت عليهم الاعتداءات والتلفيات ، وعندما أقلعت الطائرة التركية من بورسعيد أصابها النحس فتعطل محركها فنزلا بالتل الكبير وبعد اصلاح المحرك استقلا قطاراً متوجها للقاهرة لا مكان اللحاق بحفل استقبال اعد لهما بفندق الكونتنتال حيث كان في انتظارهما ١٥٠ مدعواً من كبار شخصيات المجتمع المصرى وأرادا عند وصولهما القاهرة أن يحلقا بطائرتهما في سماء القاهرة إلا أنهما ضلا الطريق في صحراء الهرم مما أضطر المدعوين إلى العشاء دون الطيارين الذين طال انتظارهما .

والحادثة الثانية التى ذكرت فى نفس المرجع اليونانى وبنفس الصفحة ، فى آخر سنة ١٩١٤ كأنت مدينة بورسعيد فى غاية من البهجة والسرور للاحتفال الذى أقامه المحافظ محمد بك حداية عندما وجه الدعوة للطيار الفرنسى بونيه وزميله ميكانيكي الطائرة برنيه للقيام باستعراض فى سماء بورسعيد . وهذا المحافظ كان قد أنشأ مطاراً خلف محطة السكة الحديد الذى توافد عليه مجموعة كبيرة من سكان بورسعيد وقد دعى الطيار بعض المدعوين لهذا الحفل للتحليق معه فى سماء بورسعيد وكان أغلبهم من الجاليات الأجنبية وكان أول من لليى دعوة بونيه مسيو كوت تويدي قنصل فرنسا ».

وبمناسبة زيارة بونيه وزميله مصر نظم الشاعر أحمد شوقى بك قصيدة من ٥٦ بيتاً بعنوان (آية العصر في سماء مصر) مطلعها:

وتملكت مقاليد الجسواء وتندى لك عن عرش الهواء لك يا بلقيس من أوفى الاماء طوع سلطانين: علم وذكاء خيل جيربل لنصر الانبياء

یا فرنسا نلت أسباب السماء غلب النسر علی دولته فی فیلی النسر علی دولته و أنتك الریح تمشی أمسة روضت بعد جماح وجرت لك خیل بجناح أشبهت

خطيرة نقل على أثرها للمستشفى.

وفي نهاية الأربعينات كانت شركة مصر للطيران تعلن عن رحلاتها من القاهرة إلى بورسعيد ومن بورسعيد إلى الاسكندرية وقبرص على طائرات البئيشكرافت وكانت الرحلة من بورسعيد إلى القاهرة تستغرق ٤٥ دقيقة وتنظم لها خمس رحلات أسبوعية.

#### مطار الجميل بعد قيام الثورة

كانت شهرة مطار الجميل أكثر ظهوراً وازدهاراً بعد قيام ثورة يوليو المباركة وبمناسبة إعلان الرئيس محمد نجيب مولد هيئة التحريرفي يوم الجمعة ٢٣ يناير ١٩٥٣ أوفد عدداً من أعضاء مجلس قيادة الثورة لكافة محافظات ومديريات مصر وبتلك المناسبة وبمناسبة مرور سنة على قيام ثورة يوليو المباركة زارت مجموعة من رجال مجلس قيادة الثورة محافظة القنال في أول أغسطس ١٩٥٣ فاستقل ركب أبطال الثورة المكون من البكباشي أ.ح جمال عبد الناصر ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، قائد الجناح جمال سالم ، وزير المواصلات ، وقائد الجناح عبد اللطيف البغدادي ، وزير الشئون البلدية والقروية ، والصاغ أ.ح. صلاح سالم ، وزير الارشاد القومي ، والصاغ أ.ح كمال الدين حسين ، وزير المعارف ، طائرة حربية في أول زيارة لهم لبورسعيد حيث وصلوا مطار الجميل في الصباح وقد شق موكب قادة الثورة طريقه من المطار إلى ديوان محافظة القنال في ٤ ساعات بين الكتل البشرية المتراصة من أبناء بورسعيد المرحبين بقدومهم لمنطقة القنال التي كانت تعتبر ميدان القتال لمصر في ذلك الوقت ضد القوات البريطانية الجاسمة على أرض مصر وكان في استقبالهم الأستاذ محمد محمود رياض محافظ القنال وعقدوا مؤتمراً شعبياً في ميدان المحافظة.

وبعد ثلاث سنوات من هذه الزيارة كان أهم حدث في تاريخ مصر وهو جلاء آخر جندي عن أرض مصر في ١٨ يونيه سنة ١٩٥٦ حيث غادر جزء من تلك القوات عن طريق ميناء بورسعيد والجزء الآخر تم انسحابه عن طريق مطار الجميل.

وتوالت الأحداث على مصر بعد ذلك فمنذ تأميم شركة قناة السويس في ٢٦ يوليو ١٩٥٦ ـ وقيام انجلترا وفرنسا وإسرائيل بمؤامرة العدوان الثلاثي على مصر شهد مطار الجميل أشد المعارك ضراوة ففي يوم الأثنين الخامس من نوفمبر سنة ١٩٥٦ قامت القوات البريطانية بإسقاط قوات مظلية على تلك المنطقة تصدى لها الشعب والجيش والبوليس وأبيدت بالكامل وكان أشد المدافعين عن تلك المنطقة البطل محمد مهران الذي ضحى بعينيه فداء لمصر والذي كان من قوات الحرس الوطني ، قائداً للسرية الثانية من الكتيبة الأولى ، المناط بها الدفاع عن تلك المنطقة ولن أنسى ما حييت عندما توجهت مع البطل مهران يصاحبنا الأديب الكاتب عبد

البطل محمد مهران عثمان

الرحمن الابنودي إلى منطقة الجميل ، في غرب المطار ، وقام البطل محمد مهران باسترجاع ملحمته وقام بأدائها أمام الأستاذ الأبنودي في أغسطس ١٩٩٤ وكان وقتها يضع ملحمة عيون الوطن عن كفاح شعب بورسعيد على غرار ملحمته حراس الوطن عن كفاح شعب الإسماعيلية وإستبسال رجال الشرطة يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٥٢، لقد رأيت مهران في أداء ملحمته بطلاً ثانياً وقد أكون أول من يقترح أن يطلق اسم مهران على مطار الجميل لأنه الأجدر به كابن بطل من أبناء بورسعيد وليصبح مطار محمد مهران.

وتنتصر بورسعيد وتعود الحياة الطبيعية للمدينة لتحتفل كل عام بعيد النصر في ٢٣ ديسمبر ليصبح هذا المطار هو المكان المفضل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بل يكون المكان المفضل للوصول لبورسعيد لكافة رؤساء الدول والحكومات وكبار الشخصيات التي تتوافد على بورسعيد لزياتها ومن أمثلة تلك الشخصيات الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري الذي وصل بورسعيد عن طريق مطار الجميل يوم ١٠ مايو سنة ١٩٦١ والمؤرخ العالمي ، البريطاني ، أرنولد توينبي زار بورسعيد في السابع من ديسمبر سنة ١٩٦١ وأعضاء مجلس قيادة الثورة الجزائري ، أحمد بن بيلا ومحمد خضير وحسن آية أحمد ورابح بيطاط ، زاروا بورسعيد في الثاني من أبريل سنة ١٩٦٢ . والرئيس السنغافوري لي كوان يو الذي زار بورسعيد في ٢٧ أبريل سنة ١٩٦٢ وامبراطور الحبشة هيلا سيلاسي الذي زار بورسعيد في السادس من نوفمبر سنة ١٩٦٣ ورئيس وزراء الصين شوين لاى الذي زار بورسعيد في ١٧ ديسمبر ١٩٦٣ والرئيس أحمدو اهيدجو في صحبة الرئيس جمال عبد الناصر في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦٣ والرئيس نيكتيا خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي وعبد السلام عارف رئيس الجمهورية العراقية يصاحبهما الرئيس جمال عبد الناصر في زيارة لبورسعيد في ١٩ مايو سنة ١٩٦٤ .. وخلال سنة ١٩٦٤ وبالتحديد في



البكباشي جمال عبد الناصر يصافح محمد على سودان باشا أحد أعيان بورسعيد



حوار بين رئيس الجالية الإنجليزية بيور سعيد مستر الكنجئون والبكباشي جمال عبد الناصر وبجوارهما كمال مرنان ( الصحفي ) الذي كلف بمهمة الترجمة الفورية

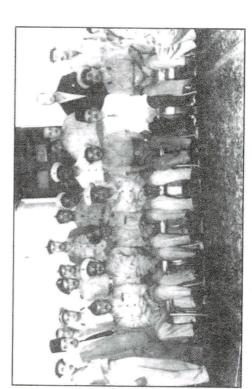

إجتماع قيادات بورسعيد بأعصناد مجلس قيادة الثورة أثناء زيارتهم ليورسعيد

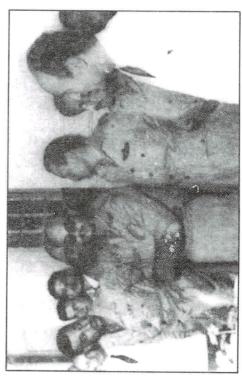

البكباشي اح جمال عبد الناصر يتحدث إلى محافظ القنال الأستاذ محمد رياض

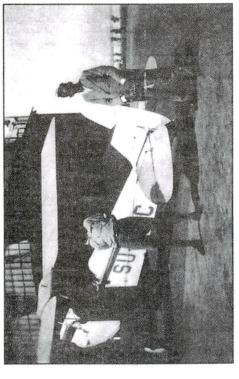



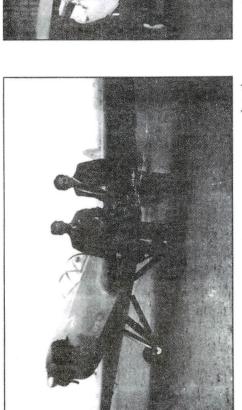

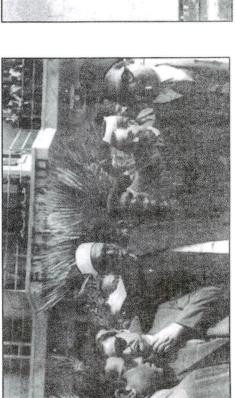

الشَّيْخ عابد والشَّيْخ فاصَلُ والشَّيْخ معوضَ والأب بطر س عوض والأسفاذ محمد موسى والحاج صديق مؤمن والشَّيْخ المجيمي في ابتظار وصول طائرة اعضاء مجلس قيادة القورة

مبني مطار الجميل

فبراير وقع حادث يعتبر غريباً في ذلك الوقت إذ هبط أحد الإسرائليين في مطار الجميل بطائرته الخاصة ويدعى بن ناتان يطلب مقابلة الرئيس جمال عبد الناصر كرسول للسلام بين بلده إسرائيل ومصر إلا أنه رحل على الفور ومن الغريب أيضاً أن تتكرر محاولتة هذه سنة ١٩٧٤ في عهد الرئيس السادات ورحل أيضاً .

وتتوالى الأحداث على مصر فى الستينات وتحل نكسة يونية ١٩٦٧ ويتأثر هذا المطار بالغارات الإسرانيلية على مطارات الجمهورية إلا أن آخر من قام باستخدامه قبل نكسة ١٩٦٧ هم قوات الطوارىء الدولية بعد انسحابهم فى يونيو ١٩٦٧ .

## وإلى اللقاء في الجزء الثاني من الموسوعة جُولة أخرى في مدينة بورسعيد

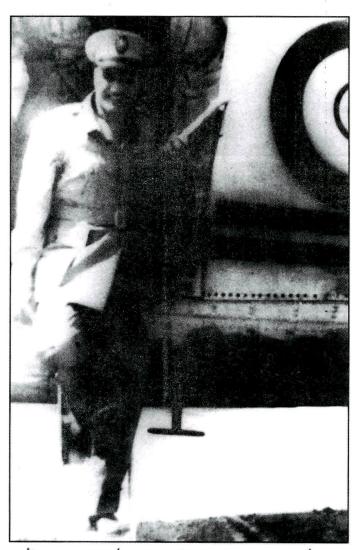

المرة الأولى التي تطئ فيها قدما جمال عبد الناصر أرض بورسعيد في الأول من أغسطس ١٩٥٣

# البساب الثامن نضال شعب بورسعيد عبر التاريخ الفصل الأول

الإحتلال البريطانى لقناة السويس ومدنها الثلاث سنة ١٨٨٢

نبدأ هذا الفصل بأبيات لشاعر النيل حافظ إبراهيم

فياويك القناة إذا احتواها

بنحو التاميز وانحسر اللثام

لقد بقيت من الدنيا حطاماً

بأيدينا وقد عجيز المطام

وقد كنيا جعلنها زمامها

فيا لهفي إذا قطع الزمام

بعد افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية عادت لمصر مكانتها القديمة في السيطرة على أهم طريق تجاري في العالم ـ فاتجهت أنظار العالم الاستعماري إلى مصر ، بل واشتد التنافس بين تلك الدول بأن تكون لإحداها نصيب الأسد. واتخذت إنجلترا من حادثة عارضة ذريعة لها باحتلال مصر قد وصف تلك الحادثة فرانسوا شارل رو F. Charles - Roux في مؤلفه ، تاريخ الأمة المصريـة ، Histoire De la Nation Egyptienne الذي طبع على نفقة الملك فؤاد سنة ١٩٢٦ الجزء السادس ص ٣٩٠ . في ١١ يونيو سنة ١٨٨٧ : على إثر مشاجرة (١) تافهة قامت بين مالطي وأحد الوطنيين إنقضت طغمة من العرب ( كلمة عرب استخدمها هنا للتحقير من المصريين) مسلحين بالعصبي والهراوات على الإجانب وقتلوا منهم خمسين وجرحوا ثمانين وسرقوا ونهيوا منازلهم ووقعت حوادث القتل والسرقة بتواطؤ من رئيس البوليس سيد قنديل وضباط حامية الإسكندرية ، وأرادت إنجلترا أن تشرك معها كلاً من فرنسا وإيطاليا في احتلال مصر إلا أنهما رفضتا تلك الفكرة في آخر لحظة واعتبرا أن أي عمل عسكري ضد مصر هو انتهاك لسيادتها على أراضيها . وطلبت إنجلترا من دى ليسبس مساعدتها في احتلال قناة السويس ومدنها الثلاث إلا أنه نادى بحياد قناة السويس وفي نفس الوقت أرسل سيمور قائد الأسطول البريطاني المرابط أمام شواطئ مصر في البحر الأبيض إلى فيكتور دي ليسبس ـ ابن دي ليسبس والوكيل الأعلى لشركة قنال السويس في مصر ـ برقية يطلب فيها التصريح لسفينة حربية بريطانية نحمل مدفعاً واحداً أن تجوب القناة إلا أنه رفض طلب سيمور منادياً يحيدية القناة.....

## من مذكرات أحمد عرابي

مذكرات أحمد عرابي باشا ، سيرة حياته وأسباب الثورة ، نقدم جزءاً من مذكراته هذه والخاصة بالاحتلال البريطاني لمصر كما سردها بقلمه : • وفي شهر مايو سنة ١٨٨٢ جاءت الأساطيل الحربية الإنجليزية والفرنساوية (١) إلى تغر الإسكندرية وتقدمت للحكومة المصرية لائحة مشتركة من دولتي فرنسا وإنجلترا مجحفة باستقلال الحكومة المصرية وحقوق الدولة العلية وتقدمت نسخة منها للخديوي فرفضها مجلس النظار وقبلها الخديوي فاستعفت النظارة من وظائفها .. وهاجت الأفكار العمومية وطاشت العقول الذكية واجتمع مجلس النواب وجميع قناصل الدول حولي كعرف الضبع يطلبون منى حفظ الأمن والراحة العمومية فقلت لهم لاقدرة لي على ذلك لأني قد

تعملاً عملاً ما وترك الفرنسيون الإنجليز وحدهم ينفردون بالضرب والقَّتال.

<sup>(</sup>۱) في بوم الأحد ۱۱ يونيو سنة ۱۸۸۲ في نحو الساعة الثانية بعد الظهر وقع شجار بين أحد المالطيين من رعايا الإنجليز وأحد الأهلين يدعى ، السيد العجان ، كان المالطي هو البادئ فيه بالعدوان فقد كان الوطني صاحب حمار ركبه المالطي وأخذ يطوف به في صبيحة النهار متنقلاً من قهرة إلى أخرى وانتهى طوافه إلى خمارة قريبة من مخفر اللبان بآخر شارع السبع بنات فطالبه الوطني بأجرة ركوبه فلم يدفع سوى قرش صاغ واحد فجادله في قلة العبلغ فعا كان من المالطي إلا أن شهر سكيناً طعنه به عدة طعات دامية مات على أثرها فهرع رفاق القبل يريدون أن بعسكوا بالقاتل لكنه فر إلى أحد المنازل المجاورة وأخذ المالطيون واليونانيون القاطنون بالكيناً طعنه به عدة طعلون النار على الأهالي من الأبواب والنوافذ مفهط كثير منهم فثارت الجماهير تطلب الإنتقام فهجموا على الأوربيين عامة .
(۲) في ليلة ۱۱ يوليو كانت البوارج الإنجليزية على أهبة القتال أما الأسطول الفرنسي فقد انسحب إلى بورسعيد تنفيذاً لتعليمات حكومته ولم يترك سوى سفينتين لم تملاً عداً ما دت كل الله تدريب الأخلان عدد منذ دري المتدال

استعفيت فذهب وفد مجلس النظار وطلب من الخديوى إعادتى إلى النظارة المذكورة ثم دعيت إلى الحضرة الخديوية فوجدت عنده جميع قناصل الدول ماعدا وكيل إنجلترا السياسى وبحضرته درويش باشا المندوب السلطانى فأخذ على تعهد بحفظ رعايا الدول الأجنبية وصار إعلان مصالح الحكومة بذلك .

وفي ١١ يونيو سنة ١٨٨٧ حدثت حادثة الإسكندرية المشلومة بتدبير ذوى الغايات لأجل تشويه أعمالي في نظر أوروبا وخدش تعهدى بحفظ الأمن العمومي فأسرعت بإرسال العسكر إلى الإسكندرية حتى ملئت شوارعها بالعساكر وانتهت الفننة التى ابتدأ بها أحد العالمية من التبعية الإنجليزية مع أحد حمارة الإسكندرية بإيعاز وتعليم ثم صار الشروع في تحقيقها في مجلس مختلط تحت رياسة ذو الفقار محافظ الثغر .. ومن الغريب العجيب أنه لم يبحث أصلاً في الدماء التى سفكت بل كان البحث مقصوراً على معرفة مقدار البصائع الته انتهبها الرعاع ليس إلا . وبعد ذلك تشكلت الوزارة بمعرفة الخديوى تحت رياسة المرحوم الطيب الذكر راغب باشا وكنت من رجالها أيضا ثم انتقل الخديوى ودرويش باشا إلى الإسكندرية .. وفي يوم ١١ يوليو سنة ١٨٨٧ وردت إفادة إلى قومندان عساكر الإسكندرية من طرف أميرال الأسطول الإنجليزي يقول فيها أنه جارى تهديد العمارة الإنجليزية بترميم القلاع والإستحكامات وأنه يطلب تخريب القلاع وهدمها بأيدى العساكر المصرية وإلا ضرب الإسكندرية وضرب المدينة ودمرها . فعقد لذلك مجلس تحت رياسة الخديوى حضرة درويش باشا المندوب السلطاني وقدرى بك من رجال المذكور وجميع النظار وكبار رجال الذوات المتقاعدين وبعد المذاكرة أجمعوا على رفض هذا الطلب والاستعداد للحرب ولكن لايبدأ بها إلا بعد إطلاق ثلاث قنابل من الأسطول الإنجليزي حتى لا نكون نحن البادئين بالحرب فأعطيت الأوامر بذلك . ومنذ إشراق يوم ١٢ يوليو بدأت مراكب الإنجليز بالضرب على مدينة الإسكندرية وجميع سواحلها وانتشب القتال بنين مصر والحكومة الإنجليزية . أما الأسطول الغرنساوى فاعتزل جانباً كالمتغرج وضريت الطوابي حتى تهدمت استحكاماتها .. وفي اليوم الثاني إنهزمت العساكر فرجعت إلى كفر الدوار واتخذت خطأ الأناء المرب خرج سكان المدينة مهاجرين منها خوفاً وهلعاً . وفي اليوم الثاني إنهزمت العساكر فرجعت إلى كفر الدوار واتخذت خطأ ونيا وأن وقي الماء وأنه الأحداث .

#### ضرب الإسكندرية

استيقظت الإسكندرية من نومها صباح الثلاثاء 11 يوليو سنة ١٨٨٧ على طلقات مدافع الأسطول البريطاني المرابط أمام المدينة بقيادة الأميرال سيمور والذي أخذ يضرب طوابي الإسكندرية ، وكانت أول طلقة أطلقت من البارجة الكسندرا على طابية الإسبتالية في رأس التين مما اضطر جميع الطوابي أن ترد على هذا العدوان وهبت الإسكندرية عن بكرة أبيها رجالاً وشيوخاً ونساء للدفاع عن مدينتهم وانخرطوا في صفوف جنود الطوبجية المنتشرين على امتداد شاطئ الإسكندرية يمدون نهم يد المساعدة والمعاونة بل إن بعض الأهالي صاروا يعمرون المدافع بالذخيرة ويطلقونها على قطع الأسطول المنتشرة أمام الشاطئ ، وقتل من المصريين خلال هذه الفظائع نحو ألفين ولم تزد خسائر الإنجليز على خمسة من القتلي وتسعة عشر جريحاً .

وصوب الأسطول الإنجليزى مدافعه نحو الطوابى المنتشرة على الشاطئ وهدم أغلبها وأسكت مدفعيتها ووصلت القذائف إلى مبانى المدينة فسهدم الكثير منها وأنزلت الأساطيل القوارب المحملة بالجنود الإنجليز وقاموا باحسلال الإسكندرية وانسحب العرابيون من الإسكندرية واستعدوا للمقاومة في داخل البلاد فعسكر عرابي بجيشه في كفر الدوار وأقام بها الإستحكامات المنيعة .

عين عرابي محمود باشا فهمي رئيساً لأركان حرب الجيش المصرى عقب ضرب الإسكندرية فوضع خطة سديدة للدفاع عن البلاد لو اتبعت لصدت تقدم الإنجليز وقد أشار بسد قناة السويس لمنع الإنجليز من اتخاذها قاعدة عسكرية .

#### إحتلال مدينة السويس

وصلت إلى ميناء السويس في ٢٩ يوليو سنة ١٨٨٢ أربع سفن حربية بقيادة الأدميرال هويت Hewett وقد طلب من محافظ السويس أن يعلن ولاءه للخديوى توفيق فرفض المحافظ على موقفه وآثر مغادرة المدينة وانضم للعرابيين بالقاهرة .

وفى ٢ أغسطس سنة ١٨٨٢ احتل الجنود البريطانيون مدينة السويس بقوة السلاح بعد مقاومة شديدة من أهالى المدينة وقام الإنجليز برفع الأعلام البريطانية ونشروا إعلاناً موجهاً إلى أهالى المدينة قرروا فيه أنهم احتلوا المدينة باسم الخديوى توفيق تأييداً لسلطته وقد أثار احتلال السويس لهيب الشعب المصرى فتم عقد اجتماع بالجامع الأزهر ضم العلماء وأرياب الحرف والأعيان وأعلنوا ولاءهم لعرابي وطالبوا بخلع الخديوي توفيق . ووصلت إلى السويس قوات هندية ضخمة للاشتراك في تلك الحملة المخطط لها مسبقاً .

#### ماقبل احتلال بورسعيد

بعد أن تسلم القنصل البريطانى ويلز (۱) Wallis الأوامر فى ۱۰ يوليو سنة ۱۸۸۲ بضرورة رحيل رعاياه من بورسعيد شاركه فى الرحيل رعايا فرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا والنمسا المقيمين ببورسعيد خوفاً من أن يصيبهم أذى من المصريين ببورسعيد وانتقلوا إلى ظهور البواخر التى أعدتها لهم دولهم ولم يعودوا إلى أرض بورسعيد إلا بعد أن طمأنهم محافظ بورسعيد بأنهم لن يصابوا بأى أذى وهو ضامن لأرواحهم .

#### احتلال بورسعيد

ظلت القوات البريطانية مرابطة بمدينة الإسكندرية لم تتحرك صوب وجهتها الأصلية وهى قناة السويس وذلك لأن القائد العام للحملة - الجنرال ولسلى - لم يكن قد وصل بعد وما أن وصل إلى مالطة فى ١٢ أغسطس حتى بعث أوامره لهذه القوات بألا تتحرك على الإطلاق أو أن يبدو منها مايوحى بأنها على وشك التحرك وأن تظل باقية عند مدينة الإسكندرية وذلك حتى يصل هو إليها .

وفى ١٥ أغسطس سنة ١٨٨٢ وصل ولسلى إلى الإسكندرية فتقرر على الفور - وفى طى الكتمان - التقدم بالحملة نحو الخطة المرسومة لها منذ وقت طويل أى إلى طريق القناة ولقد كان نجاح الحملة البريطانية على مصر يقتضى سرعة السيطرة على قناة السويس لضمان سلامة المرور بها .

لقد أعطى الجنرال ولسلى أوامره للأميرال هوب كنس Hopkins بالإشراف العام على عملية العرور بالقناة والذى غادر الإسكندرية لهذا الغرض فى مساء السادس عشر من أغسطس مزوداً بتعليمات من القائد العام ولسلى بضرورة الإتصال بالأميرال الإنجليزى هويت العرابط فى السويس للتنسيق فيما بينهما لاحتلال القناة .

فتتابعت السفن الحريية البريطانية على ميناء بورسعيد وشاطئ البحر الأبيض المتوسط في مواجهة المدينة قادمة من الإسكندرية فوصلت سفينة القيادة بنيلوب Penelope بقيادة الأميرال هوسكنس تتبعها السفينة فالكون Falcon التي رست على الشاطئ بين بورسعيد والجميل لمراقبة ثورة عمال الفحم بحي العرب ومن أجل تهديد القوة المرابطة في طابية الجميل . والسفينة أجنكورت-Agin rourmaline وأشيلس Achilles والسفينة المدرعة تورمالين Achilles وصنائل court وأشيلس Achilles والسفينة المدرعة تورمالين Ready ويلاريفورت Carysfort والسفن الحربية العادية ريدي Ready وبيكن Beacon ومونارخ Monargh وإريس Iris وسفن تحمل مدفعية وهي دون Don ، دي Dee وبلغ إجمالي عدد السفن الحربية وقت الهجوم على القناة من اتجاه بورسعيد ٣٢ سفينة منها ثماني مدرعات وثمانية عشرة باخرة نقل وتم تنفيذ الخطة المرسومة لاحتلال بورسعيد والقنال فمنذ الساعات الأولى من يوم الأحد ٢٠ أغسطس مدرعات وثمانية عالكون بالسيطرة على شاطئ بورسعيد حتى الجميل إلا أنها لم تجرؤ من الاقتراب من قلعة الجميل ذات التسليح والتحصينات القوية لما عرف عن قائدها البكباشي بيادة ( مشاة ) محمد نجم من جسارة وولاء للعرابيين .

ولما كان من المتوقع تمسك مرشدى شركة قنال السويس بمبدأ حياد القنال فقد تقرر أن يعين لكل سفينة حربية صابط بحرى إنجليزى له خبرة بعملية الإرشاد وكلف الكابتن سيمور قائد ايريس بتأمين مكاتب شركة القنال والتى كانت تحمل فوق ظهرها سرية من القوات البريطانية . أما الكابتن فير فاكس فكلف هو وقواته باحتلال مدينة بورسعيد بحيث يلتف حول القوات المصرية ليمنعها من أى مقاومة أو إحداث حرائق في معدات شركة قنال السويس . وكلف اللفتنانت كوك والكابتن كوفي قائد مجموعة المدفعية الملكية بأن يتعاون مع الكابتن سيمور قائد ايريس . وابتدأت الخطة باحتلال الشاطئ بعدها تقدمت بعض القوات إلى قطعة الأرض الفضاء التى تفصل بين حى الإفرنج وحى العرب ( شارع محمد على فيما بعد ) ثم التفت عن الطريق الموصل من البحر إلى قلب المدينة ( ميدان المنشية ) وبذلك تمت السيطرة على الجزء الأكبر من المدينة . أما باقى أجزاء المدينة فأسندت مهمة السيطرة عليها للقائد Hammill متعاوناً مع القوات البحرية للسفينة مورناخ من جنوب المدينة حيث يتقدمون عن طريق الحد الفاصل بين حى العرب

<sup>(</sup>١)أقام ثلاجة بالقرب من الميناء لحفظ اللحوم لكى يمد بها البواخر العابرة للقناة وعرفت عند أهل بورسعيد بعاشينة ويلز .



سهم من صفقة أسهم قنال السويس التي اشترتها إنجلترا وكانت سبباً في إحتلال مصر



الزعيم أحمد عرابي



محمد سلطان باشا



الخديوي محمد توفيق



الجنرال سيمور

وحى الإفرنج (شارع محمد على) تجاه غرب المدينة (حى العرب) حتى بحيرة المنزلة . وقد انتشرت القوات البريطانية من شرق المدينة حتى غريها ومن شمالها حتى جنوبها وقد خصص للقنصلية البريطانية نصف سرية لحمايتها وحماية قنصلها ويلز Wllis كما خصصت سرية كاملة لحماية وسط المدينة (ميدان المنشية) بقيادة الكابتن إيدن Iden أما الثكنات العسكرية (الواقعة على رصيف أوجيني بجوار مبنى محافظة القنال في مكان فرق الأمن الحالية) فخصصت لها سرية بقيادة شارلس وندهام Charles Windham . وتم تنفيذ خطة احتلال بورسعيد في الثالثة صباحاً من يوم الأحد ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٦ وقد أمكن استخدام صندل ولنش على شكل كوبري عائم كي تعبر عليه القوات الغازية إلى البر ولكنها لم تستطع أن تحتل طابية الجميل برئاسة قائدها محمد نجم كما أن القوات المصرية بالمدينة برئاسة البكباشي محمد أبو العطا صمدت ولم تستسلم لدرجة أن الخديوي توفيق رصد مكافأة مالية كبيرة لمن يقبض على البطل البكباشي محمد ابو العطا لرفضه التسليم وتصميمه على الصمود ومناوشته الأسطول البريطاني الراسي على شاطئ البحر المتوسط والذي ناصر العرابيين وأصر على أن يتلقى أوامره من أحمد عرابي نفسه . أما الغريق راشد باشا حسني قومندان خط الشرق فقد وصلته برقية متأخرة من عرابي تأمره بسد القناة فلم يستطع الإقدام على شئ نظراً لوصول البوارج البريطانية إلى بورسعيد .

#### احتلال مدينة الإسماعيلية

ما إن علم حكمدار نفيشة بالإسماعيلية من احتلال بورسعيد فألهب الشعور لدى أهالى الإسماعيلية بالثبات في أماكنهم بالمدينة للدفاع عنها إلا أن ياور بك وكيل المحافظة اتفق سراً مع يوزباشي المستحفظين على تسليم المدينة للقوات الإنجليزية دون أي مقاومة وحاولوا إشراك مأمور سرابيوم في خيانتهم إلا أن شهامته أبت عليه الاشتراك في تلك المؤامرة وأبرق لوكيل الجهادية يخطره بتلك المؤامرة فأمر على الفور بعزل وكيل المحافظة وعين محله أحد معاوني ضبطية الإسكندرية وبعد أن أحتل هوسكنس Hoskins مدينة بورسعيد في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٢ أصدر أوامره بالبدء في احتلال المدن الممتدة على طول القناة فعهد إلى الكابتن فتزروي الأميرال هويت باحتلال الإسماعيلية أما القنطرة فعهد بإحتلالها إلى الكوماندور إدوارد الذي قطع الاتصال السلكي بين مصر وسوريا أما الأميرال هويت الموسلال الموس من قبل في ٢٩ يوليو فأمره بأن يطرد العرابيين من الشلوفة ويحتل مدينة سرابيوم . وفي يوم ٢١ أغسطس المهموع القوات البريطانية بإحتلال المنشآت الهامة بالإسماعيلية وقامت القوات البريطانية بإحتلال المنشآت الهامة بالإسماعيلية وبلغ مجموع القوات البريطانية المتجمعة حول محطة سكة حديد الإسماعيلية خمسة آلاف جندي إنجليزي وفي نفس الوقت تمكنت القوات البريطانية من السيطرة على جميع المدن الواقعة على قناة السويس وقام بغاق القناة لمدة يومين حيث احتج دي ليسبس على هذا السير جارنت وليسلي مدينة الإسماعيلية ليعلن احتلال إنجلترا لقناة السويس وقام بغاق القناة لمدة يومين حيث احتج دي ليسبس على هذا الإجراء فحاول اللورد جرانقيل درئيس الوزارة البريطانية دفادي الاشتباكات الدولية فأمر بفتح القناة مرة أخرى وأمر بحرية المرور عبر الإنجليز وجيش العرابيين دخلت بعدها القوات البريطانية القاهرة في ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ وامتد احتلال إنجلترا لمصر ٢٤ عاما .

# وصف حالة بورسعيد في زمن الثورة العرابية سنة ١٨٨٢ كما عاشها وقصها علينا أحد اليونانيين المقيمين فيها

أقدم هنا للقارئ ترجمة حرفية لما جاء بالمرجع اليونانى ، حقائق وذكريات عن بورسعيد ، لكاتبه ديمتريوس خالدوبيس ص ٢٣ ، ٢٣ :

، في أحد الأيام تعطلت الدراسة من ٤ إلى ٥ أيام وحدث ذلك في يوم الأثنين من شهر يونيو سنة ١٨٨٧ بعد أن وصل إلى بورسعيد تلغراف من الإسكندرية يخطرنا بأن عرابي باشا قام بذبح الأجانب في الإسكندرية ـ لقد ثبت فيما بعد كذب تلك الشائعة ـ أما صراف الجمعية اليونانية بيورسعيد أصدرت الجمعية اليونانية بيورسعيد أصدرت عدة تعليمات للرعايا اليونانيين أهمها عدم مغادرتهم منازلهم إلا للضرورة وبالأخص الأطفال وغلق أبواب المحال التجارية والسماح فقط عدة تعليمات للرعايا اليونانيين أهمها عدم مغادرتهم منازلهم إلا للضرورة وبالأخص الأطفال وغلق أبواب المحال التجارية والسماح فقط بفتح باب المحل الصغير ـ كان أغلب المحال في بورسعيد يمتلكها يونانيون ـ وتفقد مدير الجمعية اليونانية ومدير المدرسة اليونانية المنازل اليونانية المنازل . حارة الكاشونية ـ والتي تقع قبل شارع محمد على بشارعين بالقرب من حي العرب . وكان

شارع محمد على في هذا الوقت عبارة عن قطعة أرض فضاء تفصل بين حي الإفرنج وحي العرب عند المكان الواقع بين كنيسة الأقباط وقهوة وبار عباس .. ولمي كلمة أذكرها للتاريخ سكان حي العرب من المصريين كانوا أناساً طيبي القلب وكان تعدادهم يتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ ألف نسمة غالبيتهم كانوا عمالاً بالميناء وفحامة .. وعلى إثر هذه الحوادث فوجئوا بنفاذ تموينهم لأن تجارة الدقيق والبقالة والدخان كانت في بد التجار اليونانيين .. القنصل اليوناني خلال تلك الأحداث Aristidi Panarctos والذي كان يتميز بغلظة القلب أمر رعاياه بعد اجتماعه بباقي قناصل (١) الدول الأوربية في المدينة أن يحملوا أسلحة نارية من باب الدفاع عن النفس .. الحزن أصاب المصريين عدة أيام وليالي لأنهم كانوا أصدقاء للأروبيين وبالأخص اليونانيين حيث شكلوا وفدآ منهم لمقابلة أصحاب المحال يرجونهم فتح محالهم المغلقة وأخبروهم أنهم على استعداد لترك أولادهم طرفهم لإثبات حسن نواياهم تجاههم . محافظ بورسعيد في ذلك الوقت - في الغالب كان إسماعيل حمدي باشاء وكان رجلاً طيباً وكبيراً في السن توجه بنفسه للتجار ورجاهم فتح محالهم وهو صامن لهم الأمن والسلام .. وبالفعل فتحت المحال أبوابها ولم تحدث أية حوادث .. بعدها وصلت البارجة الحربية البريطانية Aga Memnon إلى ميناء بورسعيد وقامت القوات البريطانية باعتقال المحافظ ورجال الإدارة ونقلتهم إلى ظهر تلك البارجة والجالية اليونانية حزنت حزنا شديدا على اعتقال المحافظ الطيب القلب والمدينة امتلأت بالبوليس الحربي البريطاني الذي حل محل البوليس المصرى .. وكان التدخل البريطاني في مصر نتبجة لعدم استقرار الحالة السياسية في مصر في تلك الآونة ، .

وفي موضع آخر من المرجع اليوناني السابق ص ٥٦ تحدث كاتبه عن أحداث الثورة العرابية في بورسعيد ذاكراً: ، لقد وقعت في عهد هذا القنصل حوادث عرابي باشا حيث وصل تلغراف من الإسكندرية يفيد أن عرابي يسفك دماء الأجانب وعقد اجتماعاً مع قناصل الدول الأجنبية في بورسعيد بشأن الإجراءات التي سنتخذ لحماية رعاياهم وانتهى هذا الإجتماع بضرورة أن يتسلح الأجانب بأسلحة نارية وأتذكر أن جميع المساكن والمحال الأوربية في بورسعيد تحصن أصحابها داخلها واستمر هذا الوضع إلى أن وصلت البوارج الحربية البريطانية لميناء بورسعيد .. وبعد شهر من بدء تلك الحوادث أرسلت الحكومة اليونانية المركب الحربي Bouboulina لميناء بورسعيد بناء على طلب القنصل اليوناني وذلك لنقل الأسر اليونانية المقيمة في بورسعيد إلى وطنهم اليونان .. وعند وصول القطعة الحربية بوبولينا إلى الميناء كانت ترفع في مقدمتها علم يوناني كبير فقامت الفرقاظة المصرية ، الصاعقة ، الراسية في الميناء بإطلاق صفاراتها تحية للباخرة بوبولينا التي بادلتها التحية وكان قائد الفرقاطة الصاعقة يدعى الأدميرال Provelegios باشا وهو في الأصل من دالماتيا بتركيا وكان يحب اليونانيين كثيراً ويتحدث اليونانية بطلاقة .. وما أن علم يونانيو بورسعيد بوصول بوبولينا للميناء حتى هرعوا بالآلاف لاستقبالها وكانت أول سفينة حربية يونانية تصل إلى ميناء بورسعيد منذ إفتتاحه وقامت بنقل الأسر اليونانية إلى الميناء اليوناني بيريه على نفقة الحكومة اليونانية بعد أن مكثت في بورسعيد مدة يومين وتكدست الأسر اليونانية فوق ظهرها .. وخلاف القطعة الحربية اليونانية بوبولينا وصل لميناء بورسعيد عدة سفن حربية لعدة دول أوروبية (٢) فالباخرة الإيطالية Douilio اجتظت برعايا إيطاليا لدرجة أنهم تكدسوا داخلها وفوق ظهرها وهذا ماحدث لباقي أسر رعايا الدول الأجنبية الأخرى التي أرسلت بالتالي سفنا لرعاياها الموجودين على أرض بورسعيد ، .

في نفس المرجع ص ٥٩ ذكر: ، بعد وصول القوات البريطانية إلى أرض بورسعيد لحفظ النظام ضد العرابيين عقد القنصل اليوناني Fontauz اجتماعاً بأعضاء الجمعية اليونانية ببورسعيد قرروا في النهاية إرسال برقيات شكر لقائد البارجة الحربية البريطانية Rice على جهوده المبذولة في حفظ النظام ببورسعيد على أن تكون البرقية باسم الكنيسة اليونانية والقنصل اليوناني والجالية اليونانية والجمعية اليونانية والمدارس اليونانية ، ،

## الحياة في بورسعيد في زمن الثورة العرابية والاحتلال البريطاني

نقلت كيف كانت الحياة في بورسعيد في زمن الثورة العرابية كما قصها علينا أحد اليونانيين المقيمين ببورسعيد وهنا أقدم نفس

<sup>(</sup>١) قناصل فرنسا وانجلترا والنمسا والمانيا وروسيا وإيطاليا واليونان . (٢) كانت الأنباء يتناقلها الأجانب مجمعة على أن الحرب أتية لا جدال فيها فكانوا لا يأمنون على أنفسهم خوفاً من إنتقام الأهالي ففكر الأجانب نزوحهم عن مصر فأخذ القاطنون منهم في بورسعيد أن يهاجروا منها بحراً أما الأجانب في القاهرة والأقاليم بدأو يتوافدون على بورسعيد للإقلاع منها إلى بلادهم ويدا رحيل الأجانب في اليوم التالي لمذبحة الإسكندرية وإمتلات البواخر والسفن الشراعية ولم تعارض إدارة الجوازات ولا الجمارك نزولهم للبحر حيث حملوا أموالهم وأمتعنهم واعدت كل دولة سفناً لنقل رعاياها فهرع الفقراء والمعوزين إليها وأخذ الموسرين منهم أماكنهم في البواخر المعتادة .





تهدم مباني الإسكندرية من قصف الإسطل الإنجليزي

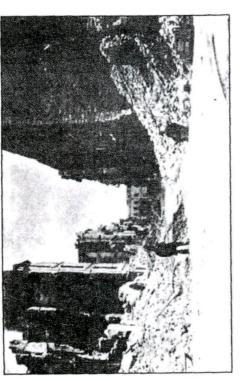



القوات العرابية بعد الهزيمة تسير في شوارع القاهرة بناء على أولعر المنديوي توفيق



الإسطول البريطاني يضرب الإسكندرية



مدافع الطوابى بعد دكها بقذائف الإسطول



هروب الأجانب إلى البواخرالراسية في الميناء

الموضوع كما جاء بإحدى رسائل الدكتوراة والتي نال عنها الأستاذ زين العابدين شمس الدين نجم درجة الدكتوراة وأخرجها للمكتبة في كتاب قيم أفدت منه أكثر من غيره من المراجع تحت عنوان ، بورسعيد تاريخها وتطورها منذ نشأتها ١٨٥٩ حتى عام ١٨٨٢ ، :

· قام حمالو الفحم المصريون ببورسعيد بالإضراب عن العمل في شهر أبريل سنة ١٨٨٢ وكيف واجه وكلاء الشركات البريطانية هذا الإضراب وباتوا يفكرون في استخدام بعض الأرمن أو المالطيين لتموين سفنهم بالفحم في بورسعيد . وقد شاركهم هذا الشعور رجال البوليس ورئيسهم البكياشي محمد أبو العطاكما عقدت اجتماعات في مسجد قرية العرب كانت تستمر طوال الليل لسماع خطب الخطباء وعلى رأسهم قاضي بورسعيد الشيخ محمد ابراهيم الشهير بأبي عائشة يدعو الناس للجهاد ومساندة أحمد عرابي ويهاجم الخديوي توفيق. وأصبحت مدينة بورسعيد بعد أحداث الإسكندرية المصدر الرئيسي للأخبار بالنسبة للصحافة الأجنبية مما أدى ذلك إلى انتشار كثير من الشائعات . وساد الأجانب في بورسعيد شعور بعدم الإطمئنان والخوف من المصريين فشددت الحراسة حول المباني الخاصة بالقنصليات الأجنبية وساد الأجانب موجة من الذعر فرغبوا عدم الإقامة في بورسعيد والتوجه إلى مالطة أو إلى بلادهم فوصلت إلى ميناء بورسعيد عدة سفن من جنسيات مختلفة ( فرنسية وبونانية وإيطالية وغيرها لترحيل رعاباهم والأجانب في العودة إلى بلادهم) واكتظ الميناء بعدد كبير من الأجانب رغم إبلاغ المحافظ للقناصل الأجانب بضمان أمن وسلامة رعاياهم وشهدت بورسعيد بعد احتلال مدينة الإسكندرية توافد أعداد هائلة من الأجانب المقيمين في أرجاء مصر على ميناء بورسعيد للرحيل منه إلى بلادهم ومما أثار الإضطراب داخل بورسعيد هروب محافظ بورسعيد إسماعيل حمدي باشا في مساء ٢٥ يوليو سنة ١٨٨٢ إلى إحدى السفن البريطانية الراسية في ميناء بورسعيد كما لجأ وكيل محافظة القنال وأحد الكتبة بالمحافظة إلى إحدى السفن البريطانية الراسية ولما شكل أحمد عرابي مجلساً عرقياً يتولى أمور البلاد المصرية بعد خيانة توفيق قرر هذا المجلس تعيين إبراهيم رشدي (١) - رئيس المحكمة المختلطة - محافظاً لبورسعيد وتعيين البكباشي محمد أبو العطا - رئيس البوليس المصرى في المدينة - وكيلاً للمحافظة وباحتلال القوات البريطانية بورسعيد في ٢٠ أغسطس سنة ١٨٨٢ كان الغليان يسود المدينة فأرسل الخديوي توفيق محمد سلطان باشا وعلى مبارك باشا وعمر لطفي باشا إلى بورسعيد في ٢٨ أغسطس في مهمة لتهدئة الخواطر وأن النية من الحملة البريطانية هي نشر الأمن في ربوع مصر وأن الإنجليز ليس في نيتهم احتلال البلاد أو التعرض لأهلها فاجتمعوا بالمحافظ ثم بالعلماء وأعيان المدينة ثم غادروا بورسعيد في اليوم التالي متوجهين للإسماعيلية لنفس الغرض.

وبدأت باقى الأساطيل الحربية الراسية بالميناء للدول الأوربية فى إنزال بحاراتها إلى المدينة فاكتظت المدينة بعديد من البحارة وذلك اعتباراً من آواخر سبتمبر ١٨٨٢ واستمر إصراب عمال الفحم بالمدينة إلى أن تم الاستيلاء على طابية الجميل فى اكتوبر ١٨٨٢ وفى منتصف هذا الشهر بدأت الحياة الطبيعة تعود لمدينة بورسعيد لدرجة أنه سمح لموسيقات السفينة الروسية الراسية بالميناء للنزول للبر لعزف مقطوعات موسيقية بحديقة المنشية حيث عزفت فى البدء والختام السلام الخديوى .



استبسال القوات العرابية في موقعة التل الكبير

<sup>(</sup>١) سمى باسمه شارع ببورسعيد ويقطن فيه صديقان لي ولوالدي رحمه الله هما الاستاذ كمال مردان والحاج محمد المغربي وسبق لهما أن استفسرا مني عن سبب تسمية هذا الشارع باسم رشدي .

# الفصل النائسى الحسرب العالميسة الأولسى

#### مقدمات الحرب

لم يقف التنافس بين ألمانيا وإنجلترا عند حد إبرام المعاهدات وصناعة المدمرات وأدوات القتال ، وامتد هذا التنافس إلى الشرق الأوسط كنقطة استراتيجية هامة كل منها يريد السيطرة وبسط نفوذه عليها . فنجد إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني يتوجه للقدس سنة ١٨٩٨ بحجة زيارة الأماكن المقدسة وخلالها زار السلطان العثماني في القسطنطينية بل وعند انتهاء زيارته للقدس اتجه إلى دمشق وأعلن في خطاب ألقاه عن حبه وصداقته للسلطان العثماني والعالم الإسلامي .

وكان من ثمار تلك الزيارة أن وافق السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين على طلب قدم من رجل الأعمال الألماني Siemens "مدير بنك Densche" بامتياز مد خط سكة حديد بغداد وإنشاء ميناء حيدر باشا على شاطىء البسفور. وفزعت إنجلترا وروسيا من هذا المحرب المالية الوفاق فحاكت الدسانس ضد تركيا فقامت النمسا والمجر بضم البوسنة والهرسك إليها وكان هذا التصرف نذيراً من نذر الحرب العالمية الأولى ولعبت الدبلوماسية الأوروبية دورها خلال تلك الفترة خوفاً من سيطرة ألمانيا وبسط نفوذها على منطقة الشرق الأوسط.

فزار ملك إنجلترا ، إدوارد السابع ، قيصر روسيا في يونيه ١٩٠٨ ليدرسا تلك الحالة الطارئة وانتهى لقاؤهما بإصدار بيان مشترك وانتجهت فرنسا نحو ألمانيا فعقدت معها اتفاقاً في التاسع من فبراير سنة ١٩٠٩ يقضى باعتراف ألمانيا بمصالح فرنسا السياسية في مراكش في مقابل تعهد فرنسا بضمان مصالح ألمانيا التجارية والاقتصادية وأن تكون مصالحها على قدم المساواة ، وكان من أثر هذا الاتفاق أن فجرت فرنسا الثورة في مراكش سنة ١٩١١ .

وقامت إنجلترا بإثارة الفتن والقلافل في بلاد البلقان في سنتي ١٩١٢، ١٩١٣ وحاولت إنجلترا ابعاد تركيا عن حليفتها ألمانيا لكن دون جدوي.

وحاولت الدبلوماسية البريطانية بدهانها أن تخفى دفين شعورها نحو ألمانيا فنظمت زيارة للملك جورج الخامس لبرلين سنة ١٩١٣ وتم طرح موضوع تقسيم مستعمرات البرتغال فى أفريقيا ـ والذى انتهى بتوقيع إتفاق يوليو سنة ١٩١٤ ، أى قبل إعلان الحرب على ألمانيا والنمسا لدرجة أن حليفتيها فرنسا وروسيا كانتا تشكان فى مودة إنجلترا لهما ولجلاء الأمور رتبت الدبلوماسية البريطانية زيارة للملك جورج الخامس لباريس وصاحبه السير إدورد جراى وزير خارجيته فى ربيع سنة ١٩١٤ ليوضح لفرنسا النوايا الحقيقية لإنجلترا وخلال تلك الزيارة اقترح بوانكاريه رئيس الوزراء الفرنسي على جراى أن تعقد إنجلترا مع روسيا معاهدة بحرية إثباتاً لحسن النوايا وبالفعل عقدت عدة مفاوضات سرية إلا أن أمرها افتضح أمام عيون ألمانيا وأفشت سرها الصحف الألمانية فاضطرت إنجلترا إلى قطعها.

وفى أواخر يونيو ١٩١٤ توجه الأمير فرانسوا فرديناند (اتصاحبه زوجته الدوقة هوهنبرج لزيارة بلاد البوسنة والهرسك لتحقيق فكرة سياسية جليلة ألا وهى ربط كافة العناصر السلافية فى بلاده ( النمسا ) بإحدى الدول السلافية المجاورة فتتحد معها كاتحاد المجر بالنمسا . ولم يكد يصل إلى مدينة سيراچيقو Sarajeve فى يوم الأحد ٢٨ يونيو ١٩١٤ واذ بطالب جامعى يدعى برنزيب يلقى على سيارتهما فنبلة فلم تنفجر فبادرهما بثلاث رصاصات أطلقها من مسدسه أصابتهما فى مقتل.

وفى يوم الجمعة ٢٤ يوليو ١٩١٤ وجهت النمسا إنذارها المشهور إلى الصرب إحتجاجاً على مقتل ولى عهدها وزوجته ومنحت الصرب ٢٤ ساعة للرد عليه ، فقبلت الصرب جميع المطالب المشروعة وطلبت إحالة المطالب غير المشروعة للتحكيم . وفى ٢٨ يوليو ١٩١٤ أعلنت حكومة النمسا والمجر الحرب على الصرب .

وفى أوائل أغسطس ١٩١٤ اشتبكت ألمانيا مع روسيا وأعلنت الحرب عليها . وفى نفس الوقت أعلن بوانكاريه التعبئة العامة فى فرنسا فأعلنت ألمانيا الحرب عليها والتى لم ترع حياد بلجيكا ولكسمبورج وقاوم الشعب البلجيكي الجيوش الألمانية رغم تفوقها في العدة والعتاد .

وفى الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء ، أبلغت حكومة جلالة الملك الحكومة الألمانية أنه إذا أعطتها جواباً راضياً على ما طلبت منها وهو أن تؤكد لها أنها تعترم حياد البلجيك فإنها تضطر أن تبذل ما فى وسعها لتأييد ذلك الحياد والمحافظة على المعاهدة التى وقعتها ألمانيا مثل إنجلترا ، فكان جواب ألمانيا على ذلك جواباً اضطر سفير جلالة الملك فى برلين أن يسحب أوراق تعيينه وعليه أبلغت حكومة جلالة الملك الحكومة الألمانية أن البلدين فى حرب من الساعة ١١ من مساء اليوم .

ولم تكد تعلن الحرب حتى بعث الملك جورج الخامس برسالة إلى السير جون جاليكو القائد العـام للإسـطول (٢) البريطانـي قال فيهـا

<sup>(</sup>۱) هو ابن أخ أمبراطور النمسا والمجز فرانسوا جوزيف واصبح فرانسوا فرديناند ولياً للعهد بعد موت الأمير رودلف ابن الامبراطور فرانسوا جوزيف . (۷) سبق للملك جورج الخامس أن زار الأساطيل المتجمعة في سبتهد يوم السبت ۲۸ يوليو ۱۹۱۶ وكان عدد السفن الني استعرضها أعظم من كل ماسيق فقد نجمع هناك ۲۳۲ بارجة وغواصة فقل ۷۰ الف بحار إلى جانب ۲۰ طائرة وبالونين . وكان طول صف السفن ۴۰ ميلاً وعدد السفن من المدمرات ۲۴ منها ۱۳ تحمل مدافع نقيلة ۱۳٫۵ بوصة و۳۵ بارجة و ۲۰ طراد مدرع و ۳۰ طراد محمى و ۷۸ ناسفة و ۷ كاسحة الغام و ۱۷ سفينة حربية صغيرة .

، في هذه الساعة الحرجة من تاريخنا الوطني أرسل إليك وإلى ضابط الأسطول الذي وليت قيادته وبحارته على يديك معرباً عن ثقتي بأنهم يجددون بقيادتكم مجد بحريتنا السالف ويبرهنون مرة أخرى على أن لبريطانيا درعاً منيعاً في ساعة التجرية ، .

ورد عليه الأدميرال قائلاً : ، بالنيابة عن ضباط الأسطول الحامى حمى إنجلترا وبحارته نرفع إلى جلالتكم شكرنا الخالص على رسالتكم التي ستضرم في قلوبنا كلنا نار العزيمة على رفع شأن تقاليدنا المجيدة الماضية ، .

وحاولت كل من ألمانيا وإنجلنرا أن تضم تركيا إلى جانبها وإن كانت كل الشواهد تدل على أن تركيا كانت أكثر ميلاً لألمانيا التى أعلنت أنها ستحافظ على سلامة الدولة العثمانية وبالفعل وقعت الدولتان معاهدة تحالف وصداقة فى الثانى من أغسطس إلا أنه فى العاشر من أغسطس أنها ستحافظ على سلامة الدولة العثمانية وبالفعل وقعت الدولتان معاهدة تحالف الولوج إلى ميناء الدردنيل فادعت تركيا أنها اشترتهما لنفسها ورغم احتجاج الحلفاء على تركيا إلا أن كل دولة خافت أن تقدم نفسها فى حرب معها فإنجلترا كانت لا تريد أن تخسر حلفائها المسلمين فى الهند والشرق الأوسط وانتظرت أن تعلن إحدى الدول من حلفائها الحرب على تركيا فندخل معها الحرب بمقتضى التحالف .

وتحرج الموقف عندما قام صباط ألمان بـفتح نيران الأسطول التركى على الموانى الروسية ، سيباسيتول وأودسا وغيرهما ، في يومى ٣٠ ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٤ .

وفي الثاني من نوفمبر ١٩١٤ أعلنت روسيا الحرب على تركيا وتبعتها فرنسا في الخامس من نوفمبر وأخيراً إنجاترا في السابس من نوفمبر.

## مصر والحرب العالمية الأولى

لم يكد تمض أربع وعشرون ساعة على دخول إنجلترا العرب حتى اجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة حسين رشدى باشا رئيس مجلس النظار ( الوزراء ) - وقائمقام الخديوى عباس حلمى الثانى الذى كان موجوداً بالأسنانة - وأصدر قراراً بمنع التعامل مع ألمانيا ورعاياها والأشخاص المقيمين فيها ومنع السغن المصرية من الاتصال بأى ثغر ألمانى وحظر التصدير إلى ألمانيا وتخويل القوات العربية والبحرية البريطانية جميع حقوق العرب في الموانىء المصرية وأراضى القطر المصرى . وقد برر حسين رشدى ، رئيس النظار ، هذا القرار بأن إعلان العرب بين إنجلترا وألمانيا ووجود جيش الاحتلال البريطاني في مصر يجعل هذا القطر عرضة لهجوم أعداء بريطانيا. وقد بادرت بريطانيا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالدفاع عن مصر فأصدر الجنرال مكسويل القائد العام للقوات البريطانية في مصر أمراً في الثاني من نوفمبر ١٩١٤ بيقضى بإعلان الأحكام العسكرية في البلاد ووضع القطر المصرى تحت الحكم العسكرى . وفسر مكسويل ذلك بأن السلطة العسكرية لن تعل محل الإدارة المدنية التي تقرر بقاؤها ولكنها ستعتبر مكملة لها في اتخاذ الإجراءات التي تتطلبها مقتضيات الحرب .

أما من الناحية الحربية فقد استدعت بريطانيا بعض قواتها فى مصر ولذلك قامت باستدعاء الفرقة ٤٢ من لانكشير واللواء التاسع الهندى هذا بخلاف قوات كبيرة أخرى من استراليا ونيوزيلاندا وكانت القوتان الأخيرتان فى حاجة إلى تدريب كبير قبل أن تكون أهلاً للحرب لذلك أوكل إليها مهمة المحافظة على الأمن الداخلى.

وذكر الليفتانت كولونيل كيرزى أنه كان يوجد بمصر فى أواخر سنة ١٩١٤ ما يقرب من ٢٢ ألفاً من القوات المصرية والسودانية بالإصافة إلى ٧٠ ألفاً وأرسلت إنجلترا بحامياتها إلى الإسكندرية وضواحيها لحفر الخنادق وإقامة الإستحكامات ونصبت المدافع فى حصن كوم الدكة والمكس وحصنت المدرعات ميناء الإسكندرية ووقفت السفن البريطانية الحربية فى عرض البحر المتوسط على مسافات قريبة من السواحل المصرية. وعندما انضمت تركيا لألمانيا فى حربها ضد إنجلترا أعلنت هذه الحماية على مصر فى ١٨ ديسمبر ١٩١٤.

# حشد السلطة العسكرية للعمال المصريين

أخذت السلطة العسكرية منذ بداية الحرب تجمع ما تستطيع من العمال والفلاحين بطريق الإكراه لإرسالهم إلى مختلف النواحى فى شبه جزيرة سيناء أو فى العراق أو فلسطين أو الدردنيل أو فرنسا للعمل بما تحتاج إليه الجيوش .

وكانت دعوة هزلاء العمال في ظاهرها الاختيار والطواعية حتى أطلق عليهم ، الرغوبية ، أي برغبتهم إلا أن الحقيقة كانوا يجندون قسراً وجبراً بل امتد الأمر إلى الحكومة المصرية التي وضعت جميع إدارتها ومصالحها رهن اشارة السلطة العسكرية البريطانية.

وشهد الريف المصرى نشاطاً كبيراً لجمع مثل هؤلاء العمال وتسلط العمد والمشايخ على الأهالي فكانوا يزجون بخصومهم ويسلمونهم لرجال السلطة حيث كان هذا التجنيد يعتبر نوعاً من النفي والفناء إذ قتل الكثيرون في صحراء سيناء المحرقة وعلى امتداد ساحات القتال المختلفة امند نشاط العمد إلى الدواب وبالأخص الإبل فجمعوا الكثير وقاموا بتوريدها لرجال السلطة كذلك الحال بالنسبة للمؤن والحبوب وعلف المواشى وكان التوريد يتم بأبخس الأثمان .

لقد أثرت تلك التصرفات على الاقتصاد المصرى فأدى تجنيد الآلاف من الفلاحين إلى نقص كبير في المساحات المزروعة وبالأخص المحصول الأساسي، القطن ، واستبدلت زراعته بالحبوب التي تحتاجها القوات البريطانية ودوابها فبات الشعب المصرى في ضنك العيش يقدم خيرات بلاده وفلاة أكباده لجيش الاحتلال البريطاني.

وكان من كثرة تحرك القوات العسكرية بالسكك الحديدية أن تلف عدد كبير من القاطرات والعربات والمهمات بل واستخدمت تلك القوات بعضاً من هذه العربات كملاجىء للضباط على امتداد جبهة القناة . كما كثر تخريب الطرق المعبدة داخل المدن المصرية.

# المالية العامة لمصر تتكبد الكثير خلال الحرب العالمية الأولى

أوضح مؤرخنا الكبير عبد الرحمن الرافعي في كتابه ، تاريخ مصر القومي من سنة ١٩١٤ حتى سنة ١٩٢١ ، حالة المالية العامة للدولة المصرية تحت عنوان ﴿ منحة تُلاثة ملايين جنيه ونصف للحكومة البريطانية ﴾ :

أنفقت الحكومة المصرية منذ نشوب الحرب لحساب الحكومة البريطانية وأغراضها العسكرية مبالغ طائلة في مختلف المصالح وقيدت هذه العبالغ في حساب العهد على الحكومة البريطانية وقد خص معظم هذه النفقات مصلحة السكك الحديدية ووضع السير ويليم برونيت المستشار المالي بالنيابة كشفاً في أوائل سنة ١٩١٨ بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة المصرية في هذا الصدد حتى ١٦ ديسمبر ١٩١٧ فزادت على مليوني جنيه ونصف المليون مع تقدير نصف مليون آخر كان منظور صرفه حتى آخر تلك السنة المالية بذلك بلغ إجمالي ما أقرضته الخزانة المصرية للحكومة البريطانية ثلاثة ملايين من الجنيهات. إلا أن الحكومة المصرية أرادت أن تثبت كرمها لجيوش الاحتلال فاجتمع مجلس الوزراء ورئيس الوزراء حسين رشدى ، برناسة السلطان أحمد فؤاد وقرر من تلقاء نفسه أن تتحمل الخزانة المصرية كافة نفقات الحكومة البريطانية التي أنفقتها في مصر حتى ثلاثة ملايين جنيه إعترافاً بجميل بريطانيا العظمي التي حمت البلاد من خطر الغارات كما قرر أيضاً أن تدرج وزارة المالية نصف مليون جنيه آخر للقيام بالمصروفات التي من هذا النوع في السنة التالية فبلغت منحة الحكومة البريطانية ثلائة ملايين ونصف من الجنيهات.

### قناة السويس والحرب العالمية الأولى

أوضحت المادة ١٤ من فرمان الامتياز المؤرخ ٥ يناير سنة ١٨٥٦ حياد قناة السويس والموانى الواقعة على امتدادها وظل هذا البند من الغرمان ينص على حياد القناة دون أية معاهدات دولية تضمن هذا الحياد . وبعد احتلال إنجلترا مصر سنة ١٨٨٧ وما صاحب ذلك من أزمات خصوصاً بعد احتلال القوات البريطانية بعض المنشآت التابعة لشركة قناة السويس بالإضافة إلى تعطل الملاحة فى القناة لعدة أيام بسبب الغزو البريطاني. لذلك رأت الدول الكبرى الإعداد لعمل من شأنه تأمين حرية الملاحة فى زمن السلم والحرب ، وبدأت بمفاوضات مع الباب العالى بشأن إدارة ملاحية صرفة مهمتها رقابية تدعى إليها جميع القوى الدولية للمساهمة فيها. وتطور الأمر بعقد مفاوضات طويلة وشاقة انتهت بتوقيع معاهدة دولية تضمن حياد القناة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ١٨٨٨ وجعلت تلك المعاهدة القناة بمنأى عن أى عمل حربى. وبرغم أن القناة وموانيها تم تحييدها إلا أن القناة وموانيها كانت برغم كل ذلك أراض مصرية كلف بحمايتها السلطان العثماني وخديوى مصر .. وكانت تلك الحماية محددة بثلاثة أميال بحرية. وكان قيام الحرب العالمية الأولى هو المناخ الذي طبقت فيه معاهدة ١٨٨٨ لأول مرة. وفاجأ قرار إعلان الحرب العالمية الأولى عشرة سفن ألمانية وسفينتين نمساويتين في ميناء بورسعيد أما في السويس فكانت ترسو سفينتان ألمانيتان وثالثة نمساوية.

ومنذ الخامس من أغسطس ١٩١٤ قامت الحكومة المصرية برفع هوائيات أجهزة الاتصال اللاسلكية من فوق السفن الألمانية العشر والنمساويتين الراسيتين في مدخلي القناة وذلك نثبوت إرسال الباخرتين الألمانيتين Lutzon, Derflinger ببرقيات تلغرافية باستخدام الهوائيات في أوقات غير مألوفة أو ضرورية بل ألزمت هذه السفن بفك قطع من آلاتها.

وفي السادس من أغسطس كلفت الحكومة المصرية القوات البريطانية بكافة مهام الدفاع عن مصر وأخطرت جميع السفن التجارية



الملك چورچ ملك بريطانيا بصحبته العلك ألبرت ملك بلچيكا يستعرضان القرات في العاصمة البلچيكية



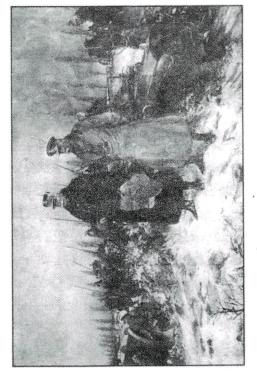

الجدرالان جوفر وفرنش على جبهة القتال الأمامية



الألمانية الراسية فى الموانى المصرية بضرورة مغادرتها قبل يوم ١٤ أغسطس ، ومع هذا فإن السفن التجارية التى كانت فى حالة عبور أو ترغب فى عبور القناة فسوف يكون لها كامل الحرية بالعبور ومغادرة موانى الدخول كذا حق اللجوء مهما كانت جنسياتها بشرط أن يكون وصولها قد تم بأمر طبيعى وبدون تباطؤ أو تأخير .

وفي ١٠، ١١ أغسطس سنة ١٩١٤ سمح للسفن النمساوية الراسية في مينائي بورسعيد والسويس بعبور القناة.

أما السفن الألمانية فمنعت من عبور القناة اعتباراً من ١٧ أغسطس خشية أن تغرق نفسها في القناة بهدف تعطيلها ومع ذلك فقد ظلت. تتمتع بكامل حريتها في الإبحار ومغادرة القناة إلى البحر ومع ذلك ظلت راسية في الموانى دون مغادرتها خشية أن تقوم بمصادرتها السفن البريطانية الراسية أمام الشواطيء المصرية .

وفى ٣٠ سبتمبر ١٩١٤ أنشأت إنجلترا بمدينة الإسكندرية محكمة خاصة للنظر فى قضايا الغنائم التى تغتنمها القوات البريطانية من أعدائها وقدمت لهذه المحكمة عدة قضايا خاصة بسفن تجارية ألمانية ونمساوية كانت ترابط بميناء بورسعيد منذ نشوب الحرب ورفضت مغادرة هذا الميناء خشية القبض عليها من السفن البريطانية التى كانت تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، ولما طالت إقامة هذه السفن أصدرت الحكومة المصرية أوامرها بإيعاز من الحكومة البريطانية بضررة مغادرة تلك السفن للموانى المصرية فوراً دون إبطاء وعلى بعد ثلاثة أميال من ميناء بورسعيد تصادرها السفن الحربية البريطانية التى كانت تنتظرها وهى لها بالمرصاد لاقتيادها لميناء الإسكندرية تمهيداً لتقديمها لمحكمة الغنائم البريطانية . وكان يوم ١٣ أكتوبر ١٩١٤ هو تاريخ بدء تنفيذ قرار عدم بقاء السفن الألمانية والنمساوية فى الموانى المصرية فقامت قوات السواحل باحتلال هذه السفن وبعد ذلك تم تجريدها من ملاحيها وتم التحفظ عليهم وأبحرت تلك السفن من بورسعيد يومى ١٥ ، ١٦ أكتوبر ١٩١٤ وأبحرت الإحدى عشرة سفينة بأعلامها الوطنية وكان الطراد البريطانى Warrior ينتظرها فى عرض البحر وبفحص أوراقها ومستنداتها وأجبرها على التوجه إلى الإسكندرية .

واتبعت نفس الطريقة بالنسبة للثلاث سفن التي كانت ترسو في السويس وبعد أن أمرت بالإبحار عن السويس تم التحفظ عليها في عرض البحر بواسطة سفينة طوربيد بريطانية أمام السويس واعتبرت غنائم حرب،

ورداً على الاحتجاجات التى قدمها ملاك السفن المعنيين ضد هذا الإنتهاك لحياد مياه القناة أعلنت الحكومة البريطانية بأن موانىء القناة ليست تحت أى غطاء من الحياد يهدف المحافظة على حرية العبور فى القناة أن تستخدم الموانى الواقعة عليها ملاذاً وملجاً لسفن الأعداء وقد ورد هذا التفسيرلمعاهدة ١٩٨٥ فى حكم محكمة الغنائم بالإسكندرية الصادر فى فبراير ١٩١٥ .

وقد اعتبر هذا التصرف مسرحية من السلطات البريطانية للإستيلاء على سفن الأعداء بمجرد خروجها من موانى القناة . كانت الحرب العالمية الأولى لها سمات تختلف عنها في الحرب العالمية الثانية بالنسبة لوضع قناة السويس :

فالسبهة الأولى لهذه الحرب: هى تأثير حرب الغواصات خلال تلك المعركة .. نجد أن النهديد من جانب الغواصات لم يكن بدأ قوياً بالنسبة للقناة فكان من السهل مراقبة مدخليها وتزويد كل منهما بحواجز نمنع بصفة عملية أية عائمات أو غواصات يمكن دخولها أو تسريها لمياه القناة وذلك حفاظاً على أن تؤدى القناة التزاماتها نحو استمرارية عملها بغض النظر على الحالات التى تعتبر من قبيل القوة القهرية وكان من ضمن إجراءات الوقاية التى اتبعتها شركة القناة من أجل تعويم الألغام وعدم وصولها للقناة من مدخل ميناء بورسعيد أن أعدت جهازاً للمراقبة عن طريق كراكاتها وقوارب الإرشاد الصغيرة Pilotine فكانت مهمة الكراكات القيام بعمليات جرف مستمرة ودورية وذلك جعل أي عملية يقوم بها الأعداء أمام بورسعيد يكون مصيرها الفشل .

إلا أن الألمان والأتراك تغلبوا على تلك اليقظة التامة من جانب شركة قنال السويس واستطاعوا أن ينفذوا عبر صحراء سيناء بمجموعات تمكنت بإلقاء بعض الألغام في القناة كما قامت تلك القوات بتجنيد عدة مجموعات من البدو في مناطق العريش والقنطرة للقيام بنفس الدور عن طريق إلقاء الألغام في القناة أثرت أعمالها إلى توقف الملاحة على فترات متقطعة .

وفى بادئ أمر الحرب كان المشاع عن القناة أنها ليست من الجبهات الهامة وقد تغير الوضع بالنسبة لهذا المفهوم عندما استخدمت القناة لنقل قوات هائلة من الهند إلى الجبهة الفرنسية إذ قامت قافلة كبيرة مكونة من ٣٨ سفينة تحمل على ظهرها ٢٥ ألف مقائل وتعبر قناة السويس يوم ١٥ أكتوبر ١٩١٤ ثم تبعتها قافلة مكونة من٣٦ سفينة لتعبر القناة يوم ١٠ نوفمبر ١٩١٤ وكان هذا التدفق الهائل مما تقتضيه ضروريات الحرب في ذلك الوقت بل كان المرور وعبور القناة للقوافل الحربية من سفن بريطانيا وحلفائها أمراً حيوياً وضرورياً لدرجة أن مجلس الحرب البريطاني قرر تعزيز منطقة القناة بقوات هائلة لكي تتمكن من دفع أي هجوم تركى وألماني متوقع وبالأخص بعد دخول تركيا الحرب في ٥ نوفمبر ١٩١٤ .

وبالفعل تم توزيع ٦ ألوية مدفعية منها ثلاث بطاريات مدفعية من القوات الهندية ويطارية مدفعية مصرية كذا لواء مشاة بريطانى واثنتين وأزبعين كتيبة مشاة من القوات الهندية وزعت بين بورسعيد والقنطرة والإسماعيلية والسويس واعتبرت المنطقة من القنطرة إلى السويس مناطق محصنة تحصيناً قوياً دعمت بقوات دفاعية قوية تم خلالها شق الخنادق على امتداد صفة القناة الغربية .

أما المنطقة من بورسعيد إلى القنطرة عبر الضفة الغربية للقناة فكانت عبارة عن منخفض أقل من مستوى البحر فقامت القوات البريطانية بإغراقه بالمياه حتى الكيلو متر ٣٦ حتى لا تكون عرضة لاحتلالها كذا الحال بالنسبة لبعض المنخفضات الواقعة في الجنوب قليلاً.

وقدرت القوات المدافعة عن القناة بحوالى ثلاثين ألف مقاتل كما عين السلاح الجوى البريطانى بعضاً من أسرابه للدفاع عن القناة وقد عاونت فرنسا بريطانيا بأن وضعت بعض طائراتها وسفنها تحت تصرف القيادة البريطانية فى منطقة القناة والتى عهد بأمر قيادتها للجنرال ولسون الذى نودى به قائداً عاماً للقوات البريطانية فى منطقة القناة واتخذ الإسماعيلية مقراً لقيادته وتم إنشاء ثلاث قيادات فرعية اتخذت مقرها على طول منطقة القناة (الأولى) فى بورسعيد و(الثانية) فى الإسماعيلية و(الثالثة) فى السويس ونظمت حراسة فى شكل دوريات كذلك كانت الطائرات تقوم بدورها، للإستكشاف فى المناطق القريبة للقناة خشية أن يكون هناك تجمعات للعدو بالقرب منها.

واكتملت الإستعدادات بأن قامت السفن الحربية الإنجليزية والفرنسية المنتشرة عبر القناة بتوجيه مدافعها القوية تجاه الشاطئ الأسيوى والذى يصل مرماها عبر صحراء سيناء .

فتم إرساء البارجة الفرنسية Le Requin ( القرش ) في شق في بحيرة التمساح تم حفره لها خصيصاً .

أما البارجة الفرنسية Entre Casteaux فكانت مهمتها أن تحوم بصفة مستمرة في شمال البحيرة الكبرى .

أما السفن البريطانية Swiftsure , Clio , Ocean , Minerva فاتخذت مواقعها عند القنطرة والبلاح والشط والشلوفة .

أما الطراد Himalaya فكان متواجداً عند الكيلومتر ١٤٠ .

وتواجد الطراد Hardinge في بحيرة التمساح.

أما البارجة Prosperine فاتخذت موقعها في بورسعيد .

واعتباراً من ٢٥ يناير سنة ١٩١٥ وضح أن خطر الحرب على القناة أصبح وشيكاً ويحتاج الأمر إلى احتياطات دقيقة في عبور القناة فاستقر الرأى على وقف الملاحة ليلاً بأن تتجمع السفن بالليل في البحيرات وتتوقف بإلقاء مراسيها في مياه البحيرات .

**وكـانـت الســمـة الـثانيـة لـهـذه الحرب** : هو أن التهديد الجوى للقناة من الطائرات التركية والألمانية لم يكن موجوداً حثى نهاية سنة ١٩١٤ بل يكاد يكون معدوماً بعد ذلك .

أما السعمة الشالثة لهذه الحرب: فهو مايطرحه السؤال التالى هل يستطيع عدو جرئ مزود بمدفعية حديثة أن يقترب من ضفاف القناة ويطلق قذائفه على السفن العابرة وإغراقها في القناة وبهذا ينجح في أن يوقع الخطورة بهذا الشريان البحرى الحيوى للإمبراطورية البريطانية ؟ وهل إذا نجح العدو في ذلك فهل سينتقل خطره إلى مصر ؟ .

والإجابة على ذلك ماسوف توضحه المعارك التى دارت فى تلك البقعة الهامة وذلك منذ أوائل سنة ١٩١٥ حيث وضح أن المعارك البرية احتمالاتها واقعة مائة فى المائة . مما زاد بالحشود البشرية للقوات البريطانية والقوات الحليفة لها من مصرية وسودانية وهندية واسترالية ونيوزيلندية . وهذا ماوضحه الليفتنانت كولونيل كيرزى عن حجم القوات الرابضة فوق أرض مصر خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر بل ومن تاريخ البشرية جمعاء فذكر ، أنه كان يوجد على أرض مصر فى أول سنة ١٩١٥ مايقرب من ٢٢ ألفاً من القوات المصرية والسودانية بالإضافة إلى ٧٠ ألفاً من القوات البريطانية والهندية والإسترالية والنيوزيلندية . .

ومنذ أول يناير سنة ١٩١٥ بدأت التقارير نصل إلى القيادة البريطانية عن استعداد الأتراك بالقيام بحملة على مصر عن طريق القناة وأنه قد تم إنشاء مخازن ومحطات تعوين لقواتهم التى سيعهد إليها بأمر الحملة وذلك فى خان يونس والعريش والعوجة والقسيمة ونخل .

وفى ٢٤ يناير وصلت طلائع القوات التركية على بعد ٢٥ ميلاً من القناة وكان أول اشتباك للقوات التركية مع القوات المدافعة عن القناة فى ٢٤ يناير ١٩١٥ ، وفى ٣١ يناير ١٩١٥ كان الفيلق التركى (١) بقيادة جمال باشا دويدار ( وزير الحربية التركى ) والقائد الألمانى فون كريس ليكون رئيس أركان حربه ومعه مجموعة من ضباط القيادة الألمانية على مسافة ١٥ كم من شرق بحيرة التمساح .

<sup>(</sup>١) كانت القوات التركية نقدر بنحو ١٢ ـ١٥ ألف جندي وتسع بطاريات ومدفعين هاوتزر .

وفي أول فبراير كانت الدوريات المتقدمة من هذا الفيلق تتسلل لتحتل مواقع أمام محطة طوسون والورسة رقم ٦٠

وفى ليلة الثانى من فبراير حاولت القوات التركية عبور القناة من محطة طوسون فتصدت لها قوات الجيش المصرى وهى الكتيبة الطوبجية ( المدفعية ) برناسة الملازم أول أحمد أفندى حلمى رئيس البطارية الخامسة الطوبجية حيث قام الأتراك بمد جسر خفيف منصوب على زوارق من الألمونيوم لاجتياز القناة ولما انتهوا من تركيبه وبدأوا السير عليه سلط الملازم أول أحمد حلمى نيران مدفعيته فأحبط محاولة الجيش التركى في عبور القناة واستشهد في تلك الموقعة التي عرفت بموقعة طوسون وتولى قيادة البطارية الخامسة من بعده الملازم أول على ذكى والملازم أول خليل جبور وقد تحملت القوات الغازية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وفى صباح ٣ فبراير وعند الفجر ظهر الجيش التركى شرق بحيرة التمساح وأمطرت قذائفه المعسكر الإنجليزى المتمركز عند الورشة رقم ٦ ومستشفى سان قان سان وورشة جزيرة الفرسان والسفن الراسية فى بحيرة التمساح فأصيبت البارجة Hardinge إصابات بالغة مما إضطرها للتقهقر إلا أن الباخرة Le Requin استطاعت أن تسلط نيران مدفعيتها على البطاريات التركية . وفى الساعة الثانية بعد الظهر أصدر جمال باشا أوامره بالانسحاب بعد أن أمطرت السفن الراسية قواته بقذائف مدافعها . إلا أن الإنجليز كانو يوقنون أن الأتراك سيعاودون هجومهم على القناة مرة أخرى .

وترك جمال باشا قوة صغيرة تقدر بـ ٤٠٠ مقاتل لتهديد القنال وإجبار القوات البريطانية على أن تكون دائماً في وضع استعداد وفي يوم ١٢ فبراير ١٩١٥ تم إرسال نصف كتيبة هندية على ظهر السفينة الحربية منير متجهة إلى جبل الطور لتعزيز القوات المصرية المرابطة هناك والتي تعرضت لهجوم من جانب القوات التركية .

وقامت القوات التركية المتبقية أمام الإسماعيلية بالصفة الشرقية بالاشتباك مع القوات البريطانية والحليفة فتصدى لها قول من ثمان كتائب فرسان ونصف كتيبة مدفعية مصرية ونصف كتيبة مشاة وتم صد تلك القوات التي اضطرت إلى التقهقر .

جمعت القيادة التركية قوة قوامها ثلاثون ألف جندى في منطقة بير سبع في شبه جزيرة سيناء استعداداً لمعاودة هجومها على القناة كما استطاعوا بواسطة الغواصات الألمانية أن يزرعوا الألغام في البحر الأحمر وعند مدينة السويس.

وتسلل الأتراك عبر شبه جزيرة سيناء في مارس سنة ١٩١٥ بثم ردوا على أعقابهم وتجدد الهجوم عند الإسماعيلية في ٢٨ أبريل وتسللت وحدات تركية عبر القناة واستطاعت أن تزرع ألغاماً في القناة وقد تسبب ذلك في غرق السفينة Teiresias في ٣٠ يونيو سنة ١٩١٥ بعد أن أصابها لغم في البحيرات المرة واستطاعت شركة قنال السويس أن تنتشلها واستأنفت الملاحة في القناة في اليوم التالي .

وقد أجلى الإنجليز عن غاليوبولى فى ديسمبر سنة ١٩١٥ وتحرج موقفهم فى قناة السويس وتبعاً لذلك حاول الترك وقتئذ أن يزحفوا على قناة السويس بقوة قوامها مانة وثلاثون ألف رجل ووصلت هذه الأنباء إلى كتشنر (١) الذى أصبح وزيراً للحربية البريطانية فى إبريل سنة ١٩١٦ فانخلع قلبه لذلك رأى كتشنر أن تقوم إنجلترا بالهجوم بقواتها البحرية على الدردنيل كوسيلة لإبعاد تركيا عن قناة السويس ومصر إلا أن القوات البحرية البريطانية خطتها للهجوم البرى بدلاً من البحرى .

وأعيد تنظيم القوات البريطانية في مصر (٢) فعهد بأمر قيادتها للسير آرشيبالد موراي Sir Archibald Murray وكان رجلاً غليظ القلب فأكره المصريين على العمل في مد قضبان السكك الحديدية عبر سيناء إلى رمانة . ففي منتصف مايو سنة ١٩١٦ تم مد السكة الحديدية من القنطرة إلى رمانة . كما قام موراي بتسخير المصريين في حفر الآبار في سيناء ومد خطوط التلغراف عبرها وبلغ من سخر لهذا العمل الشاق في شمس الصحراء المحترقة مئات الآلاف من العمال والفلاحين . وانتقلت أطماع موراي إلى الاستيلاء عنوة على مئات الآلاف من الدواب التي تعتبر عماد الفلاح .

ونعود إلى الحديث عن القوات التركية فعهدت تركيا بقيادة حملة جديدة على قناة السويس إلى القائد الألماني ، فون كريس ، الذى تقدم إلى قاطية في صباح ٢٣ أبريل سنة ١٩١٦ فاحتلها وانسحبت القوة البريطانية منها إلى الغرب ولكنها عادت فتمكنت من معاودة احتلالها في ٢٥ أبريل وانسحب الأتراك إلى بير العبد ، وفي يوليو بدأ كريس يتحرك بقواته تجاه القناة وتعطيلها ثم السيطرة عليها وحرمان الإنجليز من استخدامها ، وفي ٢٤ يوليو توقف الأتراك في تقدمهم وكانوا قد وصلوا إلى مسافة ١٠ أميال من رومانة ، ولكن

<sup>(</sup>۱) هو الجنرال هيريرت كتشنر ولد سنة ۱۸۵۱ وتوفى في البحر عندما كان وزيراً للحربية البريطانية سنة ۱۹۱۷ بعد أن غرق الطرد الذي كان يقله إلى روسيا . (۲) ورد في مذكرات دوق وندسور ـ الملك إدورد النامن ـ أن والده الملك جورج الخامس أوفده لزيارة جبهة القنال في مصر وقنما كان مجنداً في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الاولى فزار تلك القوات في بورسعيد ثم توجهه بعد ذلك إلى السويس لنفقد باقى القوات البريطانية المرابطه هناك وقد بث والده فيه روح العسكرية من صغره بإعتباره ولياً للعهد ، أمير ويلز ،

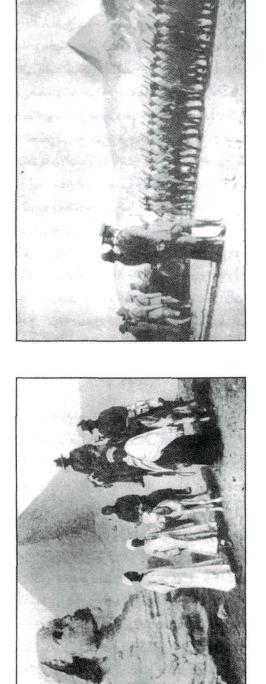

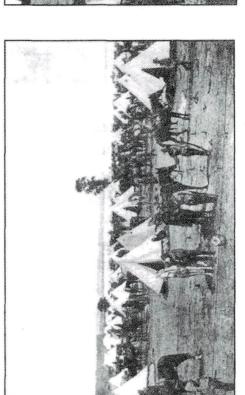

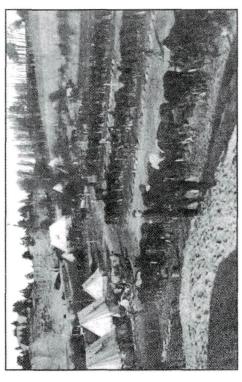

تذفق القوات الحليفة لبريطانيا على مصر وعسكرتها في صحراه الهرم لحين دفعها لجبهة فناة السويس

كريس بمكره استطاع الانسحاب إلى العريش ولم ينجح الإنجليز من تطويقه ـ بعد أن قتل منهم عدداً كما قتل بعض المصريين الذين في خدمتهم بسبب عدم سيطرة القيادة المعهود بها لهذه العملية لأنها اتخذت مقراً بعيداً عن ميدان المعركة عند القنطرة .

وفى ٤ أغسطس سنة ١٩١٦ حاول الأتراك مهاجمة سيناء مرة ثانية وكان عددهم نحو ثمانية عشر ألف مقاتلاً فهاجموا فى منتصف ليلة ٤ أغسطس المواقع الحربية بين قاطية ورمانة فى معركة فاصلة عرفت بموقعة رمانة لكنهم منوا بهزيمة كبيرة وارتدوا عن ميدان القتال وبلغت خسائرهم فى هذا اليوم والأيام التالية نحو خمسة آلاف مقاتلاً منهم ٣٣٠٠ أسيراً ولم يفكروا بعد هذه الواقعة إستئناف الهجوم على القناة ثم ما لبثوا أن انسحبوا من شبه جزيرة سيناء وأخلوا رفح والعريش .

وخرجت روسيا من الحرب منهوكة القوى بعد الخسائر الفادحة فى الأرواح نتيجة لاستدراج المارشال ، هاندريرج ، لتلك القوات بعد أن نظاهر بالتقهقر ثم فتح على القوات الروسية مياه أحد السدود مما تسبب عن ذلك غرق ستمائة ألف جندى روسى فخرجت روسيا من الحرب وقدمت تنازلات مهينة لألمانيا التى رجحت كفتها مما حدى بأمريكا أن تنزل بكل ثقلها فى آواخر أيام الحرب وبطبيعة الحال كان الجندى الأمريكي طوال فترة الحرب فى كامل راحته - دخلت أمريكا الحرب فى ٢ أبريل سنة ١٩١٧ - ولقد مكن دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب مع الحلفاء من الحاق الهزائم بألمانيا بعد أن تعددت جبهات القتال فى شبه جزيرة البلقان وسارايفو والصرب ورومانيا وبولندا وبلجيكا وبحر الشمال وشبه جزيرة سيناء وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بأساطيلها لمنطقة قناة السويس تجوبها فى دوريات من شمالها فى بورسعيد إلى جنوبها فى السويس وكان أهم تلك القطع . Connecticut , Kentucky , Wisconsin , Virginia .

وبدخول الولايات المتحدة الحرب مع الحلفاء ضد الألمان توحدت قيادة الحلفاء تحت قيادة المارشال قوش الفرنسي وتمكنت قواته من الوصول إلى مونز مطاردة للألمان . وعندما أصبح على مسافة قريبة من برلين اضطرت ألمانيا إلى طلب الهدنة بعد أن تعطم جيشها تماماً . وفي ١١ نوفمبر سنة ١٩١٨ عقدت الهدنة (١) بين ألمانيا وإنجلترا وحلفائها ( فرنسا والولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا ) وكانت أول دولة ألقت السلاح هي بلغاريا ثم أعقبتها تركيا التي عقدت الهدنة مع بريطانيا وحلفائها في يوم ٣١ أكتوبر سنة ١٩١٨ .

## من مذكرات الزعيم محمد فريد

#### ١-معركة حربية على ضفاف القناة

كانت الإمبراطورية العثمانية في غضون عام ١٩١٤ في قبضة الإنحاديين وفي حالة تفكك وانقسام وكانت تسير في ركاب ألمانيا التي تمدها بالمساعدات العسكرية والإقتصادية ولم يكن السلطان ورجال بلاطه والوزراء سوى أشباح ماثلة في قبضة أنور باشا الذي كان لا المساعدات العسكرية والإقتصادية ولم يكن السلطان عنه العار الذي أورثته إياه حروب البلقان ٠٠

ومن هنا نبتت فى الأوساط العسكرية فكرة إرسال حملة عسكرية إلى وادى النيل ومد خط حديدى يتفرع من سكة حديد الحجاز إلى حدود مصر الشرقية لطرد الإنجليز من مصر والشرق ، واحتضن الألمان هذه الفكرة وأصبحوا يعلقون أهمية قصوى على هذه الحملة لكسر شوكة الإنجليز والفرنسيين فى منطقة الشرق الأوسط وتهديد طريق الهند وسرعان ماحثوا الأتراك على تنفيذ الفكرة وعهد إلى الجنرال قون ساندزر المفتش العام للجيش العثماني مهمة وضع

الزعيم محمد فريد خطة للزحف على قناة السويس أو تخريبها ، فقد كانت القناة عند نشوب الحرب العالمية الأولى بمثابة قاعدة عسكرية رئيسية تستقبل أفواجاً من جنود المستعمرات في آسيا وأفريقيا وكان الأسطولان البريطاني والفرنسي يفرضان الحصار على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وكذلك على البحر الأحمر فإذا تعذر على الحملة اقتحام القناة والاستيلاء على مصر فلا مفر إذن من إعاقة جيوش الحلفاء وإيقائها فترة طويلة في تلك المنطقة لتخفيف الضغط على ميادين القتال في أوروبا .

#### ٢- تركيا تستغل جهاد الزعماء

وعرضت هذه الفكرة على زعماد مصر المقيمين في تركيا فحبذوها بقولهم إن الإنجليز أعداؤنا وقد حانت الفرصة لطردهم من بلادنا وإرغامهم على دفع ثمن الأرواح الغالية التي أزهقوها في وادى النيل وإيرلندا والهند ، والتف المناضلون منهم حول الزعيم محمد فريد في منفاه

<sup>(</sup>١) وفي الساعة العادية عشرة من ظهر يوم الأثنين ١١ نوفمبر ١٩١٨ وقع الألمان على شروط الهدنة .

الاختيارى باستامبول فخاطبهم بقوله ، إن تركيا الآن دولة معادية لبريطانيا ، وقناة السويس شريان حيوى لكل من المتحاربين ويهم الأتراك والألمان الاستيلاء عليه ولقد التقيت بالأمس مع طلعت باشا وزير الحربية الذى صارحنى بأن لتركيا رغبة فى استعادة مصر وأنها الآن بسبيل إعداد حملة عسكرية تعبر سيناء وتخرج الإنجليز من وادى النيل فكان جوابى بأن مصر ستكون للمصريين وحدهم وأن هذه الحملة لايمكن أن تعطى تركيا حقوقاً جديدة ، إن تركيا تريد أن تستغل جهاد المصريين لمآربها وأن تعيد مصر أيالة عثمانية لذلك لايمكننى أن أحث المصريين هنا على التطوع لإعادة الأوضاع فى مصر إلى ماكانت عليه قبل الاحتلال والاحتفاظ بالامتيازات التى خولتها إياها الفرمانات فهنا يكون الشباب المصرى فى طليعة الحملة وعندما تجتاز قناة السويس فإن الشعب المصرى بأسره سيهب للثورة وبعد أن يتم تحرير مصر فإن على الجيش العثماني مغادرة الأراضى المصرية فوراً ولا يبقى فيها بعد ذلك أى أثر للأجنبي . وحبذ المناضلون هذه الخطة وبدأ محمد فريد مساعيه السياسية فاتصل بالثالوث الهام في حزب الاتحاد (التركي) الذي يحكم تركيا :

وأخذ الأمل يداعب الخديوى عباس حلمى (١) ليكون على رأس هذه الحملة ودخول مصر دخول المحرر لها فاتصل بمحمد فريد وصحبه وبذل الجهد فى تعلقهم فقد كان على رأس الوزارة التركية الأمير سعيد حليم أحد الطامعين فى عرش مصر لذلك أراق الخديوى ماء وجهه وبذل من الوعود والاستعطاف حتى قبل المصريون عقد مؤتمر بقصر بيبيك شهده من جانب: محمد فريد ، إسماعيل لبيب ، السيد دسوقى ، مهدى السيد حشيش ، حسين أمين حتحوت ، توفيق وعباس صبور . ومن الجانب الآخر : الخديوى ويوسف صديق وأحمد شفيق ، والدكتور سيد كامل ، الشيخ عبد العزيز جاويش . وفى هذا المؤتمر رسمت الخطة فاقترح الخديوى أن ينوب عنه فى مرافقة الحملة الأمير إبراهيم حلمى وعليه أن يقيم فى ( عابدين ) بوصفه وصياً على العرش وأن يخصص للقيادة العثمانية المبنى الذى تشغله قيادة الاحتلال البريطاني فى القاهرة وأن يحتل الجنود الأتراك الثكنات البريطانية ولا يرخص لهم باحتلال أية تكنة مصرية أو التجول فى مدن أخرى سوى القاهرة وأن تعلن الأحكام العرفية ويجرى الترحيب بالجيش العثماني بدون مبالغة من جانب الحكومة وينتدب مندوب إيطاليا فى صندوق الدين ليحل محل المستشار المالى البريطاني فى شئون الإدارة . وأعد الخديوى نداء موجها إلى المصريين اشترك فى وضعه محمد فريد وعبد العزيز جاويش و يوسف صديق و دكتور سيد كامل .

وقد استهل النداء بقوله : ، هاقد حانت الساعة لخلاصكم من احتلال أجنبي وطئ البلاد منذ اثنين وثلاثين سنة بدعوى أنه مؤقتاً وأنه جاء لتأييد العرش ولكن مضت الأعوام ونسى المحتل وعوده بالجلاء متدخلاً في شئون البلاد الإدارية والسياسية ، .

وبعد أن ندد البيان بمساوئ الاحتلال مضى يعد المصريين بمنحهم دستوراً كاملاً وإلغاء القوانين المنافية للحرية والعفو عن المجرمين السياسيين إلى أن قال: • إن إرادة أمير المؤمنين اقتضت تسيير جيش عثمانى عديد مظفر إلى مصر لإعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل سنة ١٨٨٧ ، وقد رأينا أن نسيرمع هذا الجيش حتى يتم النصر له بمعاونتكم وقيامكم بتمهيد كل الوسائل لتسهيل مهمته واستعدادكم لاستقبالنا واستقباله بما هو معهود فيكم من الحمية الوطنية ، .

وبعد أن وقع الخديوى على البيان بلقب جديد هو ، خديوى مصر والسودان ، بعث بألوف النسخ منه إلى وزارة الحربية التركية لتتولى الطائرات إلقاءه على المدن المصرية .

وبعد أيام أصدر السلطان محمد رشاد البيان التالى ، أشكر العولى جل وعلا على إتاحة هذه الفرصة السعيدة التى سنحت لى بإرسال جيوشى المنصورة لتخليص بلادكم الجميلة مصر التى هى ميراث الإسلام .. وإننى متأكد من أن الجيش سينجح بعناية الله فى تخليصكم من العدو ومن تدخله فى شئونكم وفى رد استقلالكم وحريتكم إليكم ، .

#### ٣- جهيز الحملة

سار الاستعداد للحملة على قدم وساق وشرعت السلطات البريطانية في مصر تستعد لصدها ، فأخلت في أول نوفمبر ١٩١٤ منطقة سيناء لتجعل من الصحراء فاصلاً بيها وبين الجيش المهاجم وفتحت سداً من البحر الأبيض المتوسط على زاوية سيناء الشمالية الغربية لإغراقها بالماء وحفرت الخنادق على ضفاف القناة من القنطرة حتى السويس وعززتها بالجند وبعض المدرعات الحربية التي رابطت في بحيرة التمساح والبحيرات المرة .

<sup>(</sup>١) إنتهزت إنجلترا وجوده بالأستانة فقامت بعزله بناء على أوامر المعتمد البريطاني هنري مكماهون واعلنت حمايتها على مصر في ١٨ ديسمبر ١٩١٤ .

وبادرت القوات التركية باجتياز الحدود المصرية في ثلاث نقاط وهي العريش والعقبة ونقطة أخرى بينهما تصلح لسير السيارات ، كما شرعت في مد سكة ، ديكوڤيل ، فوق رمال الصحراء لحمل المدافع الضخمة .

وفى استامبول نحى الخديوى عن قيادة الحملة وبالأحرى خشى أن يسير معها حتى لا يفتك به الأتراك فى الصحراء ، ووقع الاختيار على رجل عسكرى معروف بتعصبه الزميم ضد العرب هو جمال باشا وزير الحربية الملقب ، بالسفاح ، ليقود الحملة وإلى ثون كريس الألماني ليكون رئيساً لأركان حربه ومعه لفيف من ضباط القيادة الألمانية .

وغادرت الحملة محطة حيدر باشا باستامبول في ١٥ نوفمبر وسط مظاهر الحماسة وكانت البعثة المصرية التي ترافقها تتألف من السماعيل لبيب ، الدكتور أحمد فؤاد ، حلمي المسلمي ، فؤاد سليم ، عباس وتوفيق صبور ، وعشرات من المتطوعين وقد أعدت لأفرادها الخيام والخيل والبغال والمؤن وزودت بالسلاح .

جعلت دمشق قاعدة للزحف على مصر وكان على قائد الحملة أن يختار أسهل الطرق وأقربها إلى الدلتا وهو طريق ساحل البحر الأبيض المتوسط ولكن كان من الصعب عليه أن يجتاز ذلك الطريق بسبب تعرضه لأسطول الحلفاء لذلك اضطر إلى أن يسلك طريق القوافل في قلب الصحراء أي شبه جزيرة سيناء .

وكان الفيلق الذى يقوده جمال باشا مؤلفاً من عشر كتائب وثلاث سرايا مدافع رشاشة وسبع بطاريات مدفعية جبلية وبطارية مدافع من طراز أوبوس سريع الطلقات ولواء هجانة وكتيبة مهندسين ومجموع الفيلق ١٣,٤١٩ جندياً ، ٤٣٦ صابطا ، ٤٥٢ سائق سيارة يرافقة قرابة تسعة آلاف جندى غير نظامى من الشام والحجاز وكان مع الحملة ثمانية آلاف جمل منها ألفان لجر الأحمال التى وضعت على مركبات زحافة فوق الرمال وكذلك كان معها ١٧٥٣ حصاناً وألف بغلاً وجسر متحرك يتكون من ستة وثلاثين زورقاً من الألمونيوم لعبور القناة .

وارتدى أفراد لواء الهجانة ملابس العثمانيين القدماء أى السراويل والأردية القصيرة وعقدوافوق رؤوسهم عمائم رمادية اللون يزينها هلال نحاسي صغير الحجم .

وفى غرة عام ١٩١٥ تحركت الحملة من قاعدتها الرئيسية فى دمشق وكانت الخطة الموضوعة هى أن يبدأ قلب الجيش زحفه من بنر سبع متجهاً إلى الإسماعيلية والجناح الأيمن يتبع طريق غزة العريش إلى القنطرة والجناح الأيسر من قلعة نخل بسيناء إلى السويس.

واصلت الحملة السير في جوف الصحراء وهي مثقلة بأحمالها فلا تقف إلا ريثما تتنفس خوفاً من نفاذ الماء والزاد وكانت صورة الأهرام شاخصة أمامهم وخيال النيل يتراءى في عيونهم فيشجعهم على تحمل المشاق وكان الاعتقاد السائد بينهم أن الشعب المصرى سينتفض ويهب للثورة بمجرد أن تطأ أقدامهم ضفاف القناة .

ووصلت الحملة إلى القناة في ٢٨ يناير ١٩١٥ وهي منهكة القوى مثقلة بأحمالها فلاحت أمامها الإسماعيلية وسرابيوم وطوسون هادئة ساكنة في ظلال السفن في الماء وعلى حين فجأة سلطت الأنوار الكاشفة على الحملة في الضفة الغربية على مسافة عشرين كيلومتراً للتعرف إلى أماكنها ومبلغ استعدادها كما حلقت الطائرات فوقها .

كان على الجناح الأيمن للحملة الاستيلاء على القنطرة والقلب على الإسماعيلية والجناح الأيسر على السويس وعهد للمدفعية بإغراق الطرادات الرابضة في بحيرة التمساح وتعطيل الملاحة في القناة .

أما القوات البريطانية فكانت على النقيض في ذلك كانت تنعم بالراحة وتعتصم داخل الخنادق تحميها القطارات المصفحة المسلحة بالمدافع وهي تغدو وتروح بين السويس وبورسعيد ومن خلفها نجدات يبلغ عددها أربعون ألف جندى داخل مثلث يرتكز عند حدود مدينة ا الزقازيق وكان في خطوط الدفاع البريطانية مدافع ثقيلة وخفيفة وألغام ورشاشات تحمى المواقع من أولها لآخرها هذا عدا ماتعتمد عليه من الموارد المصرية ووسائل المواصلات وغيرها من الوسائل التي سيطروا عليها تحت إسم الحماية البريطانية .

#### ٤- المعركة الفاصلة

بدأت المعركة الفاصلة فى ليلة ٢ - ٣ فبراير ١٩١٥ بأن حاول حملة الزوارق إنزالها إلى المياه لإقامة جسر يصلح لاجتياز القناة على مقرية من محطة طوسون فتصدى الإنجليز من حملة المدافع الرشاشة لهم وأغرقوا الزورق الأول غير أن أحد الصباط الأتراك ومعه بعض الجنود تمكنوا من العبور إلى الصفة الغربية ثم تدفق الجنود فى أثرهم بزوارقهم ولكن رصاص الرشاشات كان يفتك بهم فتكا ذريعاً وأبدى بعض الضباط بسالة خارقة بأن ألقوا بأنفسهم فى المياه ليسحبوا الزوارق التى ثقبها الرصاص . كما اعتمد ضباط آخرون على

سواعدهم في عبور القناة وهكذا تمكنت سريتان من الوصول إلى الضفة الغربية وأصوات رجالها ترتفع بالتهليل والتكبير على حين غرقت في ظلام الليل عدة زوارق وهي مكتظة بالجرحي والمقاتلين.

وحمى وطيس المعركة في صبيحة اليوم التالي واستمر إلى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر وأطلقت المدفعية التركية قذائفها على مدينة الإسماعيلية . وكانت المعركة الرئيسية بين محطتي طوسون وسرابيوم إذ حاقت الهزيمة بالأتراك فارتدوا مذعورين مخلفين وراءهم ثلاثمانة قتيل ومئات من الجرحي والأسرى أما الإنجليز فقتل منهم نحو ثمانية وجرح مائتان وعشرون . وأراد الأتراك أن يستروا هزيمتهم فأعلنوا بأن الغرض من الحملة لم يكن غزو مصر وأنما القيام بمظاهرة عسكرية على ضفاف القناة ، .

انتهى الجزء الخاص بمذكرات الزعيم محمد فريد ،

## كيف عاشت بورسعيد زمن الحرب العالمية الأولى من خلال محاضر مجلس بلدي بورسعيد

تعتبر محاضر جلسات مجلس بلدي بورسعيد عن الفترة من سنة ١٩١٤ إلى سنة ١٩١٨ مرآة للحياة في مدينة بورسعيد تعكس لنا كيف عاش أجدادنا تلك الفترة الحرجة من تاريخ البشرية جمعاء بمشاكلها وكيف وضعوا لها الحلول من خلال هذا المجلس فما هي تلك المشاكل وكيف وضعت لها الحلول ؟

# أولاً بحث غلاء المواد الغذائية والبترول

لم يمض يومان على إعلان قيام الحرب العالمية الأولى إلا وقام محمد بك حداية محافظ بورسعيد ورئيس المجلس البلدي بعقد جلسة غير اعتبادية للمجلس البلدي عقدها في يوم الخميس ٦ أغسطس سنة ١٩١٤ لبحث غلاء أسعار المأكولات في المدينة بسبب ظروف قيام الحرب ونقدم لكم الكلمة التي افتتح بها محمد بك حداية تلك الجلسة :

· إن الغرض الأول من اجتماعنا اليوم بصفة غير اعتيادية هو البحث في مسألة هامة لاتستدعى تأجيل النظر فيها إلى ميعاد الجلسة العادية وهي مسألة غلاء الأسعار حيث لايخفي على حضراتكم أن التجار قد انتهزوا فرصة الظروف الحاضرة فرفعوا بدون مسوغ أثمان المأكولات بنسبة مبالغ فيها وقد علمتم حضراتكم من محضر جلسة المأمورية الأخيرة أني كنت دعوت حضرات قناصل الدول للاجتماع بهم على أثر إنعقاد جلسة المأمورية المذكورة ومفاوضتهم في الأمر وقد استقر بنا الرأى على أن يكلف بعض من القناصل تجار المأكولات التابعين لهم بانتداب أشخاص منهم ليتحدوا معنا في وضع تعريفة لأثمان المأكولات وقد تم ذلك وهؤلاء النواب موجودون الآن بالمحافظة ، .

وجاء موضوع بحث غلاء الأسعار بجدول أعمال الجلسة تحت رقم ٧ وننقلها لكم فطلب رئيس المجلس البلدي ( المحافظ محمد حداية بك ) من الأعضاء إبداء رأيهم في موضوع غلاء الأسعار المنوه عنه في صدرهذا المحضر .

الكونت دى سريون (١) ـ بما أن مدينة بورسعيد ليست الوحيدة في القطر فإني أسأل عما إذا كانت البلاد الأخرى اتخذت إجراءات في موضوع غلاء الأسعار .

أجاب حضرة الرئيس ـ بأن بلدية الإسكندرية آخذة في نظر المسألة الآن وفي عزمها وضع تعريفة مخصوصة .

محمود صبحى أفندى ـ بالأخص وأن مدينة بورسعيد لها صفة خصوصية فهي تستجلب معظم مأكولاتها من الخارج أما البلاد الداخلية فلديها حاصلات القطر على أننا لو وضعنا تعريفة قانونية فلا يمكن العمل بها إجبارياً إلا مع الوطنيين ( يقصد المصريين دون الأجانب )

وهنا اقترح حضرة الرئيس أن يبتدئ أولا بالاتفاق مع نواب التجار على وضع تعريفة تناسب الحالة الحاضرة ... واستدعى بعد ذلك في قاعة الجلسة نواب التجار وهم الخواجات براسكاكي وكيتزونيدس وبلاتس وبتسالي وجرانجيوتي ودراس وبندوغوس والشيخ عوض الدالي ( تجار دقيق وخبز ) .. ماتسيدس وتورشيو وسكلانو والـشيخ ابراهيم المخزنجــي ونعمـان أفندي ( بقالــون ) والمعلـم عوض فقوســة ( تاجر لحوم ) .. وبعد المناقشة معهم طويلاً قبلوا وتعهدوا كتابة بالعمل بالتعريفة لغاية شهر أغسطس الجاري .

الدقيق ماعدا الروماني نمرة ١ والروسي والبلغاري والكندي ( بسعر الكيلو ٨ صولدي (٢) على الأكثر بالقطاعي وسعر الشوال الذي بزيد عن ٩٧ - ٩٨ كيلو ٣٦ فرنك على ألا يباع أكثر من شوال لكل مشتر واحد).

<sup>(</sup>۱) نائب عام شركة قنال السويس ومعين عضواً فى المجلس بحكم قانون تأسيس مجلس بلدى مدينة بورسعيد المؤرخ فى ٢ يناير سنة ١٩١١ . (٢) الصولدى = مليمان والفرنك = ٤ قروش

الخبز البلدي بسعر ٩ صولدي الأقة .

الخيز الافرنجي بسعر ١٠ صولدي للكيلو.

اللبن المركز بسعر ١٣ صولدي للعلبة .

السكر بزيادة ١٠ ٪ على ثمن الشراء أي بأربعة عشر صولدي في الوقت الحاضر .

اللحم البقرى للشورية والخضار بسعر ٣٠ صولدى للكيلو.

اللحم الضاني كستليته وبوفتيك بسعر ٣٥ صولدي للكيلو.

اللحم الضاني الشامي بسعر ٢ فرنك للكيلو .

اللحم الصانى البلدي بسعر ١٠ قروش صاغ للكيلو.

وقرر القومسيون إيقاف تنفيذ اقتراح المأمورية الخاصة بشراء مأكولات بالجملة لبيعها بالقطاعى بدون مكسب إلى أن تعلم نتيجة الإجراءات التي اتخذتها مع نواب التجار وإلى أن يعرف رد الحكومة في موضوع وضع تعريفة إجبارية ..

ونظراً لارتفاع أسعار المأكولات فقد تأسس في مدينة بورسعيد عدة مطابخ اقتصادية ومطاعم شعبية كنوع من المساعدة للطبقات الفقيرة .

وبجلسة المجلس البلدى المنعقدة يوم الأربعاء ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٤ طلب عضو المجلس البلدى المسيو باقتشقتش تقرير مساعدة مادية من البلدية لتلك المطابخ .

وبجلسة المجلس البلدى المنعقدة يوم السبت ٩ يناير سنة ١٩١٥ قرر قومسيون المجلس البلدى بناء على اقتراح عضو المجلس المسيو بسورلا منح إعانة شهرية قدرها جنيها مصرياً اعتباراً من أول يناير سنة ١٩١٥ لمطبخ الفقراء الذي أنشأته الجمعية اليونانية ببورسعيد .

وبجلسة المجلس البلدى المنعقدة يوم السبت ١٥ مايو سنة ١٩١٥ وافق القومسيون على منح إعانة شهرية قدرها جنيهان لكل مطبخ بالمدينة بناء على الاقتراح السابق المقدم مع العضو بافتشفتش .

ومن الغريب العجيب أنه بينما كانت قوات السلطة العسكرية البريطانية تسلب الشعب المصرى قوته وتشاركه أرزاقة وخيرات أرضه الزراعية قسراً وقهراً كانت تقوم ببيع الدقيق التالف الذي لا يصلح للاستعمال الآدمي وهذا ماأثبتته محاضر مجلس بلدي بورسعيد .

فغى يوم الأثنين ٤ فبراير سنة ١٩١٨ عقدت جلسة مجلس بلدى بورسعيد وصرح المحافظ محمد بك حداية بالأتى : ، أرسل لى بعض من حضرات الأعضاء خطاباً يطلبون فيه أن يبحث المجلس فى الطرق التى يمكن إتخاذها لملاقاة الأضرار الممكن حصولها من كون السلطة العسكرية باعت ٥٠٠ طناً تقريباً دقيق تالف بشرط عدم استعماله فيما يأكله بنو الإنسان ومن يخالف ذلك توقع عليه غرامة قدرها ٢٠٠ جنيها ولكن لاحظنا أن السعر وصل إلى ١٣ جنيه عن الطن وهذا الثمن لا يدفع فى غذاء للحيوانات . ومادام أنه دفع فالمشترون عازمون إذن على استعمال الدقيق فى ما يأكله الإنسان ونظن من جهة أخرى أنه مادام هذا غرضهم فمكسبهم من الدقيق يكون كبيراً يسهل عليهم دفع الغرامة المذكورة آنفاً وهى غرامة تكون قليلة جداً بالنسبة للمكسب الكبير فبناء على ذلك يجب اتخاذ طرق فعالة نأمن بها تنفيذ شرط البيع تنفيذاً صحيحاً ، .

وفى نفس الجلسة ونظراً للأزمة التى تعانيها بورسعيد من البترول فقد اقترح عضو المجلس البلدى على أفندى لهيطة أن تتبع بورسعيد طريقة توزيع البترول المعمول بها الآن فى مدينة الإسكندرية . ومساعدة من المجلس لسكان مدينة بورسعيد بعد أن ارتفعت أثمان المأكولات فى المدينة اقترح المحافظ محمد بك حداية ( رئيس المجلس ) بيع خضروات المزرعة التابعة للمجلس البلدى للأهالى مباشرة بدلاً من أن يباع للتجار بالمزاد على أن يحدد الثمن ـ متوسط ما يباع به الخضار من السوق ومايشترى به الخضار من المزرعة عن طريق المزاد وهذا ما أوضحه محضر جلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة يوم الاربعاء ١٧ أبريل سنة ١٩١٨ .

وبجلسة ٢٠ يناير ١٩١٧ صرح رئيس المجلس البلدى ( المحافظ محمد حداية بك ) بالآتى : ، أن المسيو إكس باشجناينى المجلس سيسافر قريباً إلى أوروبا للخدمة العسكرية وهو مكلف بزراعة مستودع المجارى والحدائق والأشجار بالمدينة فيجب تعيين آخر بدلاً منه ومستر نوبل ( باشمهندس المجلس ) يرى أن نطلب من وزارة الزراعة أن تعيرنا عاملاً مؤقتاً بمرتب ٧٠٥ جنيهاً في الشهر ، .

وخلال الحرب العالمية الأولى قامت وزارة الزراعة بتكليف لجنة مراقبة التموين بتوزيع محصول القمح على مدن مصر حسب احتياجات كل منها فورد للمجلس البلدى الخطاب التالى والذى نوقش بجلسة الأربعاء ٢٩ مايو سنة ١٩١٨ :

و سعادة محافظ القنال

حيث أنه ربما يصبح من الضروري أن نرسل إلى بورسعيد كمية من القمح الذي تشتريه لجنة مراقبة التموين بواسطة وزارة الزراعة

لكي تسد بها حاجة الأهالي إلى أن يظهر المحصول الجديد بكمية وافرة فيحسن أن توضح من الآن النظام الذي سيوزع به هذا القمح على الأهالي ولذلك فإني أقترح أن تتكلفل البلدية بهذا التوزيع بنفس الطريقة المتبعة الآن بمدينة مصر .... .

وخلال تلك الجلسة علق المحافظ محمد بك حداية بأن : ، بورسعيد ليس بها طواحين فورود القمح لا يفيدنا بشئ وأن المدينة محتاجة إلى الدقيق ، .

وفى جلستى المجلس المنعقدتين يومي الأربعاء ٥ يونيو سنة ١٩١٨ ، والسبت ٨ يونيو سنة ١٩١٨ تمت مناقشة موضوع الدقيق الذي سيصرف لبورسعيد وطريقة صرفه وتوزيعه .

فتحدث في الجلسة الأولى سكرتير المجلس البلدي : • إن جناب المستر تيلور مراقب التموين قبل أن يعطى للبلدية كمية كبيرة من الدقيق الأسترالي لبيعها للأهالي فالبلدية تشتري الدقيق وتوزعه لحسابها أما كمية الدقيق فهي ٤٠ طناً منها ١٠ طن للإسماعيلية ولكن علمت بعد ذلك من الجرائد أن تجار الإسماعيلية قبلوا أن يأخذوا قمحاً أما الدقيق أصبح إذن غير لازم لهم فيمكن لبورسعيد أن تأخذ أيضاً العشرة أطنان المخصصة للإسماعيلية أما الثمن فهو ١٨٣ قرش للشوال زنة ٥٤ أقة تسليم محطة بورسعيد .. ، .

وفي الجلسة الثانية استفسر العضو على أفندي لهيطة عن موضوع الدقيق وطلب عند وروده أن يوزع على صغار التجار وألا يعطى منه شئ لأصحاب المخابز ويقوم المجلس بمراقبة التوزيع ورد المحافظ محمد بك حداية قائلاً: • إن الدقيق سيحضر عاجلاً وقرار المأمورية المنعقدة في ٥ يونيو قضي بالتوزيع على الوجه المطلوب الآن ويمكن تشكيل هذه اللجنة من كل من حضرات المسيو بردو وعلى أفندي لهيطة ( عضو المجلس البلدي ) وعبد الحميد أفندي محمد معاون إدارة المحافظة ، .

وخلال الحرب لاقي أبناء بورسعيد صعوبات في الحصول على السكر مما حدا بالعضو محمد أفندي غندر أن يشرح تلك الصعوبات خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم السبت ٦ يوليو سنة ١٩١٨ وطلب من المحافظ بأن يحل تلك المشكلة كما حل أزمة الدقيق وأجاب وكيل المحافظة محمد بك ضيا (١) رئيس المجلس بالنيابة : ، بأن المحافظ اهتم بمسألة السكر وعما قريب ستحل حلاً فعالاً ، .

وإلى مزيد من سعى مجلس بلدى مدينة بورسعيد في حل أزمة المواد الغذائية في زمن الحرب فقد قررت لجنة التموين المحلية بالمدينة الإتفاق مع شركة الملح والصودا على شراء كميات كبيرة من الزيت على نفقة المجلس وتوزيعها على النجار شرط أن يكون بيعها تحت ملاحظة لجنة التموين وذلك بجلسة المجلس المنعقدة الأحد ٢٩ سبتمبر سنة ١٩١٨ وقدمت للمجلس تعريفة عن ثلاثة أنواع من الزيت وأثمانها بالأقة .

| ئمن القطاعي | تُمن الجملة | تمن الفابريقة |                    |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| ۹۳/٤ قرش    | ۹ قرش       | ۸۱/۰ قرش      | زيت إنجليزي بالأقة |
| ۲۰۳/۶ قرش   | ۱۹۱/۲ قرش   | ۱۸ ۱/۲ قرش    | زيت سلطاني بالأقة  |
| ٤/ ٢١ قرش   | ۲۰۱/۶ قرش   | ۱۹۱/۲ قرش     | زيت فرنساوي بالأقة |

وقررت المأمورية مبدئياً أنه لا يطلب في الوقت الحاضر من الزيت إلا النوع الأول من الفبريقة لأنه أرخص الأنواع وبالتالي الأكثر استعمالاً عند الطبقة الفقيرة .

ولما كان السمك هو الغذاء الرئيسي لأبناء بورسعيد ونظراً لارتفاع أثمانه في زمن الحرب وحلاً لهذا الموضوع تقدم عضو المجلس البلدى المسيو جرانجيوتي بالطلب التالي الذي تلاه في نفس الجلسة عاليه:

#### سعادة رئيس المجلس البلدي

إن أهالي بورسعيد على العموم ومنهم الشغالة الفقراء على الخصوص يتألمون كثيراً من ارتفاع أثمان الأسماك لأنهم مضطرون لأن يدفعوا أثماناً باهظة تصل إلى ٦ فرنكات للكيلو الواحد فضلاً عن أن الأسماك تكون غالباً في حالة رديئة فينال السكان من ذلك ضرراً مالياً وضرراً صحياً فلتلافى هذين الصررين أرجو سعادتكم أن تخابروا السلطة المختصة لكي يوضع نظام لبيع السمك مثل النظام المتبع عند السلطة العسكرية بحيث يكون تحت مراقبتها أيضاً وهو تعيين عشرة أو ١٥ صياداً لصيد السمك وبيعه في المدينة بأثمان معقولة ... ، فقررت المأمورية الموافقة على هذا الاقتراح على أن يبلغ للجنة التموين المحلية مشفوعاً بتوصية المحافظ.

وكان من أثر قيام الحرب أن زادت تعريفة الركوب للنقل بالترام <sup>(٢)</sup> وسيلة المواصلات الداخلية ففي جلسة المجلس المنعقدة يوم

<sup>(</sup>۱) معمى عمى اليوزياشي صنياء الدين حسن القاصمي من سلاح خدمة الجيش الملكي (سلاح الإمداد والتموين حالياً ) والذي توفى على أثر حادث نسبة إلى وكيل المحافظة محمد صنيا بك وجاءت تسميني بصنياء لعمى . (۲) منحت الحكومة المصرية للمميو قسطنطين زوروس ( يوناني ) من كبار تجار الدخان في بورسعيد عقد إمتياز تشغيل ترام بورسعيد كانت تجره الغيل ثم تنازل زوروس عن هذا الإمتياز إلى شركة سكك حديد الوجه البحري في ١٠ مارس ١٩٠٠ وكانت خطوطه ثلاثة إجمالي طولها الكلي ٩٠٠٠ متراً .

السبت ٤ مايو سنة ١٩١٨ تحدث المحافظ محمد حداية بك قائلاً : ، أن شركة الترامواى نظراً لأن مصروفاتها قد ارتفعت تبعاً لارتفاع الأثمان في الوقت الحاضر والتي طلبت منى منذ ثلاثة شهور تقريباً التصريح بزيادة أجور النقل بنسبة ٥٠ ٪ نظراً لأن أجرة نقل الأشخاص بعد إدخال هذه الزيادة لاتزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بشروط إمتيازها وهو ١٠ مليم .... .

# ثَانياً : بحث الإضطراب النقدى في مدينة بورسعيد

توافدت على مصر عامة وعلى بورسعيد خاصة قوات حليفة فى شتى بقاع الإمبراطورية البريطانية من أستراليين ونيوزيلنديين وهنود كل يتعامل بعملة بلده بالإضافة إلى أن بورسعيد كان التعامل فيها أساساً ومنذ فترة طويلة بالعملة الفرنسية (الفرنك والسنتيم) بجانب العملة المصرية مما خلق شيئاً من عدم الاستقرار النقدى فى المعاملات ونظراً لأن الروبية الهندية هى العملة الأكثر استخداماً فقد أصدرت الحكومة المصرية مرسوماً فى ٦ مارس سنة ١٩١٦ باعتبار الروبية الهندية الفضية ذات سعر قانونى فى القطر المصرى مثلها مثل العملة الفضية المصرية وتحددت قيمة الروبية بـ ٦٠ مليماً . أما فى مدينة بورسعيد فقد ناقش المجلس البلدى موضوع التعامل النقدى داخل المدينة وأوجد الحلول كما سوف نرى .

وبجلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة السبت ١٣ فبراير ١٩١٥ ناقش هذا الموضوع عضو المجلس محمود أفندى صبحى قائلاً:

مقد لاحظنا كلنا أخيراً على أثر وصول الجيوش البريطانية في القطر أن العملة الإنجليزية الفضية كثرت جداً ونظراً لأن بورسعيد هي المدينة الوحيدة الجارى التعامل فيها بالعملة الأجنبية قد تحولت بها مبالغ كبيرة من العملة الإنجليزية فأراد على إثر ذلك أحد بنوك المدينة أن ينتفع من هذا الظرف فقرر أن لا يقبل العملة الإنجليزية إلا بسعر الشان فرنك وعشرون سنتيماً ويكفى أن يضع أحد البنوك سعراً حتى تتداوله المدينة كلها فنتج عن ذلك أن الأشخاص الذين بحوزتهم مبالغ من العملة الفضية الإنجليزية فقدوا أربعة في المائة من هذه المبالغ بدون مسوغ .. فلذلك اقترح من سعادة الرئيس ( المحافظ ) أن يطلب من الحكومة أن تتدخل في الأمر لكي تعيد السعر الأصلى للشان أو تسحب من المدينة كل العملة الأجنبية وتبديلها بعملة مصرية ، .

## ثَالثاً : إنتشار البطالة في بورسعيد

على أثر قيام الحرب العظمى انتشرت البطالة فى بورسعيد انتشاراً سريعاً نظراً لأن كثيراً من عمال المدينة مرتبطون بأعمال الميناء الذى تأثر تأثراً مباشراً بالحرب مما حدا بالعضو محمود أفندى صبحى أن يناقش هذا الموضوع بجلسة المجلس المنعقدة يوم السبت ٥ سبتمبر سنة ١٩١٤ قائلاً :

البطالة والبؤس من أكبر محركات الجرائم ومن أعظم دواعى الشغب والقلاقل لذلك نرى اهتمام الأمم الراقية بمعالجة أمراضها بمجهودات تغرق الوصف . إن الأحوال الحاضرة التى نأسف لها جميعاً قد تركت فى مدينتنا هذه عدداً ليس بالقليل بلا عمل وتركت مثله فى حالة من الفاقة يرثى اليها ولست بمبالغ إذا قلت أن كثيرين من هؤلاء العطلة (١) والعوذة يجول بخاطرهم الآن إرتكاب جريمتى الخيانة والسرقة وذلك مما يؤدى بالطبع إلى اختلال الأمن العام . لذلك أقترح على المجلس أن يعمل باشتراكهم مع بعض رجال الحكومة الساهرة على مصلحة البلد ومع بعض من ذوى الحيثيات من أهل المدينة فى إيجاد طريقة لتلافى هذه الشرور ومن رأيى أن اللجنة المختلطة تبحث في أمور ثلاثة :

- ١ في إيجاد عمل للعطلة سواء كان عند الأفراد أو بالشركات الكبيرة أو بالمجلس أو ببعض مصالح الحكومة .
  - ٢ ـ البحث في طريقة أو في طرق اقتصادية تسهل على الفقير أمور المعيشة .
- ٣ ـ جمع اكتتابات أو تبرعات من الأهالي ووضع ضريبة على محال اللهو والتياترات والقهاوي لمساعدة البائسين وإنى أترك التفصيلات في كل هذه الأمور إلى حكم اللجان التي شكلت لهذا الغرض،

<sup>(</sup>١) كانت ظاهرة البطالة في أول أيام الحرب ولما طالت مدنها بدأت الحكومة المصرية في تجنيد أعداد غفيرة من العمال المصريين وتسلمهم للقوات البريطانية فحدثت عملية عكسية وفي جلسة مجلس بلدي بورسعيد المنعقدة في ٢١ابرايل سنة ١٩١٧ تليت مذكرة المسترنبل باشمهندس المجلس ذاكراً ، نظراً لنقص العمال في مدينة بورسعيد نطلب احضار ثلاثين شغالاً من الوجه القبلي لازالة الرمال المتراكمة بجوار الكبائن وللقيام بأعمال رصف الطرق ، .

# رابعاً : حالة شوارع بورسعيد يرثى لها من أثر كثرة مرور عربات الجيش الإلجليزي عليها .

أنشئ المجلس البلدى سنة ١٩١١ فمنذ هذا التاريخ وحتى قيام الحرب العظمى سنة ١٩١٤ قام برصف عديداً من شوارع المدينة بالأحجار والمكادام وعمل ترتوارات لها حيث كانت تستجلب لها الأحجار من أبى زعبل ومن محاجر الصبعة وقامت البلدية بشراء هراس للقيام بأعمال رصف الشوارع وفي حالة تعطله كانت البلدية تستأجر هراس شركة القنال كما قامت بغرس أنواعاً كثيرة من الأشجار في نوع اللستك والنخيل بعد أن كانت تلك الشوارع رملية وبقيام الحرب العظمى توافدت على المدينة جيوش كثيرة أثرت حركة تنقلانها بالعربات إلى سوء حالة الشوارع المرصوفة حديثاً وقد أثير هذا الموضوع خلال المجلس البلدى .

وفى جلسة مجلس بلدى بورسعيد عرض المحافظ محمد بك حداية حالة تلك الطرق بالجلسة المنعقدة يوم الأحد ٢٨ يوليو سنة 19١٨ قائلاً: ، أن شوارع المدينة قد تأثرت كثيراً من حركة مرور عربات النقل التابعة للجيش البريطاني فأصبحت هذه الشوارع في حالة سيئة جداً لدرجة أنه لا يتثنى إصلاحها من مواد البلدية إلا في سنوات عديدة وأن هذا التصليح لا يكون إلا ببطء شديد وهذا المرور من شأنه أن يجعل الشوارع في حالة أسوأ مما هي عليه الآن ولذلك فإنه يحسن بنا أن نطلب مساعدة السلطة العسكرية مساعدة مالية أو تقديم عمال أو مهمات ، .

# خامساً : إنتشار الأوبئة

نظراً لتوافد أعداداً هائلة من القوات البريطانية والقوات الحليفة لها على مدينة بورسعيد انتشرت الأوبئة وقد نوقش هذا الأمر فى المجلس البلدى .

وفى جلسة المجلس البلدى المنعقدة الأحد ١٧ مارس سنة ١٩١٨ تحدث المحافظ محمد بك حداية فى هذا الموضوع قائلاً: ، نظراً لأن عدد الإصابات بالتيفود أصبح فى درجة توجب القلق فيحسن بالبلدية أن تنظر فى الأمر وتقترح على الحكومة اتخاذ إجراءات لمقاومة هذا المرض إن عمال البلدية يعملون مافى وسعهم لتنظيف الشوارع بخلاف أعمال الكنس والرش العادية وقد اتبعنا طريقة من مقتضاها تشغيل جميع أنفار المجلس فى تنظيف المدينة تنظيفاً وافياً يوماً فى الأسبوع ولكن مايجب عمله على الأخص هى إجراءات صحية أخرى لا تدخل فى إختصاص المجلس ، .

وبعد المناقشة قررت المأمورية أن يقترح على الحكومة اتخاذ الأجراءات الآتية :

أولا: زيادة عدد رجال البوليس لكي يكون في المدينة منهم مايكفي لأن يخصص جانب منهم لتنفيذ اللوائح.

ثانيا : إرسال عدد كاف من الأطباء للتفتيش على المنازل تفتيشاً إجبارياً وتطهيرها وعزل المصابين الذين يوجدون بها .

هذا وقد سبق للمجلس في جلسة سابقة في السبت ٩ مارس سنة ١٩١٨ أن تحدث العضو على أفندى لهيطة في نفس الموضوع قائلاً: ، نظراً لأن المدينة موبوءة بعدة أنواع من الحمى فإنى أقترح أن يطلب من مصلحة الصحة وقسم النظافة عمل ما في وسعها من الصحة كل فيما يخصه لمقاومة تلك الأمراض ولجعل الشوارع بحالة نظيفة على الدوام ، .

# سادساً : تقييد الإنارة

نظراً للغارات التى كانت تقوم بها الطائرات الألمانية على بورسعيد لذلك رأت السلطة العسكرية إطفاء ١٥٣ فانوساً من الإضاءة العمومية فى المدينة اعتباراً من ٣١ مايو سنة ١٩١٦ وهذا ماعرضه المحافظ محمد بك حداية على المجلس فى جلسته المنعقدة الأحد ٤ يونيو سنة ١٩١٦ .

واستمر هذا التقييد فترة طويلة إلى مابعد إنتهاء الحرب إلى أن طالب عضو المجلس البلدى المسيوبردو إثارة إعادة إنارة المدينة بالكامل وهذا ما أوضحه فى محضر جلسة المجلس البلدى المنعقدة السبت ٣ مايو سنة ١٩١٩ قائلاً: ، أقترح على قومسيون المجلس البلدى رجاء الرئيس - المحافظ - السعى وراء إنارة الغوانيس غير المضاءة بأمر السلطة وإنارة المدينة جميعها أسوة بباقى المدن المصرية خصوصاً بعد أن رفعت القيود الخاصة بالأنارة ، .

## سابعاً : إنتقال جّارة وتشوين القطن لبورسعيد

جذبت بورسعيد خلال الحرب العظمى نجار القطن وأنشأوا بها شوناً كبيرة للأقطان مما استوجب معه مطالبة صابط المطافئ زيادة عدد رجال فرقة المطافئ بصف صابط و ٨ أنفار وذلك نظراً لأن المدينة أصبح بها أشوان قطن وصار عدد رجال الفرقة الحالية لايكفى لمواجهة المهام الملقاة على عانقها وذلك من واقع مادار بجاسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة يوم الأحد ٢٨ يوليو سنة ١٩١٨ .

# ثَامِناً : تَقْيِيد حَرِكَةَ الإِنتَقَالَ مِنْ وإلَى مِنطَقَةً قِنَالَ السويسَ

ما أن بدأت الحرب حتى سيطرت القوات البريطانية على حركة التنقل من وإلى منطقة القنال خوفاً من تغلغل الجواسيس الأتراك والألمان إلى منطقة قنال السويس التى كانت تعتبر إحدى جبهات القتال بين الأطراف المتحاربة وكانت نقطة تمركز لجيوش الحلفاء لذلك أنشأت نظاماً للدخول والخروج من منطقة القنال بواسطة تصاريح تصدر منها .

ولما انهت الحرب بدأ أهالى منطقة القنال فى التنقل بحرية داخل القطر المصرى إلا أن السلطات الإنجليزية أبطأت فى إلغاء نظام التصاريح وفى بورسعيد انعكس ذلك على محاضر المجلس البلدى .

وبجلسة السبت ١٢ يوليو ١٩١٩ سأل العضو محمود صبحى أفندى عما إذا كانت البلدية تسعى إلى إبطال تصريحات السفر .. خصوصاً وأن فخامة القائد العام ينظر إلى الطلبات التى تقدم له بعين الرعاية . فأجابه المسيو جرانجيوتى بأنه يظن أن إبطال التصريحات أمر صعب لأن القنطرة بها مهام كثيرة ويخشى من أن العمال يتركون الشغل إذا أبطلت التصريحات فقال المسيو بافتشقت : • إن المجلس يتكلم عن مدينة بورسعيد لاغيرها ، . وقرر المجلس أن ينتهز فرصة سفره للقاهرة تشريفات عيد الأصحى ويقدم هذا الإلتماس لأولى الأمر شفهيا وكتابيا .

وبجلسة السبت ٢٠ سبتمبر ١٩١٩ صرح عضو المجلس البلدى على أفندى لهيطة ( بك ) : ، علمت من الجرائد أن السلطة العسكرية ألغت تصريحات السفر الصادرة من وإلى منطقة القنال ويبق للمجلس أن يقدم عدة مطالب منها إلغاء تلك التصاريح إلى صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء وإلى جناب القائم بأعمال فخامة نائب الملك ، .

## ناسعاً : ماذا قدم الجلس البلدى لرجال السلطة العسكرية ؟!

دائما مصر كريمة في عطائها حتى مع أعدائها لقد قدم مجلس بلدى بورسعيد الكثير لرجال السلطة العسكرية .

فغى جلسة المجلس المنعقدة السبت ٥ يونيو سنة ١٩١٥ طلب المحافظ محمد حداية بك تخصيص ٥٠ جنيهاً <sup>(١)</sup> كإعانة لجرحى الحرب المقيمين في مستشفيات المدينة .

وفى جلسة المجلس المنعقدة السبت ٣ يوليو سنة ١٩١٥ وافق المجلس على الطلب المقدم من المسيو سيمونيني صاحب لوكاندة الكازينو بالاس على شاطئ البحر ليتمكن الصباط فى دور النقاهة تمضية بعض الوقت للإقامة ببورسعيد طلباً لتبديل الهواء والاستراحة عقب شفائهم.

وبجلسة السبت ٧ أغسطس سنة ١٩١٥ تلى الخطاب المرسل من اللادى جراهام حرم مستشار الداخلية والموجه لرئيس مجلس بلدى بورسعيد ( المحافظ ) مضمونه ، أنه عند البدء فى القتال بالدردنيل بوقت قصير وصل إلى القطر المصرى عدد عظيم لا يخفى عليكم من العساكر الجرحى فازدحمت بهم المستشعبات ونظراً لصعوبة حصول رجال السلطة على العدد الكافى من الممرضات لتمريض العساكر المرضى أو الجرحى فقد تكرمت مجالس مديريات الغربية وأسيوط والبحيرة والدقهلية والمنوفية والشرقية وبنى سويف والمنيا والغيوم وجرجا والجيزة ومجلس بلدى بورسعيد مدفوعة بعامل الشفقة فى تقديم خدمات رئيسات المستوصفات والمستشفيات لمساعدة رجال السلطة فى مواساة الجرحى ولقد قابلت السلطة العسكرية هذا العمل المجيد بالشكر ، .

وبجلسة المجلس المنعقدة السبت ٨ أبريل سنة ١٩١٦ تلى خطاب المسيو دى رجمون سكرتير جمعية الصليب الأحمر ببورسعيد يرجو المجلس بأن يورد إذا أمكن أسبوعياً ومجاناً بعضاً من الزهور للمستشفيات العسكرية خصوصاً المستشفى الموجود بالبر الشرقى ( بورفؤاد حالياً ) فوافق المجلس على طلب جمعية الصليب الأحمر .

<sup>(</sup>١) يعتبر هذا المبلغ كبيراً جداً بمقاييس ذلك العصر .

وبجلسة السبت ٤ أغسطس سنة ١٩١٧ تمت الموافقة على خطاب ، الماجور هدسون التابع للجيش الاسترالى برغبة هذا الجيش أن يقيم ببورسعيد أثراً يخلد ذكرى الجنود الذين ماتوا للدفاع عن القنال وشبه جزيرة سيناء وهذا التمثال عبارة عن جندى من الخيالة الخفيف ومعه جواده وسيصنع من الرخام الاسترالى الصلب بمعرفة حفار ماهر من ذوى الشهرة العالمية وستبلغ قيمة تكاليفه آلاف من الجنيهات كما أضاف الماجور هدسون في خطابه بأن هذا التمثال سيكون عملاً فنياً جليلاً من شأنه أن يزين المدينة بوجوده فيها وقد طلب ـ وهو في نفس الوقت سكرتير لجنة تخليد ذكرى شهداء الحرب ـ أن يضع المجلس تحت تصرفه مكاناً لإقامة التمثال فيه بحيث يمكن مشاهدته من البواخر عند مرورها ، . وقد تم ترشيح مكان لهذا التمثال في حديقة واصف ، حديقة الكازينو بالاس ، .

ملحوظة : تعدلت فكرة تصميم هذا التمثال لتشمل تخليد الجنود الاستراليين والنوزيلنديين المشتركين في الحرب العظمي في الدفاع عن القناة وقد ازيح الستار عن هذا التمثال في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٣٢ .

ويجلسة السبت ٩ مارس سنة ١٩١٨ أعلن مجلس بلدى بورسعيد موافقته على منح قطعة أرض جنوب بورسعيد لإقامة ملعب لكرة القدم وإبلاغ تلك الموافقة للكولونيل الجود قومندان مركز القوات البريطانية ببورسعيد .

وكان قد تقدم بهذا الطلب الكابتن أشتون من الأورطة الأولى التابعة لألاى نورتمبتون الذى يطلب فيه من المجلس البلدى استعمال قطعة الأرض المجاورة للثلاجة (جزء من أرض الجبانات القديمة ) للعب كرة القدم وتعهد بترميم السور الموجود حولها .

## مظاهر الاحتفال بانتهاء الحرب

فى اليوم التالى لإعلان الهدنة قامت الجاليات الأجنبية من الحلفاء وأصدقائهم فى بورسعيد بمظاهرات جابت شوارع المدينة تعلن فرحتها بانتهاء أعنف العروب شهدتها البشرية واعتبر كل إنسان شهد هذا اليوم إنه يوم مولده لأن أخطار العرب انتشرت فى كافة بقاع الأرض كما أقامت هذه الجاليات احتفالات كبرى بتلك المناسبة وأقامت فرق الموسيقى الإيطالية إستعراضاً موسيقياً كبيراً وقد خرج الأهالى رافعين الأعلام المصرية كما رفع أبناء الجاليات المنتصرة فى العرب أعلام بلادهم فشوهدت الأعلام البريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية واليونانية مرفوعة فوق المبانى والمحال التجارية والبنوك وأقيمت أقواس النصر وفى هذا اليوم ، الثلاثاء المفعير ١٩١٨ ، أغلقت المحال التجارية والمصارف ـ كما انتشرت الزينات والمصابيح الكهربائية الملونة فوق القنصليات والمبانى الهامة كما أقيمت أقواس النصر . وفى نهاية الاحتفال مرت فرقة الموسيقى الفرنسية أمام القنصلية البريطانية وعزفت السلام الملكى البريطاني وبعدها توجهت إلى مبنى القنصلية الفرنسية وعزفت السلام المجمهورى الفرنسي كما عطلت المدارس ابتهاجاً بهذا الحدث التاريخى .

وفى المساء استمتع الأهالى بمشاهدة الألعاب النارية والصواريخ التى أعدتها شركة القنال وعادت الحياة الطبيعية رويداً للمدينة الكوزموبوليتان بورسعيد فرفعت قيود الإنارة وألغت التصاريح الخاصة بالتنقل عبر منطقة القنال ومدنها .

# وصف حالة بورسعيد في زمن الحرب العالمية الأولى كما عاشها وقصها علينا إثنان من اليونانيين المقيمين في بورسعيد

جاء فى كتاب ، حقائق وذكريات عن بورسعيد ، لديمتريوس . خالدوبيس الصادر سنة ١٩٣٩ يصف حالة بورسعيد فى زمن الحرب العالمية الأولى . ففى ص ١٥٤ قال : ، بدأت الحرب العظمى فى أغسطس سنة ١٩١٤ وتم توجيه إنذار لجميع السفن الألمانية بالابتعاد عن المياه الإقليمية المصرية وفى ذلك الوقت وصلت باخرة تجارية ألمانية لميناء بورسعيد وقامت بسداد رسوم عبور القناة متوجهة للمحيط الهندى عبر البحر الأحمر وصعد مرشد يونانى تابع لشركة قنال السويس على ظهر الباخرة وتقابل مع قبطانها الألماني وكان صديقا قديماً له فعلم أثناء حديث دار بينهما أنه ينوى نسف باخرته الألمانية وسط قناة السويس بغرض تعطيل الملاحة فيها ولمنع السفن الحربية البريطانية من المرور فيها قام القبطان اليونانى بتفتيش الباخرة الألمانية فوجد فيها مواد شديدة الإنفجار وعلى الفورمنع القبطان اليونانى مرور الباخرة عبر القناة وأمر قبطان السفينة الألماني بالعودة للبحر الأبيض المتوسط ويذلك انقذت القناة من التعطيل . .

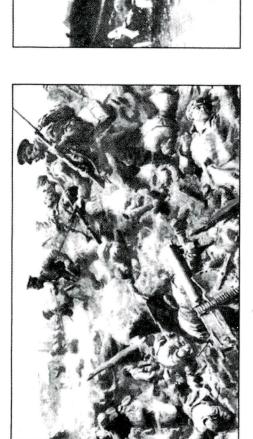

إشتباك قوات الحلفاء مع القوات التركية والألمانية الغازية

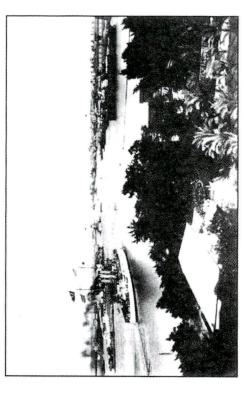

القولت الحليفة تصل للشاطئ الأسيوى من القتاة بعد دحر القولت التزكية



صورتان تمثلان قطعتان بحريقان حربيقان أمريكيقان تجويان القناة من الشمال إلى الجنوب

وفى ص ١٦٠ تحدث عن ضرب بورسعيد بالقنابل ، خلال الحرب العظمى وبعد معركة قاطية فى ٢٥ مارس سنة ١٩١٥ بعد سحق القوات البريطانية الهجوم التركى بدأ النشاط الجوى للعدو يزداد على مدينة بورسعيد فتم قصف مدينة بورسعيد بأربع قنابل زنة الواحدة ١٩١٠ لبرة لكن الحمد لله لم يحدث أى تدمير أو خسائر فى الأرواح وقد عاودت الطائرات الألمانية الهجوم على المدينة فسبب ذلك ذعراً شديداً بين الأهالى وأدى إلى حدوث خسائر كبيرة فى الأرواح نظراً لأن الهجوم كان ليلاً أو عند فجر يوم ٢١ يوليو سنة ١٩١٦ وكان الناس يهرعون بالهرب فى الشوارع من شدة الخوف ، .

وفى ص ١٦١ ، أغارت الطائرات الألمانية والتركية على بورسعيد فى صباح أول سبتمبر ١٩١٦ وقد أصيب ١٩ بجراح وتوفى آخر من جنود الجيش البريطانى المرابط فى بورسعيد أما خسائر المدنيين تسعة قتلى ، ١٧ جريحاً وكانت أكبر الخسائر فى الأرواح بالقرب من قهوة البسفور بشارع محمد على بحى العرب من المدينة ، .

أما شاهد عيان أحداث الحرب العالمية الأولى على مدينة بورسعيد فهو الصحفي اليوناني جورج سلطناكي فقد وصف لنا حال بورسعيد وحال أهلها في كتابه ، مدن القنال ، الصادر سنة ١٩٢٢ ص ١٤٧ : ، عند إعلان الحرب العظمي التجار الأوربيين جنوا مكاسب باهظة ومنذ شهر مارس سنة ١٩١٥ بدأ يتوافد على مصر آلاف من القوات البريطانية والأسترالية والهندية وقامت الحكومة البريطانية بإمداد تلك القوات بالبضائع المحلية نظراً لأن التجارة الخارجية كانت شبه مقطوعة كما أن المخزون من البضائع بدأ ينفذ فارتفعت أسعار تلك السلع كما أن مخازن التجار أصبحت خاوية من البضائع والتي بيعت بالنقد وبأثمان مرتفعة وخيالية مما أدى ذلك الوضع إلى تضخم الثروات لدرجة أن التجار الذين أوشكوا على الإفلاس سنة ١٩١٤ أو التجار الذين كان رأسمالهم قليلاً أصبحوا سنة ١٩١٦ أغنياء حرب ذوى ثروات طائلة . وأثناء حرب الغواصات في البحر الأبيض المتوسط والتي حدت من التجارة الخارجية أصبحت بورسعيد مركزاً ومحطة لتصدير البضائع لأوروبا والشرق الأقصى أما الشئ الغريب الذي حدث في بورسعيد أن كثيراً من التجار قد أقاموا مستودعات كبيرة للبضائع وأصبحوا أغنياء حرب في وقت قصير فكانت تصل لحسابهم بواخر مليئة بالبضائع قادمة من الشرق الأقصى ثم يقومون ببيعها في جميع الأسواق المصرية ويمكن القول بأن تجارة مصر الخارجية أصبحت في يد تجار بورسعيد وقدرت رؤوس أموالهم من التجارة بملايين الجنيهات وحققوا مكاسب باهظة وفتحوا أسواقأ جديدة بعد أن كانت التجارة قاصرة مع تريستا وهامبورج ولم تمض سنتان على انتهاء الحرب العالمية الأولى إلا وأصاب أسواق بورسعيد ركود شديد بسبب انخفاض سعر المارك والكرونة وأدى التذبذب الدائم في أسعار تلك العملتين إلى ارتفاع مصاريف الشحن كثيراً مما أدى إلى انخفاض سعر القطن انخفاضاً بالغاً مما أثر على التجارة والسوق المصرية وأصبحت المحال الموجودة في بورسعيد والمرتبطة بأعمال الميناء تعمل المستحيل من أجل تحقيق مايكفي قوت يومها ووصلت التجارة في بورسعيد إلى حالتها قبل قيام الحرب العظمي ولولا المكاسب الباهظة التي حققها التجار خلال الحرب لما استمر كثير منهم في تجارته ، .



صد العدوان التركي عن القبّاه في يوم الثاني من فبراير ١٩١٥

# الفصل الثالث بورسعيد تشارك في ركب الوطنية سنة ١٩١٩

تعتبر ثورة الشعب المصرى سنة ١٩١٩ ضد المستعمر البريطاني ثورة رائدة في الشرق مما كان لها الأثر على باقى الشعوب المستعمر والواقعة تحت نير الإستعمار وعلى سبيل المثال صرح الزعيم الهندى غاندى بأن « ثورة الشعب المصرى بجميع طوائفه صد المستعمر البريطاني يرجع الفضل فيها لزعيم الأمة سعد زغلول الذي وحد بين عنصرى الأمة من مسلمين وأقباط فكان لها الأثر على الثورة في الهند حيث حذا غاندى حذوه وقام بتوحيد عنصرى الأمة الهندية من مسلمين وهندوس فكتب لحركته النجاح صد المستعمر البريطاني » .

وقد أخرج الفكر الإنساني كثيراً من الكتب والمقالات الصحفية عن تلك الثورة الرائدة . وعلى رأس هذه المراجع مذكرات سعد زغلول شخصياً .

وبقيام الحرب العالمية الأولى في الثاني من أغسطس سنة ١٩١٤ أقحمت إنجلترا مصر في تلك الحرب وقامت بتجنيد أعداد هائلة من شباب مصر والزج بهم مكرهين في ميادين القتال كما استولت على المحاصيل الزراعية والدواب وصبرت مصر على كل ذلك طمعاً في نيل استقلالها فما كان من إنجلترا إلا أن أعلنت حمايتها على مصر في ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٤ بعد أن عزلت الخديوى عباس حلمي الذي كان بالأستانة للاستشفاء وقاموا بتعيين عمه حسين كامل سلطاناً على مصر وبعد وفاته خلفه شقيقه أحمد فؤاد سلطاناً على مصر وانتهت الحرب العظمى في ١١ نوفمبر سنة ١٩١٨ بانتصار إنجلترا وانتظرت مصر أن تنال استقلالها بعد أن ساعدت إنجلترا في حربها بالنفس والنفيس إلا أن إنجلترا كعادتها كانت تراوغ وتخادع . وفي ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ تقدم سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمي باعتبارهم ممثلي الأمة المصرية يطلبون من المعتمد البريطاني السير رجلنت ونجت السماح لهم بالسفر إلى لندن لعرض القضية المصرية إلا أن طلبهم رفض بحجة أن أعضاء الوزارة البريطانية يعدون العدة للسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح .. إلا أن سعداً ورفاقه كونوا ما يعرف بالوفد في ٣ مارس سنة ١٩١٩ ورفعوا عريضة تحمل نفس المعنى للسلطان فؤاد الذي اعتبرها تحد له فأوعز ورفاقه كونوا ما يعرف بالوفد في ٣ مارس سنة ١٩١٩ ورفعوا عريضة تحمل نفس المعنى السلطان فؤاد الذي اعتبرها تحد له فأوعز حيث تم مدمد محمود ) إلى مالطة عن طريق بورسعيد حيث تم القبض عليهم في ٨ مارس سنة ١٩١٩ وفي اليوم التالي تم نقلهم إلى بورسعيد تحت حراسة مشددة خوفاً من ثورة الشعب حيث تم القبر عليهم في ٨ مارس سنة ١٩١٩ وفي اليوم التالي تم نقلهم إلى بورسعيد تحت حراسة مشددة خوفاً من ثورة الشعب



البورسعيدى - حيث كانت بورسعيد أول المدن المصرية التى أيدت سعد زغلول فى وقفته الجريئة وكان أبناؤها أول من وقع التفويضات لسعد زغلول ورفاقه ليمثلوا الأمة المصرية وكان على رأس هؤلاء أبناؤها الأحرار على بك لهيطة (١) والشيخ ابراهيم بك عطا الله وصالح سليم بك ( باشا ) ومحمد بك غندر وعلى الألفى والشيخ محمود حلبة والشيخ محمد شاهين والشيخ إبراهيم القاضى ( شاعر ) ومئات غيرهم - ونقلهم رجال السلطة إلى السفينة المقلة إلى جزيرة مالطة . وما أن علم الشعب البورسعيدى بنبأ وصول سعد ورفاقه إلى بورسعيد توطئة لنفيهم خارج مصر حتى تجمعوا وتظاهروا معبرين عن سخطهم للقبض على زعيم الأمة وصحبه حيث لاجريرة لهم سوى أنهم يطالبون بالحرية لبلادهم وماكان من الحكمدار البريطاني جرانت بك Grant Bey إلا أن حشد

لهم سوى انهم يطالبون بالحرية لبلادهم وماكان من الحكمدار البريطاني جرانت بك Urant Bey إلا ان حشد على بك لهيطة قواته على امتداد شارع محمد على لمنع وصول الأهالي المتظاهرين إلى الحي الإفرنجي وهم يحملون العصى والحجارة والزجاجات الفارغة تعبيراً عن سخطهم على تلك الفعلة الشنعاء التي وجهت لصدر الشعب المصرى وفي ذلك اليوم أغلق الأجانب محالهم بالمدينة خوفاً من غليان الشعب البورسعيدي أن يخترق حصار القوات البريطانية ويصل إلى حي الإفرنج ومنه إلى الميناء حيث تنتظر سفينة الأبطال أوامرها بالإبحار ومن هنا نقولها كلمة للتاريخ إن الشرارة الأولى لثورة ١٩١٩ انطلقت من بورسعيد سخطاً من الشعب البورسعيدي على خروج سعد ورفاقه من أرض مصر ومن ميناء بورسعيد إلى المنفى وإن كانت أغلب المراجع تنكر تلك الوقفة وتعطى الشرارة الأولى لشعب العاصمة الذي اندلعت ثورته وانتقلت لبقية مدن وأقاليم مصر وقبل أن نسرد أحداث مؤازرة بورسعيد لثورة ١٩١٩ بمناهرة يوم ٢١ مارس قد يتبادر للذهن عدة تساؤلات هل كان في بورسعيد جهاز سرى كالجهاز المشكل في العاصمة ومن هم أهم بمناه بمناه المراجع والمناهرة ومن المناهرة يوم ٢١ مارس قد يتبادر للذهن عدة تساؤلات هل كان في بورسعيد جهاز سرى كالجهاز المشكل في العاصمة ومن هم أهم

<sup>(</sup>۱) قامت القوات البريطانية بالقبض على شقيقه محمود حلمي لهيطة وأودعته السجن لتحريضه الشباب على مقاومة القوات البريطانية ولما تولى سعد رئاسة الوزراة في ٢٨ يناير سنة ١٩٢٤ كان أول عمل يقوم به الإفراج عن الوطنيين المعتقلين بالسجون ومنهم محمود حلمي لهيطة.



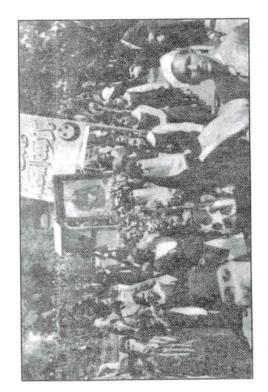



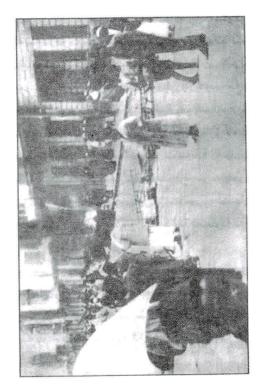

أعضاؤه وما هي المسئوليات الملقاة على عائقه وكيف كانت تنفذ خطط الثوار في بورسعيد وهل كان في بورسعيد مجموعات من الفدائيين وما دورها ؟

لقد كان من دهاء رئاسة الجهاز السرى لثورة ١٩١٩ الموجود بالقاهرة ـ على رأسه أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشي ـ أن يختار قاضى مدينة بورسعيد الأستاذ أحمد الصاوى وزملاءه وكلاء النيابة ليكونوا الجهاز السرى لمدينة بورسعيد ومقر منزل القاضى نفسه ليكون بعيداً عن أعين رجال مخابرات السلطة العسكرية البريطانية ـ يرأس هذا الجهاز كين بويد بالقاهرة ـ لقد فتش جنود الأعداء منازل بورسعيد جميعها عندما ظهرت حرب المنشورات لكى يكتشفوا أين تخبأ وأين توجد المطبعة السرية التي تطبع المنشورات بعدة لغات لكن دون جدوى وأحكم جنود الأعداء رقابتهم على منافذ المدينة لكن دون جدوى م. كان هناك جهازاً آخراً من الفدائيين يتولى استلام تلك المنشورات لتوزيعها وكان يشرف على هزلاء كل من على بك لهيطة والشيخ ابراهيم بك عطا الله ( عضوا النواب والشيوخ فيما بعد عن دائرة القنال ) .

لقد بدأت الشرارة الأولى للثورة في بورسعيد من منزل الشيخ إبراهيم عطا الله ـ عرف هذا البيت فيما بعد ببيت الأمة بعد زيارة سعد زغلول لبورسعيد في سبتمبر سنة ١٩٢٠ وألقى عنده بخطاب حماسي على الآلاف من أبناء بورسعيد ـ والذي ورثه عن والده الشيخ يوسف عطا الله ـ أحد الأعضاء المشهورين بالجمعية التشريعيية ـ لقد كان هذا المنزل نقطة التقاء لجميع طبقات الشعب البورسعيدي والذي جمعت فيه التفويضات من أبناء الشعب البورسعيدي ليتولى سعد ورفاقه الدفاع عن القضية المصرية وأن يكونوا ممثلي الشعب المصري للمطالبة باستقلال الأمة المصرية وكما أوضحنا هذا مسبقاً . لقد كان هذا المنزل ملتقى خطباء الثورة في بورسعيد أمثال الشيخ يوسف أبو العيلة والشيخ محمود حلبة والشيخ محمد عبد العظيم حجاب وعلى الألفى والشيخ مصطفى شاهين ومحمد محمود عسل رحمهم الله .

لقد ألفت تلك الثورة بين عنصرى الأمة مسلمين وأقباط وتعانق الهلال مع الصليب فكما كان بالقاهرة القمص سرجيوس كان فى بورسعيد القمص ديمتريوس يوسف راعى كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس الموجودة بشارع محمد على فى وسط المدينة لقد كانت ظاهرة التآخى بين عنصرى الأمة ممثلة فى الوحدة الوطنية أن توجه المشايخ للكنائس يخطبون وتوجه القسس للجوامع يخطبون لقد كان شعار الثورة ( الدين للديان والوطن للجميع ) بذلك قطعت الثورة دابر مبدأ المستعمر الإنجليزى المشهور فرق تسد .

ملأت اللافتات الشوارع كما أغرقت بملآت المنشورات التى تحض على الثورة ومهاجمة الإنجليز وتهديد الحكومة والوزراء ومقاطعة المحلات والبضائع والبنوك والسفن البريطانية . لقد كانت بكافة لغات الأرض فبورسعيد مليئة بعديد من الجاليات الأجنبية التى تتحدث عديداً من اللغات بل كان لبورسعيد موقعها المتميز عن باقى المدن المصرية باعتبارها ميناء عالمياً وملتقى الشرق بالغرب فالثورة فيها يجب أن تأخذ طابعاً منميزاً فقد كلف البمبوطية يحملون المنشورات إلى السفن المارة عبر قناة السويس يوزعونها مع بصائعهم الشرقية على البحارة وركاب السفن . لقد كانت تلك الوسيلة التى حولت ثورة ١٩١٩ من الإقليمية إلى العالمية ووصلت أخبار تلك الثورة لكون المأهولة من مشارقها إلى مغاربها وأصبحت مثلاً يحتذى به لعديد من الدول التى تخضع للسيطرة الإستعمارية وكما لكافة بقاع الأرض المأهولة من هذا الفصل أن الزعيم غاندى اعترف بغضل تلك الثورة على الهند لقد كانت مهمة الغدائيين تهريب الوطنيين الفارين من ظلم أحكام المعتمد البريطاني السير ريجنالد ونجت ومن بعده اللورد اللنبي - إلى خارج مصر عن طريق ميناء بورسعيد بجوازات سفر مزورة للهروب بها إلى إيطاليا . فكانوا يحصلون على الجوازات التركية وينزعون منها صور أصحابها ويضعون صور من يراد تهريبه على جواز السفر لقد هرب كثير من الوطنيين بتلك الطريقة إلى إيطاليا رغم تشديد السلطة العسكرية الرقابة على المناء وانتشار رجال مخابراتها .

لقد انتقل نشاط الفدائيين إلى تهريب الوثائق والرسائل ورموز الشفرة للخارج في كعوب الأحذية بعد إعادة حياكتها مرة أخرى. ولقد لعب الفدائيون في بورسعيد إبان ثورة ١٩١٩ دوراً خطيراً يمثل نفس الدور الذي لعبه زملاؤهم في العاصمة لقد قاموا بحملة اغتيالات كبيرة حصدوا من رجال السلطة العسكرية البريطانية في بورسعيد الكثير وخير شاهد على بطولاتهم مشاهد القبور الموجودة بجبانة قتلى الحرب العالمية الأولى الموجودة بغرب بورسعيد فدون على المشاهد الرخامية الوفاة في مارس سنة ١٩١٩ بما يدل أن جهاز استخبارات كين بوند وقف عاجزاً عن كشف الستار عن الجهاز السرى وقيادة الفدائيين في بورسعيد.

بورسعيد كانت شعلة من الوطنية فما كاد الحكمدار الإنجليزى جرانت بك يفرق مظاهرة فى أحد الشوارع حتى يفاجأ بمظاهرة ثانية وثالثة فى شوارع حى العرب ، معارك يدور رحاها فى الشوارع ، صوت الرصاص لا ينقطع طوال الليل فى الشوارع ، لقد انتشر فى كل مكان شعار الثورة ، الاستقلال التام أو الموت الزؤام ، .

## الغليان الكبير في بورسعيد في يوم الجمعة ٢١ مارس سنة ١٩١٩

اتفقت قيادة الثورة في بورسعيد على أن تنظم مظاهرة كبيرة عقب صلاة الجمعة ٢١ مارس سنة ١٩١٩ يشترك فيها جموع المصلين بالجامع النوفيقي وتكون مسيرتهم عبر شارع أوجيني ، صفية زغلول حالياً ، وجموع المصلين بالجامع العباسي وتكون مسيرتهم شارع محمد على ، الشهداء حالياً ، وجموع من الأقباط الارتوذكس قادمين من كنيسة السيدة العذراء ويلتقون جميعاً في نقطة واحدة بمنتصف شارع محمد على وما أن تعانق الهلال مع الصليب حتى تصدى الحكمدار الإنجليزي جرانت بك وجنود من القوات الهندية والاسترالية والنيوزيلندية للمتظاهرين محاولا تفريقهم إلا أنهم أصروا على تكملة مظاهرتهم عبر بقية شوارع المدينة وهم ينشدون أغاني سيد درويش الوطنية بلادي بلادي بلادي لك حبى وفؤادي ويهتفون بحياة سعد ـ بالرغم أن الإنجليز أصدروا أوامرهم بعدم ذكر إسم سعد زغلول في الجرائد ولا في المجلات أو الكتب فكان قرار رجال الثورة في طول البلاد وعرضها أن يكتب إسم سعد على كل ورقة بنكنوت لدرجة أن الباعة كانوا يرفضون التعامل بأي ورقة بنكنوت غير مكتوب عليها عبارة يحيا سعد ، فجن جنون اللنبي وفكر في إلغاء العملة المتداولة وطبع عملة جديدة في لندن ولما وجد أن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً عدل عن فكرة جمع أوراق البنكنوت ، كما ألهبت فنانة الشعب المطربة منيرة المهدية الشعور فغنت أغنية ، يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح ...، فغناها الشعب المصرى في طول البلاد وعرضها مما جعل اللنبي يلغى قراره الذي يمنع ذكر إسم سعد .

إن تُورة ١٩١٩ كانت أول الثورات المصرية التي تخرج فيها المرأة المصرية للشارع المصرى وتشترك في المظاهرات وتخترق صفوف الجنود الإنجليز الشاهرين اسلحتهم ، توجه صدورهن للرصاص ولقد نظم لهن شاعر النيل حافظ إبراهيم الأبيات التالية :

خرج الغواني يحتجبن

ورحت أرقب جمعهــن

فاذا بهن اتخذن من

فطلعن مثل كواكسب

يسطعمن في وسط الدجنه

وأخذن يجتزن الطريق

يمشين في كنف الوقار

واذا بجيــش مقـــبل

والخيل مطلقة الأعنة

واذا الجنود سيوفها

قد صوبت لنحورهن

والخبل والفرسان قيد

ضربت نطاقاً حولهن

فكما قاومت المرأة القاهرية القوات البريطانية وتزعمت صغية زغلول الحركة النسائية وتولت القيادة تحض الشعب المصري على الجهاد فأطلق عليها أم المصريين وتصدرت المظاهرات ومن حولها رائدات الحركة الوطنية النسائية هدى شعراوي<sup>(١)</sup> وسيزا نبراوي وهدية بركات وكثيرات غيرهن ، انتقلت تلك الوقفة الجريئة لسيدات بورسعيد فتصدرت مظاهرة يوم ٢١ مارس سنة ١٩١٩ من جليلة البحراوي (٢) وجليلة المناخلي و نعمت القاضي ونبوية الجابري .. لم يعبأن بتهديد المستعمر البريطاني ... سارت الثلاث مظاهرات كما هو مرسوم لها في قيادة

<sup>(</sup>۱) اعددت مقالاً بمجلة Prism بعدة لغات عن رائدات الحركة الوطنية المصرية في أوائل هذا القرن . (۲) رائدة من رائدات الحركة النسانية في بورسعيد إمند دورها في النصال إلى العركة السياسية والإجتماعية في بورسعيد فوصلت لمنصب رئيس سيدات الهلاال الأحمر في بورسعيد ومن أشهر عصواته ملك العطار ، ركية الشاوى ، اعتماد الطيب . كما انتخبت أول رئيسة للاتحاد النسائي ببورسعيد ، مغزه بالبيت الحديد ، سكرنبرة هذا الاتحاد اعتماد الطيب . وامند نشاطها إلى السياسة فانتخبت عصوا بالاتحاد الاشتراكي العربي وعصو مجلس محافظة وتزوجت من الأستاذ محمد شوقي العطار من أعيان بورسعيد وهو أديب وصدهي واستاذ جامعي انتئب للعمل بجامعة بغداد.

الثورة في بورسعيد ، وعند نقطة اللقاء المتفق عليها عند تقاطع شارعي أوچيني بمحمد على أمر الحكمدار جرانت بك بإطلاق النار على المتظاهرين منفذاً أوامر اللورد اللبني بالرغم أنه كان يتبع محافظ القنال مباشرة محمد بك حدايه فسقط من الشهداء ابراهيم الزيني ( تاجر ) - فريد الغنام - السيد المصرى - عبد العزيز فزاع - محمد عباده ( طالب ) - محمد خليفة رجب السلاموني .

وبلغ عدد الجرحى سبعة عشر . وهذا العدد قليل غير مطابق للواقع فسبق لكل من الأستاذين عبد الرحمن الرافعى ومصطفى أمين باعتقادهما بأن هذا الإحصاء عن الشهداء والجرحى أقل من الحقيقة لأن بعض الجرحى لم يبلغوا عن إصابتهم وبعض القتلى من الشهداء لم يحصل التبليغ عنهم خوفاً من أذى قوات السلطة البريطانية ، ومنذ تلك اللحظة ورث أبناء بورسعيد كراهيتهم للورد اللنبى ولهم عادتهم الخاصة في حرق اللنبي - سنورد له فصلاً خاصاً.

لقد كان لصحوة الشعب وتذمره من تصرفات المستعمر البريطاني أن أمرت بريطانيا بالإفراج عن سعد ورفاقه والسماح لمن يشاء بالسفر خارج مصر ولم تهدأ الحالة في مصر إلا في السادس من أبريل سنة ١٩١٩ .

وكان لهذا القرار أثره السريع فسافر بقية أعضاء الوفد المصرى ، على شعراوى ، المكباتى ، عبد العزيز فهمى ، حافظ عفيفى ، ويصا واصف ، جورج خياط ، حسين واصف ، قاصدين فرنسا لحضور مؤتمر الصلح فى باريس وغادروا ميناء بورسعيد يوم الجمعة ١١ أبريل سنة ١٩١٩ على ظهر الباخرة كاليدونيا التى عرجت وهى فى طريقها إلى مرسيليا إلى جزيرة مالطا فوصلتها ١٥ أبريل سنة ١٩١٩ حيث كان فى انتظارها سعد زغلول ورفاقه ووصلوا جميعاً مارسيليا فى يوم الجمعة ١٨ أبريل سنة ١٩١٩ .

# **الفصل الرابع** الحرب العالمية الثانية

#### مقدمة

قبل الحديث عن الحرب العالمية الثانية وأثرها على بورسعيد علينا أن نوضح أن هناك مقدمات وحوادث سبقت تلك الحرب ففوجيء العالم بتحطيم ألمانيا قيود التسليح التي فرضتها معاهدة فرساى.

وفى مارس ١٩٣٥ اكتشف العالم أن ألمانيا لها قوة جوية لا يستهان بها ومما زاد من توتر الدول الأروبية أن أعلن زعيم ألمانيا هتلر الدعوة بالتطوع في الجيش كما أعلن برنامجاً لإعادة بناء الجيش وتقويته.

وفى نفس السنة أظهر الزعيم الإيطالي الفاشستى بندتى موسلينى نواياه فى التوسع فأعلن عن حلمه بالسيطرة على حوض البحر الأبيض المترسط ،يحوله إلى بحيرة إيطالية وإنشاء إمبراطورية إفريقية فشجع الإيطاليين على زيادة نسلهم ليتمكن من بسط سيطرته على الاميراطورية التي يحلم بها.

واتخذ موسيلنى من الحادثة التى وقعت على حدود الحبشة فى منطقة الوالوال والتى تحرش فيها الجنود الأحباش بالجنود الإيطاليين المرابطين على حدود المستعمرات الإيطالية بارتيريا والصومال ذريعة فى احتلال الحبشة .. فأعلن موسيلينى التعبئة العامة وجعل ميناء نابولى قاعدة لغزو الحبشة بالإضافة للموانى الأخرى مثل چنوا ومسينا ويسراكيوس.

وبدأت حملة غزو الحبشة في فجر ٣ أكتوبر ١٩٣٥ تحت إشراف وزير المستعمرات الإيطالية وأسندت قيادة الحملة للمرشال بادوجلو وبدأت حملة غزو الحبشة في فجر ٣ أكتوبر ١٩٣٥ تحت إشراف وزير المستعمرات الإيطالية وأسندت قيادة السويس متجهة إلى الحبشة عمل الجنرال جرازياني (١) قيادة الجيش الإيطالي في الصومال، وعبرت الأساطيل الحربية الإيطالية قناة السويس متجهة إلى الحبشة عبر البحر الأحمر ، وشنت إيطاليا هجومها على الحبشة التي كانت عضواً في عصبة الأمم المتحدة فقد لعبت الدبلوماسية الإثيوبية دورها في أروقة العصبة بفضل مساعى وزير الخارجية الحبشي Herouy والوزير الأثيوبي بباريس وفي نفس الوقت الوزير الحبشي المفوض في

<sup>(</sup>١) هو قائد الجيوش الإيطالية في ليبيا والذي دوخه عمر المختار.

چنيف Tekle Hawariate فعقدت جلسة طارئة لعصبة الأمم المتحدة حيث أدان مندبو ٥٠ دولة الإعتداء المسلح على الحبشة وتحفظ صامويل هور وزير الخارجية البريطانية وبير لا قال وزير خارجية فرنسا من إدانة العدوان الإيطالي على الحبشة.

وأدى التدهور السريع في المجتمع الدولي إلى قلق إنجلترا من مركزها في مصر وبصفة خاصة تمركزها في منطقة قناة السويس مما عجل بها إلى عقد معاهدة مع مصر أطلق عليها معاهدة الصداقة والشرف وقعت في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦، ورأس وفد المفاوضة عن الجانب المصرى مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء وعن الجانب البريطاني أنتوني إيدن وزير الخارجية ورئيس الوفد البريطاني.

وتتكون هذه المعاهدة (١) من ١٧ مادة وبعض هذه المواد يشتمل على ملحق به عديد من النقاط في شكل تفسيرات للمادة. وتنص المادة الأولى : • انتهى احتلال مصر عسكرياً بواسطة صاحب الجلالة الملك والإمبراطور •.

وحصلت إنجلترا على عديد من العزايا من جراء عقد هذه المعاهدة كان أهمها إنشاء إنجلترا قاعدة حربية في منطقة قناة السويس. والتي ترتب عليها تعبيد طريق يربط بين مدن القنال التي تنتشر حولها المعسكرات البريطانية وعرف هذا الطريق بطريق المعاهدة.

وكانت الشواهد تدل على أن هناك حرباً قادمة لا محالة فأعلنت الحكومة المصرية في أوائل سنة ١٩٣٧ عن مشروع للدفاع الوطني وأعلنت عن حملة تبرعات على مستوى المملكة المصرية. وكانت بورسعيد من أوائل المدن المصرية إقداماً على هذا المشروع الوطني وتم تسجيل تلك المشاركة في محاضر مجلس بلدى بورسعيد في جلسة السبت ٢٣ يناير ١٩٣٧ ، عرض المشروع على أعضاء المجلس فوافق جميع الأعضاء مصريون وأجانب بالتبرع بألفي جنيه .. لما لهذا المشروع من أثر جليل . وكانت تلك الجلسة برئاسة المحاقظ محمد سيد شاهين بك.

وتوالت الأحداث على الصعيد الدولي فبالرغم أن إنجلترا أشبعت نهم هنلر في التوسع ووافقت له على أن يصم منطقة السوديت التشيكية لأراضى ألمانيا (٢) وبعد أن أخذ رئيس الوزارة البريطانية أوستن تشمير لن على هنلر موثقاً بألا يضم أية أراض إلا بموافقة الدول الكبري (٦).

وبالرغم من ذلك طالب هتلر بضم ميناء دانزج الواقع على بحر البلطيق والذي سبق ضمه لبولندا بناء على معاهدة قرساي ، ولما احتجت بولندا على نوايا هتلر التوسعية قام بإعلان الحرب عليها في أول سبتمبر ١٩٣٩ حيث ألقى هتلر خطاباً في هذا اليوم أورد فيه العبارة التالية ، وقد عزمت على التكلم مع البولنديين بعين اللجهة التي استعملوها معنا مدة طويلة ،. ولما كان هناك معاهدة دفاع مشترك بين بولندا وكل من فرنسا وإنجلترا فقد أعلنتا الحرب على ألمانيا في الثالث من سبتمبر ١٩٣٩ .

# إعلان قيام الحرب العالمية الثانية

وعلى صعيد المملكة المصرية أعلنت الأحكام العرفية في طول البلاد وعرضها في الثاني من سبتمبر ١٩٣٩ ونودي بعلى ماهر باشا رئيس الوزارة المصرية حاكماً عسكرياً على البلاد لكي يحافظ على النظام ويحمى الأمن العام وقد باشر على ماهر هذا التفويض بعد أن نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٩٠ ( غير اعتيادي ) في سبتمبر ١٩٣٩ وقام بإصدار عدة أوامر عسكرية تنظم كافة الأمور وبصفة خاصة المتعلقة بالأمن العام.

فتصمن الأمر العسكري رقم (١) الصادر في ٣ سبتمبر ١٩٣٩ (يوم إعلان قيام الحرب) فرض الرقابة العامة على الأراضي والمياه والأجواء المصرية والبريد والطرود والإتصالات بأنواعها سواء بالداخل أو مع الخارج كذا الصحف ووسائل النشر ، وتم إنشاء مصلحة

وتضمن الأمر العسكرى رقم (٢) بأن يرأس مصلحة الرقابة الرقيب العام . وتعين لهذا المنصب حسن فهمي رفعت وكيل وزارة الداخلية (كان يشغل منصب محافظ القنال المدة من مارس ١٩٣١ ـ سبتمبر ١٩٣٥) .

وتضمن الأمر العسكرى رقم (٣) تشكيل لجنة استشارية لمعاونة الرقيب العام.

وتضمن الأمر العسكرى رقم (٤) إنشاء نقاط تفتيش للبواخر في مينائي بورسعيد والسويس لضمان سلامة القناة من محاولة سدها بإلقاء عوائق أو متفجرات في مجراها. وكان هذا الأمر له أثره في تأمين قوافل السفن الحربية البريطانية وسفن الدول الحليفة لبريطانيا المتجهة إلى جبهات القتال في أروبا ، وعلى العكس بالنسبة للسفن الألمانية التي كانت تحتمي دائماً بالمواني المحايدة وإن كانت في النهاية لا تسلم من الأسر.

<sup>(</sup>١) نص هذه المعاهدة منشور في كتاب القصية المصرية ( ١٨٨٢ ـ ١٩٥٤ ) ص ٤٥٨ . (٢) كانت حجة هنلر في ضمها بأن أهلها من أصل ألماني. (٣) بناء على أتفاقية ميونخ في أغسطس ١٩٣٨ .

كما قامت مصر بتأليف ما يعرف بفرق الجيش المرابط ( يتكون من أفراد تحت التجنيد إلا أنهم لم يطلبوا للخدمة ) تكون مهمة هذه الفرق الحراسة والخدمة وراء ميادين القتال . وعين عبد الرحمن عزام باشا ، وزير الأوقاف ، رئيساً لهذا الجيش .

وصدر الأمر العسكرى رقم (٥) ، في ٣ سبتمبر ١٩٣٩ ، الذي تضمن اعتبار كل من مناطق القاهرة والإسكندرية والقنال والصحراء الغربية مناطق خاصة يخول مندوبو السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية فيها أن يتخذوا التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن العام .

فقام محافظو تلك المناطق بإنشاء المخابىء لوقاية الأهالى شرور الغارات الجوية ووضع خطة للإظلام تبدأ من الغروب حتى الشروق . ومنذ إعلان قيام الحرب تدفقت على مصر جيوش القوات الحليفة إسترالية ونيوزيلندية وهندية مما أثر ذلك على استهلاك السلع الغذائية وأرتفاع أسعارها.

وتعود إلى الحالة على المستوى العالمى: فبعد ١٨ يوماً من إعلان ألمانيا الحرب كانت قد اجتاحت مدن بولندا وتحولت إلى بلجيكا وعن طريقها احتل هتلر شمال فرنسا بالرغم من خطوط تحصيناتها القوية ، خط ماچينو ، وعلى إثر هزيمة فرنسا تفاوض المارشال بيتان مع الألمان وعقد معهم هدنة في يونيو سنة ١٩٤٠ بأن يكون الاحتلال الألماني لفرنسا يشمل الجزء الشمالي المتاخم للبلجيكا كذا شرق فرنسا المتاخم لألمانيا على أن يترك ما وراء ذلك للفرنسيين في ظل حكومة يرأسها بيتان ويكون مقرها مدينة فيشي الفرنسية . وفي لندن وعلى الجانب الآخر شكل الجنرال ديجول حكومة فرنسا الحرة لكي تكمل الجهاد ضد الغزاة الألمان على هيئة حكومة بالمنفي ونادي ديجول بأن فرنسا لا تقبل الهدنة التي عقدها بيتان ولا تعترف بحكومة فيشي.

وفى العاشر من يونيو ١٩٤٠ تخلت إيطاليا عن حيادها ودخلت العرب فى صف ألمانيا صد الحلفاء وكونت ما يعرف بالمحور بعد انضمام اليابان فى هذه العرب الضروس فيما بعد ، ديسمبر ١٩٤١ ، ، وكان لدخول إيطاليا العرب أثره فى عدم سيطرة إنجلترا على البحر الأبيض المتوسط بل وأصبحت قناة السويس هدفاً ومرمى لنيران الطائرات الإيطالية التى تقلع من قاعدة ألدوديكانيز والتى لا تبعد عن بورسعيد أكثر من ٣٥٠ ميلاً فاضطرت السفن البريطانية إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح .

وبدأ الإيطاليون نشاطهم في ضرب منطقة قناة السويس ، ففي أواخر أغسطس ١٩٤٠ قامت أربع طائرات إيطالية بضرب ميناء ومدينة بورسعيد . وتطور القتال منذ عام ١٩٤١ فاشتركت الطائرات الألمانية في شن هجومها على منطقة القناة .

وفى ٤ مارس ١٩٤١ وقعت غارة جوية وألقيت بعض القنابل لم ينجم عنها أية خسارة مادية أو بشرية وأطلقت صفارات الإنذار بوقوع غارة جوية وأذاعت حكمدارية بوليس القنال بياناً لفتت فيه أنظار الأهالى إلى أنه ستضاء أثناء حدوث الغارات الجوية مصابيح عليها حرف D وكلمة خطر وذلك في محطات شركة القنال الواقعة بين بورسعيد والقنطرة.

وفى صباح ١٣ يوليو ١٩٤١ وقعت غارة جوية على امتداد منطقة قنال السويس وألقيت عدة قنابل مما تسبب فى مقتل ستة أشخاص وإصابة ١٤ شخصاً ونجم عنها بعض الخسائر المادية فى الممتلكات.

واعتبرت منطقة قناة السويس منطقة مغلقة لا يمكن دخولها إلا بتصاريح من القوات الإنجليزية وكلف البوليس المصرى بالبحث عن الجواسيس في الوقت الذي أرسلت فيه ألمانيا إلى جبهة القنال في الصحراء الغربية بجيوش هائلة بعد أن منى القائد الإيطالي جرازياني بالهزيمة من القوات البريطانية في ٩ ديسمبر ١٩٤٠ وكانت تصريحات القادة الألمان أنهم ينوون الوصول إلى منطقة قناة السويس والسيطرة عليها بعد زحفهم على الدلتا واحتلالها مما جعل قوات الجيش المصرى ترفع درجات استعدادها لمواجهة أي عدوان تتعرض له الأراضي المصرية. وكلف البوليس المصرى بالقبض على قنصل اليابان في بورسعيد بعد أن ضبط وهو يقوم بتصوير بعض المواقع في المدينة وازداد التوتر في مصر بصفة عامة وفي منطقة القنال بصفة خاصة بعد انتشار أخبار تنبيء بانتصارات القائد الألماني روميل وأنه يولي وجهه شطر مصر لاحتلالها وطرد الإنجليز منها فكانت الاستعدادات في مصر على أشدها لمواجهة الغزو الألماني فنمت محاصرة الهاني الهامة بالأسلاك الشائكة وتم تلغيم الطرق والكباري ووضعت خطة لإغراق الدلتا لإعاقة تقدم دبابات ومصفحات روميل .

إلا أن الحلفاء أسندوا للقائد الغيلد مارشال مونتجمرى قيادة الجيش الثامن في العلمين دارت رحى المعارك على جبهة الصحراء
 الغربية انتهت بهزيمة روميل . وتوالت الهزائم على جميع الجبهات ومنيت الجيوش الألمانية بخسائر فادحة انتهت باستسلام ألمانيا.

فغى يوم الإثنين السابع من مايو ١٩٤٥ أذاع الجراند أميال دوينتر ، بوصفه رئيساً للحكومة الألمانية النازية ، بياناً باستسلام القوات الألمانية البرية والبحرية والجوية بلا قيد ولا شرط كما أمر جميع الغواصات الألمانية بالكف عن القتال وقد تلقى العالم كله بصفة عامة ودول الحلفاء بصفة خاصة هذا الخبر بالفرح حيث قاسي العالم كله من آثار تلك الحرب الضروس التي امتدت من سنة ١٩٣٩ حتى سنة ١٩٤٥ .

وفى اليوم التالى الثامن من مايو ١٩٤٥ تم التوقيع على وثيقة التسليم وقعها عن الجانب الألمانى الكونينل جنرال جوستاف يودل ، ممثل القيادة العليا الألمانية ، والجراند أميرل دوينتر ، بصفته رئيساً للحكومة الألمانية ، وعن الجانب الآخر وقع الجنرال بيدل سميث ، رئيس هيئة قيادة الجيش الأمريكى ، والجنرال فرانسوا سيفز وذلك ، بوصفهما نانبين عن القائد الأعلى لقوات الحلفاء ، .

وفى راديو لندن أذاع أقطاب الحلفاء أولهم ونستون تشرشل ، رئيس الوزارة البريطانية ، خطاباً تاريخياً أعلن فيه انتهاء الحرب فى أروبا ثم أعقبه بدقائق الرئيس الأمريكى ترومان ثم الجنرال شارل ديجول ، رئيس الوزارة الفرنسية ، ثم الجنرال أيزنهاور والمارشال شانج كاى شيك .

وفى القاهرة وجه الملك فاروق حديثاً بالراديو للشعب المصرى يهنئه بانتهاء الحرب وأطلقت مدافع القلعة ٢١ طبقة إبتهاجاً بيوم النصر .. وأعلن أن يوم ٩ مايو عطلة رسمية تعطل فيها دواوين الحكومة كما رفعت الأعلام على مقار الوزارات والمصالح الحكومية .

أما في بورسعيد فكان الاحتفال بانتهاء الحرب يوماً مشهوداً في تاريخها فتوجه المحافظ فؤاد شرين بك لقناصل دول الحلفاء مهنئاً بالنصر وازدانت المدينة بأعلام الدول المنتصرة وانتشرت الزينات والأنوار في شتى أنحاء المدينة وأطلقت طابية السلام ٢١ طلقة من طلقات مدافعها ودقت أجراس الكنائس وأقيمت فيها صلاة شكر وفي المساء أطلقت شركة قنال السويس الصواريخ ابتهاجاً بيوم النصر وأقيمت الحفلات الراقصة .

وفي الخامس من أغسطس ١٩٤٥ انتهت الحرب نهائياً بإعلان اليابان استسلامها

#### آثار الحرب العالمية الثانية على يورسعيد

تعتبر مدينة بورسعيد من أكثر المدن المصرية التى تأثرت تأثيراً كبيراً ومباشراً بقيام الحرب العالمية الثانية نظراً لموقعها الغريد المتميز فهى تقع على مدخل قناة السويس وأقرب النقاط للقواعد العسكرية الإيطالية يضاف إلى ذلك انتشار معسكرات القوات البريطانية جنوبها وشرقها فى مدينة بورفؤاد فكانت هدفاً ومرمى لقنابل الطائرات الإيطالية والألمانية . وتضافرت جهود رجال الإدارة وعلى رأسهم محافظ القنال ووكيل المحافظة وحكمدار بوليس القنال ، وكان إنجليزياً ، كذا جهود المجلس البلدى ، بأعضائه المصريين ، فى تنظيم الحياة داخل المدينة ووقاية الأهالي شرور الغارات الجوية . . والآتى سرد للحياة فى بورسعيد خلال الحرب العالمية الثانية .

فغى جلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة الثلاثاء ٣٠ مايو ١٩٣٩ عرض رئيس المجلس عباس سيد أحمد بك ، محافظ القنال ، المقايسات والمواصفات المقدمة من هندسة التنظيم عن إنشاء أربعة خنادق تسع كل منها خمسين شخصاً لوقاية المدنيين من الغارات الجوية وتبلغ تكلفة الخندق الواحد ١٠٥ جنيهاً. وقد عقب العضو عبد الرحمن لطفى ، باشا ، قائلاً : ، ألا تبدأ البلدية بعمل الخنادق المكلفة بعملها على حسابها وفى تلك الحالة تقوم البلدية بعمل خندق نظير أربعة تقوم بعملها الحكومة ، وقد أيد العضو سيافيو سيمونينى ، إيطالى ، رأى زميله المصرى قائلاً : ، فى رأيى أن تبدأ الحكومة أولاً بعمل الخنادق مثل ما عملت فى القاهرة وإذا كنا قد اعتمدنا مبلغ خمسة آلاف جنيه للوقاية من الغارات الجوية فليس معنى ذلك أن تنفرد البلدية بالصرف بل تشاركنا الحكومة ، وبعد المداولة قرر مجلس بلدى بورسعيد عمل هذه الخنادق على أن يبدأ المقاول فى عمل خندق واحد يسع خمسين شخصاً بصفة تجربة فى قسم ثان ، حى العرب ، من المدينة ويكلف المقاول بعد ذلك بعمل الخنادق فى الأمكنة التى تحددها البلدية .

وفى جلسة مجلس بلدى بورسعيد المنعقدة الثلاثاء ٢٠ يونيو ١٩٣٩ عرض موضوع الخندق النموذجى الذى أقيم بجوار سكن حكمدار بوليس القنال ، أبلت بك وكان إنجليزياً ، بصفته ضابط الوقاية الأعلى بمحافظة القنال وذلك بناء على طلب وزارة الداخلية . ومن محاضر المجلس البلدى لمدينة بورسعيد تدل الشواهد أنه كان هناك تنبؤ بقيام حرب عالمية ثانية .

وكانت للمخابىء التى أنشئت فى شتى بقاع بورسعيد ، حديقة سعد زغلول وغرب مبنى محافظة القنال وبجوار محطة السكة الحديد وبحى المناخ وببورفزاد وحديقة كازينو بالاس ، . الفضل فى وقاية المدنيين من قنابل الأعداء خلال الحرب العالمية الثانية .

وعند نشوب الحرب العالمية الثانية كان المحافظ عباس سيد أحمد بك هو الحاكم العسكرى لمنطقة محافظة القنال ، بورسعيد والقنطرة والإسماعيلية ، وكان يعاونه محمد حافظ نجاتى وكيل المحافظة ومن بعده محمد جمال الدين أما حكمدار القنال فكان أبلت بك . وقد عز على المحافظ عباس سيد أحمد أن يرى ما قام به من إصلاحات وحركة تعمير في جميع أنحاء بورسعيد تخريها الغارات الجوية فطلب نقله من بورسعيد في منتصف سنة ١٩٤٠ . وعين مكانه محمد عزيز أباظة ، الشاعر والأديب المشهور ، محافظاً للقنال واستلم مقاليد عمله في منتصف سنة ١٩٤٠ في أحلك الظروف خلال الحرب العالمية الثانية وباشر عمله كحاكم عسكرى للمدينة إستناداً لأوامر وزير الداخلية فقام بإنشاء عدة مخابىء في أماكن متفرقة بالمدينة وذلك بعد اعتبار بورسعيد ومنطقة القنال من المناطق الواجب اتخاذ تدابير الوقاية وإنشاء المخابىء فيها . كما أصدر أوامره بتشديد الرقابة على حالة الإظلام التام من وقت الغروب إلى وقت الشروق حرصاً على حياة سكان المدينة من الغارات الجوية للطائرات المعادية .

وقد عرفت من والدى المرحوم الحاج حسن القاضى وكان من أفراد الوقاية (۱) من الغارات فى تلك الأونة وكان مسئولاً عن المنطقة التى يقع فيها سكنه بشارع توفيق ، عرابى حالياً ، أمام نادى المعارف أن الأحياء كانت مقسمة إلى مناطق يشرف على كل منطقة مسئول الوقاية من الغارات تكون مسئوليته إرشاد أهالى المنطقة بكافة الإجراءات الواجب اتباعها وقت حدوث الغارات ومن واجبه إرشاد المارة بمنطقتة وقت حدوث الغارات بأقرب مكان للخنادق وأمر الأهالى بإطفاء الأنوار وقت وقوع الغارات والإبلاغ عن المشتبه فيهم ممن يوقدون ضوءاً أو يقومون بإحداث إشارات ضوئية وقت وقوع الغارات والتأكد من دهان أهالى منطقته زجاج نوافذهم باللون الأزرق الذي لا ينفذ منه الضوء ولصق شرائط ورقية أو من الشاش على شكل حرف X على كل لوح من ألواح النوافذ وتدريب الأهالى على استخدام القناع الواقي من الغازات السامة .

ونعود للمحافظ عزيز أباظة فكان له دور هام فى وضع خطة محكمة لإمداد المدينة بالسلع التموينية خاصة الدقيق ، خصوصاً بعد أن شحت المواد والسلع الغذائية من الأسواق بل واختفاء العديد منها لاستيلاء القوات البريطانية عليها نظراً لتوافد أعداداً غفيرة من الجيوش على المنطقة كما ارتفعت أسعار كثير من السلع وكان من أثر ذلك ظهور طبقة من أثرياء الحرب والذين كانوا قبل الحرب تجاراً عاديين فخدمتهم ظروف قيام الحرب ومنع استيراد كثير من السلع وتشاء الصدف أن كانت مخازنهم مليئة بمثل هذه السلع التى منع استيرادها فأثروا من جراء ذلك ثراء فاحشاً ، مثل إبر الخياطة وحجارة الولاعات وغيرها من الأشياء التى كانت تعد تافهة قبل الحرب ومنع استيرادها في زمن الحرب .

وسبق أن قص على أحد المسلولين عن التموين في بورسعيد في زمن الحرب وهو المرحوم اللواء حسن حسني على سليمان معاون الإدارة بمحافظة القنال ، لواء نائب مدير أمن بورسعيد سنة ١٩٦٤ ، أنه خلال فترة تنصيب محمد عزيز أباظة بك محافظاً للقنال كانت أحداث الحرب العالمية الثانية تعاصر تلك الفترة العصيبة فأصدر أوامره من أجل احتياطات الدفاع المدنى وأمر بتشكيل جماعات الوقاية من الغارات الألمانية والإيطالية على بورسعيد حيث كان غرضها ضرب الأهداف العسكرية البريطانية على طول القنال ـ كما أصدر أوامره بتشديد الإظلام الليلي فجاءت خطئه محكمة وقت بورسعيد كثيراً من شرور تلك الغارات ولن تنسى بورسعيد غارة الرابع من أغسطس ١٩٤١ التي أصيبت منطقة سوق البازار فأتت على منزل سرحان وغندر وقشلاق المطافىء وبعض المنازل الأخرى الواقعة على ناصيتي شارع فرعون وفاروق ، الشهيد عطوط والنهضة ، نتيجة لإلقاء طوربيد إيطالي على فرن اليوناني مانوليس جاكوس حيث قام الطليان بالقاء فوانيس مضيلة ليلاً في سماء بورسعيد ، كذا غارة ٢١ أغسطس ١٩٤١ التي جاءت على منازل شارع الأسكندر الأكبر ، شارع أحمد ماهر بالأفرنج ، وقد أعدت القوات الإنجليزية معسكرات اعتقال للإيطاليين بجهة القرش وفايد وجنيفه والشلوفه فوقع على المحافظ عزيز أباظة عبء حماية أملاكهم المنتشرة ببورسعيد والإسماعيلية وقد عين الأستاذ عبد الحميد سعيد ، عضو المجلس البلدى السابق، مندوباً للحراسة على أموال وممتلكات الرعايا الإيطاليين ببورسعيد حيث كانت تلك الجالية من أكبر الجاليات الأجنبية عدداً بعد الجالية اليونانية . وقام المجلس البلدي في جلسته المنعقدة ٢١ يونيو ١٩٤١ بالإعلان عن بيع كبائن الشاطيء الخشبية المملوكة للإيطاليين بالمزاد العلني وذلك وفاءً للرسوم المستحقة عن تأجير الأراضي وتحدد يوم البيع بالمزاد في ٢ يوليو ١٩٤١ . أما عن أملاك سيمونيني السياحية فكانت شركة مصر للسياحة هي الحارسة عليها وبانتهاء الاعتقالات بنهاية الحرب قام الإيطاليون ببيع أملاكهم بأبخس الأثمان وعادوا إلى إيطاليا وقد واجه المحافظ عزيز أباظة مصاعباً كثيرة بشأن تموين المدينة التي كانت شبه معزولة فبذل هو ووكيله أحمد مرتضى المراغى بك ورجال الإدارة جهدأ كبيرأ في توزيع التموين بانتظام فابتكر نظام البطاقات التموينية وقام بصرف المواد التموينية بالمونات . وقد أخذت وزارة التموين (٢) تجربته هذه وقامت بتنفيذها على المواد التموينية بالنسبة لجميع أنحاء المملكة المصرية ووقع على عاتق عزيز أباظة إصلاح وتعمير ما أفسدته الغارات كذا قام بالإشراف على تقدير وصرف التعويضات عن الأضرار المادية وخسائر

<sup>(</sup>۱) أنشلت وزارة للوقاية المعنية في ۳۱ يوليو ۱۹٤۱ في وزارة حسين سرى باشا وتعين لها عبد القوى أحمد باشا كأول وزير لها واستمرت حتى ألغيت بمرسوم في ١٩ أكتوبر ١٩٤٤

سد تسبب وربره احمد ماجر. (۲) أنشلت وزارة التموين لأول مرة في ۲۸ يونيو ۱۹۶۰ خلال وزارة حسن صبرى باشا وتعين صليب سامى بك أول وزير للتموين وكان إنشاؤها بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية .

الأرواح والإصابات وقد نقل مديراً لمديرية البحيرة في نهاية يناير ١٩٤٢ حزناً على وفاة زوجته التي نظم فيها ديوان: أنات حائرة (١) حيث حل محله فؤاد شرين بك ، .

ولم تكتف القوات البريطانية باحتلال المعسكرات في جنوب وشرق بورسعيد بل طلبت من المجلس البلدى أن يؤجر لها عدة قطع من الأراضى في أماكن متميزة وهذا ما أوضحته محاضر مجلس بلدى بورسعيد . فاستولت السلطة العسكرية البريطانية على محلين بمبنى الجمرك القديم لحين إنتهاء الحرب وذلك في مايو ١٩٤٠ . واستسلم المجلس البلدى لهذا التعدى على أملاكه وجامل القوات البريطانية بإيجار رمزى قدره ٥٠٠ مليم في السنة للمحلين .

وبجلسة السبت ٨ يناير ١٩٤٤ عرض طلب سلاح البحرية البريطانية استئجار قطعة أرض خلف متحف البلدية طوال مدة الحرب بإيجار إسمى قدره ٥٠٠ مليماً سنوياً . فوافق أعضاء المجلس البلدى على الطلب المقدم .

كما استولت القوات البريطانية على الكازادي إتاليا ، بيت إيطاليا ، وحولته إلى مقر لقواتها والقوات الحليفة .

#### قناة السويس خلال الحرب العالمية الثانية

كان قيام الحرب العالمية الأولى هو المناخ الذى طبقت فيه معاهدة ١٨٨٨ لأول مرة . وكان قيام الحرب العالمية الثانية التجرية الثانية لتطبيق تلك المعاهدة . ففى خلال التسعة أشهر التى سبقت دخول إيطاليا الحرب فإن العبور الملاحى للقناة لم يلحقه أية معوقات فعلية فاستمر عبور القوافل الكثيفة للقناة فى بداية الحرب نظراً لغياب الخطر البحرى فى البحر الأبيض المتوسط واعتباراً من ديسمبر ١٩٣٩ عادت الملاحة تسير بطريقتها الحرة المعتادة بمعنى أن الملاحة فى البحر الأحمر كانت تتم دون أى عائق كما أن الملاحة ليلاً فى القناة تم ممارستها كما كانت فى زمن السلم باستخدام أجهزة الإضاءة الليلية والشمندورات .

وبدخول إيطاليا الحرب في يونيو سنة ١٩٤٠ عدل نظام العبور في القناة تعديلاً جذرياً نظراً لأن الملاحة في القناة وموانيها لحقها تهديد كبير من جراء الغارات الجوية واستمر ذلك التهديد إلى أن انهارت الإمبراطورية الإيطالية في أفريقيا .

وسوف نستعرض بشئ من التفصيل الفترات الزمنية التي تعرضت لها منطقة القنال ( القنال وموانيها ) لخطر الغارات الجوية الإيطالية والألمانية .

#### أولاً الفترة من يونيو إلى ديسمبر ١٩٤٠

وتميزت هذه الفترة بثمانى غارات جوية ذات نتائج هامة . وقعت الغارة الأولى فى ٢٨ أغسطس ١٩٤٠ . ولتحاشى خطورة هذه الغارات تم إطفاء الشمندورات المصيئة وإبطال استخدام الكشافات ونتيجة لذلك فقد توقفت عمليات العبور للقناة أثناء الليل بمعنى أن عبور القناة أصبح يتم بالنهار فقط وإن كان هنالك بعض الإستثناءات النادرة جداً وكان من احتياطات الأمان وأيضاً إجراءات إبعاد الخطر عن القناة الفعلية فى حالة الغارات الجوية فكانت السفن تجبر على الرسو أثناء الليل وتتمركز إما فى البحيرات أو فى الأخاديد التى تم إعدادها عند الكيلو ٢٧ والكيلو ٤٠ هذا بالنسبة للسفن العابرة للقناة ، أما السفن التى كانت تأتى من البحر الأحمر فى قوافل فكان أغلبها يقوم بتغريغ شحناتها فى حيناء بورسعيد أو القنطرة وتعود شحناتها فى خليج السويس دون ماعبور للقناة ، أما السفن التى كان يجب عليها تفريغ بضاعتها فى ميناء بورسعيد أو القنطرة وتعود بسرعة لترسو فى البحيرة الكبرى ومن هذا المكان تنتظر الوقت المناسب والمحدد للحاق بأول قافلة تتجه إلى البحر الأحمر ، وكان الانتظار البحيرات له ميزة هو ألا يكتظ خليج السويس بالسفن فيعطى فرصة مواتية للغارات الجوية .

#### ثَانياً : عام 1961 ( عام الغارات الجوية )

فى يوم ٣٠ يناير ١٩٤١ تم إسقاط ١٩ لغماً فى القناة بواسطة البراشوتات فى المنطقة مابين الإسماعيلية والسويس فى مجرى القناة مما نتج عنه توقف الملاحة فى أول فبراير ، وفى الثالث من فبراير اصطدمت السفينة Derwent Hall بلغم عند الكيلو ١٣٦ ومن حسن الحظ لم تصب بتلفيات جسيمة ، وفى اليوم التالى كانت

<sup>(</sup>١) ومما قاله في رثائها : فخور على الدنيا بأنك زوجتي وما أنا قارون ولا أنا يوسف

الباخرة Aghios Georgios تعبر القناة فتصطدم بلغم فيقذف بها إلى أعلى ثم تهبط لتستقر بقاع القناة عند الكيلو ٢٤١ ، وفي الخامس من فبراير كانت الباخرة Ranee تنفجر هي أيضاً وتغرق بدورها عند الكيلو ٨٣ وحدث في نفس اليوم أن غرقت ثلاث سفن خدمة صغيرة بالقناة وهكذا استطاع الألمان والطليان في مدى يومين سد القناة بواسطة هذه الألغام الجديدة ذات القوة التفجيرية العالية باعتبار أن الباخرة أجيوس چورچيوس الغارقة بعرض ١٨ متراً وعمق ١٠ أمتار والباخرة راني الغارقة كانت بعرض ٣٥ متراً أما سفن الخدمات فإحداها بعرض ٣٠ متراً والثانية ٤٧ متراً ولم يكن في المستطاع سحب هذه السفن الغارقة في الحال ولم تكن تسمح للسفن العابرة إلا بممرات ضيقة وكان الحل الوحيد يكمن في حفر منطقة حول جدار السفينتين الكبيرتين وكانت السفن العابرة تعبر هذه المناطق المختنقة بطبيعة الحال تحت قيادة مرشدين متخصصين وخبراء في الملاحة في هذه المناطق الخطرة وبمعاونة قاطرات سحب إذا اقتضى

ولم تسبب الهجمات العنيفة في أيام ١٨ ، ٢٧ فبراير ، ٣ مارس في خسائر كبيرة ( إصابة حفار لالتقاط الألغام وغرق قارب فقط ) إلا أن تلك الحوادث أدت إلى توقف الملاحة حتى ٩ مارس حتى يتم التقاط الألغام الساقطة في القناة وأدى توقف الملاحة في القناة إلى تكدس ٩٥ سفينة في خليج السويس . وفي يوم ٩ مارس عبرت قافلة مكونة من ٥٠ سفينة القناة متجهة شمالاً دون أية حوادث .

وخلال هذه الغارات الجوية العديدة التى تتابعت على القناة كانت القناة بلحقها كثير من الخسائر من جراء إسقاط الألغام فى مجرى القناة وكانت عملية انتشالها تتم بصغة عامة أما تلك المتعذر انتشالها فقد استقر الرأى على تجميعها فى مناطقها الخطرة والتنبيه على السغن والمرشدين بمحاولة الالتفاف حول هذه المناطق الخطرة مع أخذ الاحتياطات المناسبة وكانت البواخر العابرة فى حالة طوارئ مستمرة أثناء العبور وكان ربابنة السغن والمرشدون يرتدون الخوذات الفولاذية حماية لرؤوسهم فى حالة الانفجار ، وانتشرت على صغاف القناة قوات بريطانية مستعدة للتدخل الفورى على امتداد القناة .

وكانت هناك احتياطات خاصة يلتزم اتباعها التزاماً بالنسبة للسفن التي تسير بمحركات حيث كانت معرضة للخطر من جراء تواجد ألغام صوتية فلم يكن يسمح لتلك السفن بالعبور إلا وآلاتها متوقفة عن العمل وتستخدم في العبور الساحبات، وفي ديسمبر سمح للسفن بالعبور باستخدام آلاتها على أن تكون عملية العبور ببطء شديد .

أما بالنسبة لعبور السفن العادية الأخرى فكانت أيضاً تخضع لعدة قيود منها تفادى التغيرات المفاجلة في السرعة وإيقاف آلاتها المساعدة وأحياناً تتقدمها جرارات .

وفي يوم ٥ اكتوبر انفجرت الباخرة Tynefield على إثر اصطدامها بلغم قديم عند الكيلو ١٥٣ فغرقت وتركت طريق مرور ملاحي مساحته ٤٥ متراً.

واعتباراً من نوفمبر 1921 انتهى سقوط الألغام فى القناة إلا أن ذلك لم يمنع من تواجد عدد ليس بالقليل من الألغام فى قاع مجرى القناة وهى الألغام التى لم تنفجر وظلت الحالة هكذا لمدة طويلة واخطرت السفن بصرورة إجراء احتياطات خاصة عند عبورها هذه المناطق الخطرة والمحددة .

#### ثَالِثاً : أعوام ٤٢ ، ٢٤ ، ٤٤

انخفض عدد السفن العابرة للقناة خلال عام ١٩٤٢ ، والتي كانت تعبر القناة كان عليها أن تتجمع في بورسعيد أو السويس لتغادر كل منها في قوافل صباحية وتتقاطع عند مشارف بحيرة التمساح وتغادر القناة في نفس اليوم ، أما السفن التي تتخلف عن القوافل فكان عليها الانتظار في البحيرات ليلاً أوفي المواقع المخصصة لعمليات الإيواء الاضطراري .

وفي أول يوليو ١٩٤٢ عبرت القناة قافلة مكونة من ١٦ سفينة من الشمال إلى الجنوب بعودة العبور الليلي عند ما قل خطر الغارات الجوية الذي لم يعد يثير ضرورة اتخاذ إجراءات ملحة .

وخلال الشهور الأولى من عام ١٩٤٣ زاد عدد السفن العابرة للقناة واستمر التحسن فى الصعود حتى نهاية السنة ثم تكثفت أعداد السفن العابرة التى كانت تنتظم فى قوافل هامة وعديدة وأغلبها قادماً من الشمال كما أن الشمندورات المصيئة والتى قد تم تخفيضها فى ينابر ٤٣ بدأت تعود إلى الانتعاش اعتباراً من يونيو ١٩٤٤ .

#### معارك القناة ١٩٥١

كنت سأقدم مختصراً عن تلك المعارك إلا أننى رأيت أن أخصص لها مكاناً يليق بها وبشئ من التفصيل في الجزء الثالث من الموسوعة بإذن الله .

#### معركة بورسعيد سنة ١٩٥١

أعددت عن هذه المعركة كتاباً تحت عنوان ، الأطلس الناريخي لبطولات شعب بورسعيد سنة ١٩٥٦ ، صدرت منه للآن ثلاث طبعات ( طبع على نفقة المحافظة ) الطبعة الأولى في عهد المحافظ الأسبق اللواء محمد سامي محمود خضير ( ابن بورسعيد البار ) والثانية سنة ١٩٩٣ في عهد المحافظ اللواء مصطفى إبراهيم صادق .

وكنت سأقدم عنها هنا ملخصاً اكتفاء بما جاء فى الطبعات الثلاث إلا أننى سوف أضعها فى مكان بارز فى الجزء الرابع بطريقة جديدة وشيقة وفيها كثير من خبايا التاريخ وسوف أسطرها بطريقة جديدة تكون بأقلام أبطال المعركة أنفسهم الأحياء أمثال أبطال مجموعة خطف مور هاوس وبطل خطف جون وليامز السيد عسران وبطل موقعة الجميل محمد مهران والسادة ضباط الصاعقة أما الأبطال الذين فى رحاب الله فأخصص جزءاً لخواطر وأحاديث أبنائهم ..

#### **الفصل الفامس** من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر

إن الحديث عن حرب أكتوبر العظيم يعد ناقصاً إذا لم نعد الوراء ست سنوات من تاريخ مصر لكى نرى كيف حول الإنسان المصرى بالعزيمة وبالصبر وبالصمت الهزيمة إلى نصر .. كيف أثبت الجندى المصرى أن نتيجة النكسة لم تكن عيباً فى العسكرية المصرية ولا فى كفاءتها لكن نكسة مصر كانت بسبب القيادة العسكرية فى ذلك الوقت وتدخلها فى كافة نواحى الحياة فبعدت عن هدفها الأصلى وهو مسئوليتها فى قيادة الجيش الذى كان من واجبه الزود عن تراب مصر الطاهرة .

فتعالوا معنا لنبدأ بعرض بعض تفاصيل حرب يونيو التي أدت إلى الهزيمة تُم نعرج إلى ست سنوات قضاها الإنسان المصرى بذل خلالها الروح والدم إلى أن جاءت البشرى بنصر أكتوبر وبحرب رمضان العبارك .

في أوائل عام ١٩٦٧ كان الجو مشحوناً بين الدول العربية وإسرائيل وبالأخص الدول المتاخمة لحدود إسرائيل .. وبالتحديد في يوم الجمعة السابع من أبريل ١٩٦٧ قامت الطائرات الإسرائيلية بالإغارة فوق الأراضي السورية حيث تصدت لها الطائرات السورية فوق العاصمة دمشق وانتهت المعركة الجوية بتدمير ست طائرات سورية مما كان لهذا الحاث من أثر بالغ في النفوس السورية والعربية وبالأخص المصرية واعتبر هذا العمل خرقاً لاتفاقية الهدنة التي وقعتها مصر مع إسرائيل سنة ١٩٤٩ وتبعتها كل من سوريا والأردن ولبنان وقد بررت إسرائيل هذا العدوان بأنه تأديب للقيادة السورية التي كان ينزعمها في ذلك الوقت الرئيس نور الدين الأتاسي الذي سمح للفدائيين الفلسطنيين باتخاذ الأراضي السورية قواعد أ لهم يخرجون منها لضرب إسرائيل وقد بلغت تلك العمليات ١٤ عملية قدائية صند إسرائيل لدرجة أن ليفي أشكول رئيس الوزارء الإسرائيلي في ذلك الوقت هدد بغزو سوريا واحتلال العاصمة دمشق وعلمت مصر وقتها أن إسرائيل حشدت قرابة ١٣ لواء على حدودها ... ونظراً لأن مصر كانت تربطها بسوريا إتفاقية دفاع مشترك منذ عام ١٩٦٥ فقد أصدر الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر أوامره في يوم الأحد ١٤ مايو ١٩٦٧ للقوات المصرية بالزحف لسيناء التي كانت شبه منزوعة السلاح منذ سنة ١٩٥٦ وفي اليوم التالي طلب من أوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة سحب القوات الدولية من سيناء ، في ذلك الوقت كان هناك صراع خفي بين القيادة العسكرية في مصر ممثلة في المشير / عبد الحكيم عامر ( الذي يريد أن يستحوذ على كل السلطات ) كان هناك صراع خفي بين القيادة العسكرية في مصر ممثلة في المشير / عبد الحكيم عامر ( الذي يريد أن يستحوذ على كل السلطات ) تاريخ مصر هو قراره بإغلاق خليج العقبة ومضايق تيران في وجه إسرائيل بمعنى عدم مرور ووصول السفن الإسرائيلية لميناء إيلات تاريخ مصر هو قراره بإغلاق خليج العقبة ومضايق تيران في وجه إسرائيل بمعنى عدم مرور ووصول السفن الإسرائيلية لميناء إيلات مصر وقلق إسرائيل فحسب بل أثار اهنمامات وقلق العالم أجمع .

وفى يوم الأحد ٢٨ مايو ١٩٦٧ عقد الرئيس جمال عبد اناصر مؤتمراً صحفياً عالمياً أجاب فيه على ٤٥ سؤالاً لمندوبى الصحافة العالمية وقد أوضح التليفزيون المصرى وقتها الحشود الهائلة للقوات المصرية على جبهة سيناء .

وفى يوم الجمعة الثانى من يونيو ١٩٦٧ عقد الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعاً مع القيادات السياسية والعسكرية المصرية أوضح فيه أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل تعبلة عامة لفترة طويلة وأنه يتوقع قيامها بصرية جوية مفاجئة لقواتنا الجوية .

وعلى الجانب الآخر عقد مجلس الوزارء الإسرائيلي اجتماعه الأسبوعي المعتاد يوم ( الأحد ) ٤ يونيو ١٩٦٧ وفي نهاية الاجتماع وافق رئيس الوزراء ليقى أشكول على إعلان إسرائيل الحرب على جاراتها العربيات وتحدد بدء الهجوم الجوى في الساعة ٨,٤٥ صباح الخامس من يونيو ١٩٦٧ .

#### السر وراء إختيار توقيت الهجوم

شرح مردخاى هود قائد سلاح الطيران الإسرائلي السر وراء اختيار توقيت هذا الهجوم قائلاً إنه بالنسبة لاختيار الساعة ٨٤٥ صباحاً ، فبعد مراقبة دقيقة للطيران المصرى خلال الأسابيع السابقة للمعركة وجد أن الطيارين المصريين اعتادوا الطيران في دوريات يومية إبتداء من ظهور أول ضوء ولمدة ساعة ثم يعودون لقواعدهم الجوية لتناول إفطارهم فتصبح المدة بين الثامنة والتاسعة مناسبة للطيران الإسرائيلي بأن يقوم بمهمته خير قيام .. وأضاف مردخاى هود عن اختيار يوم الخامس من يونيو أن المشير عبد الحكيم عامر سوف يزور قيادة القوات المصرية في سيناء في صباح الخامس من يونيو وسوف تكون المدفعية المصرية مقيدة .

#### ماذا عن الجبهة الداخلية المصرية

كان الشعب المصرى في قمة حماسه حيث كان موقناً أن قواته المسلحة ستسحق إسرائيل سحقاً وستلقى بها في البحر وأنه جاء اليوم الذي اجتمعت فيه الدول العربية من أجل حرب مقدسة على كافة الجبهات وأن الانتصارات مؤكدة لامحالة فجابت المظاهرات المدن المصرية مزيدة كل خطوات الرئيس جمال عبد الناصر والمساندة للجيش والمطالبة بحمل السلاح لحماية الجبهة الداخلية وعقدت اللقاءات في المساجد والكنائس ومقار الاتحاد الاشتراكي والنقابات وجندت وسائل الإعلام المختلفة من أجل المعركة المقدسة .

#### بدء الفتال الإثنين الخامس من يونيو. ١٩٦٧

فى الساعة التاسعة من صباح الإنتين الخامس من يونيو بدأت إسرائيل عدوانها على الأراضى المصرية حيث شنت غاراتها على القاهرة ومدن القناة وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة خلال هذا اليوم ١١ بلاغاً عسكرياً تفيد تصدى الطائرات المصرية وقوات الدفاع الجوى المصرية للطائرات الإسرائيلية ( وقد أثبتت الأيام التالية للمعركة عدم صحة هذه البيانات ) . وألهبت تلك البيانات شعور المواطنين في مصر والأمة العربية وخرجت المظاهرات هاتفة سنقاتل ...

وقد جند الإعلام المصرى ( الصحف والمجلات والتليغزيون والإذاعة ) لنشر تفاصيل غير مطابقة للواقع عن النصر الزائف وكان على رأس هؤلاء / أحمد سعيد مدير إذاعة صوت العرب (١) الذى كان معروفاً عن صوته فى العادة بث الحماس فما بالكم وهو يذيع بلاغات عسكرية تفيد أن قواتنا على أبواب إسرائيل .

لقد أثبت الواقع أن الشلل التام لم يصب سلاح الطيران المصرى فقط منذ الساعات الأولى لبدء القتال بل امتد هذا الشلل إلى القيادة العسكرية التي تضاربت أوامراها القتالية والتي أخفت الهزيمة في بادئ الأمر على القيادة السياسية وقد ثبت تدمير السلاح الجوى المصرى الذى وصل إلى أكثر من ٦٠ ٪ نظراً لأن الطائرات المصرية لم تكن لها دشم أو مخابئ تحميها في المطارات والقواعد الجوية لأن ميزانية القوات المسلحة لعام ٦٦ / ٦٧ شملتها تخفيضات كبيرة حيث تم شطب ماكان مخصصاً لبناء هذه الدشم والمخابئ .

ورغم كل ذلك فقد أتبت الواقع أن المقائل المصرى في سيناء أبدى صلابة وكفاءة عالية في التضحية والفداء في الزود عن أرضه وسلاحه حتى صدرت له الأوامر بالانسحاب وتكفينا شهادة اللواء / طه المجدوب ( وهو بورسعيدي المولد ) الذي كان يشغل رئيس أركان

<sup>(</sup>١) ذكر الدكتور أحمد شلبي في موسوعته الناريخ الإسلامي الكثير والكثير من خبايا حرب يونيو ١٩٦٧ .

اللواء الثالث المدرع في الفرقة الرابعة المدرعة المتمركزة في سيناء في يونيو ٦٧ وأعطى لنفسه الحق باعتباره معايشاً لهذه الحرب تخطيطاً في هيئة العمليات ثم تنفيذاً في الميدان وبصفته رئيساً لأركان اللواء الثالث المدرع شارحاً كيف أن هذه الفرقة عطلت تقدم القوات الإسرائيلية يوماً كاملاً مما حقق للقوات المصرية المنسحبة من سيناء خسائر أقل وكانت قوات الفرقة الرابعة آخر القوات المصرية المنسحبة من سيناء وكان ذلك في الساعة الواحدة من صباح الثامن من يونيو ١٩٦٧ .

وقد ثبت بالدليل القاطع أن إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية قامتا بمساندة القوات الإسرائيلية المعتدية وخير دليل على ذلك قيام إسرائيل بضرب سفينة التجسس الأمريكية ، ليبرتى ، بطريق الخطأ أمام السواحل المصرية في الثامن من يونيو ١٩٦٧ .

وفى يوم الجمعة التاسع من يونيو التزمت القوات المتحاربة على كافة الجبهات بقرار وقف إطلاق النار الذى أصدره مجلس الأمن . وفى مساء هذا اليوم ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابه الذى أفصح لمصر والعالم بالهزيمة وكان أول من أطلق على تلك الهزيمة تعبير النكسة . وفى نهاية الخطاب قرر التنحى بالبعد عن الحياة السياسية وقبل إلقاء هذا الخطاب كان المشير عبد الحكيم عامر قد اعتزل جميع مناصبه إبتداء من الساعة السابعة والنصف مساء وسافر إلى بلدته أسطال بالمنيا .

وبعد انتهاء الرئيس جمال عبد الناصر من إلقاء خطابه أصر مجلس الوزراء المصرى على بقاء جمال عبد الناصر في موقعه كما ناشد مجلس الأمة المصرى عبد الناصر بالبقاء في مكانه كما طالبه الشعب المصرى والعربي بالبقاء في مكانه حيث طافت المظاهرات المطاهرات ألمصرى المصرى الحديث بجماهير ٩ ، العارمة شوارع المدن المصرية طوال ليلة ٩ يونيو ويوم ١٠ يونيو حتى عرفت تلك المظاهرات في التاريخ المصرى الحديث بجماهير ٩ ، ونيو وعلى إثر تلك الحوادث ورد بالصحف خبر انتحار المشير عبد الحكيم عامر وإن تردد أنه مات مسموماً وفي جميع الأحوال تخلص عبد الناصر من صراع السلطة العسكرية وأصبحت الزعامة السياسية المصرية بلا أغلال أو تدخل .

#### الجندى المصرى يستعيد كرامته معركة رأس العش

لم يمض على هزيمة يونيو ١٩٦٧ إلا عدة أيام معدودات حتى أثبت المقاتل المصرى للعالم أجمع شجاعته وبسالته .

ففى الساعات الأولى من صباح أول يوليو ١٩٦٧ تقدمت قوة إسرئيلية مدرعة إلى القنطرة شرق على الضفة الشرقية لقناة السويس متجهة شمالاً تجاه رأس العش فى مهمه لاحتلال مدينة بورفؤاد وكان غرض إسرائيل من تلك المحاولة هو احتلال الضفة الشرقية لقناة السويس بالكامل ذلك الشريان الحيوى ـ وقد خيب ظن القوات الإسرائيلية فصيلة من قوات الصاعقة المصرية التى تصدت لتلك القوات الهائلة المتقدمة فأنزلت بها خسائراً جسيمة مما أضطر بباقى القوات الإسرائيلية إلى الغرار تجر أذيال الخيبة .

وقد تعجبت القيادة الإسرائيلية من جسارة تلك القوة المصرية الصغيرة التى لم يتعد أفرادها الثلاثين فرداً . فردت لمصر جزءاً من كرامتها ، والغريب أن إسرائيل لم تحاول أن تكرر تلك اللعبة مرة أخرى خلال الست سنوات التالية ووقفت عند الكيلو ١٠ جنوب بورسعيد .

#### يوم البحرية المصرية

فى الساعة الخامسة من مساء ٢١ أكتوبر ١٩٦٧ رصدت قواتنا البحرية على شاشات الرادار تحرك إحدى قطع الإسطول وهى تتسلل داخل مياهنا الإقليمية على الشاطئ الشرقى أمام مدينة بورسعيد فصدرت الأوامر لقطع زوارق الطوربيد المصرية ( لنشى صورايخ طراز ١٨٣ ثنائية القواذف ) الرابضة داخل ميناء بورسعيد بالتحرك والتصدى للقطعة البحرية الإسرائيلية المتسللة والتي تم التعرف عليها وتحديدها وهى المدمرتان حيفا ويافو .

وفى تمام الساعة الخامسة و٢٥ دقيقة مساء وجهت زوارق الطوربيد بقيادة النقيب بحرى / أحمد شاكر عبد الواحد القارح ضرباتها الأولى بصاروخ مباشر من الزورق ( ٥٠٤ ) للمدمرة إيلات التى أخذت تميل على جنبها فى الحال ولم تمض دقيقة واحدة إلا ولاحقها زورق الطوربيد الثانى رقم ( ٥٠١ ) بقيادة النقيب بحرى / لطفى جاد الله بصاروخ مباشر أنهى عليها تماماً (١) وغرقت على مسافة ١١ ميلاً بحرى شمال شرق بورسعيد ولقى ٤٧ بحاراً إسرائيلياً مصرعهم بينما أصيب ٩١ آخرون ، وخرج الشعب البورسعيدى فى ذلك اليوم

<sup>(</sup>١) قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتكريم طاقمي لنشى الصواريخ فمنح نجمة الشرف العسكرية ( أرفع أوسمة الدولة ) لقائدى اللنشين ومنح وسام النجم لباقى صنباط اللنشين كما منح وسام الجمهورية لصنباط الصف والجنود

نجاه ميناء بورسعيد مهلاً ومكبراً مهنئاً قواته البحرية بالنصر وقد اعتبر هذا اليوم يوم البحرية المصرية يحتفل به كل عام ، وردت إسرائيل على تلك البطولات بقصف معامل تكرير البترول جنوبي السويس ، وهذه بعض من الأنوار الساطعة لبطولات العسكرية المصرية ساطعة في سماء النضال العسكري المصرى،

رهده بعض من الأنواز الساطعة لبطولات العسرية المصرية ساطعة في سماء التعمل المسرو

#### مرحلة حرب الاستنزاف

وخلال عام ١٩٦٨ حقق الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية واللواء ( الفريق ) عبد المنعم رياض رئيس أركان هيئة القوات المسلحة تقدماً كبيرا في إعادة بناء الجيش المصرى .. كما استعد عبد المنعم رياض وهيئة أركانه لاستئناف القيام بعمليات محددة عبر قناة السويس مما أدى إلى زيادة التراشق بالمدفعية بين الجانبين ... ولما أدرك الجانب المصرى أن الإسرائيليين بدأوا يركزون قصفهم على الأهداف المدنية بغرض خلخلة الجبهة الداخلية ، بدأ وضع خطة لتهجير ٤٠٠ ألف مواطن من أهالى مدن القناة إلى داخل مصر .

وفي عام ١٩٦٩ بدأ جيش مصر في تنفيذ مرحلة جديدة عرفت بحرب الإستنزاف والتي بدأت في ٨ مارس ١٩٦٩ لتحقيق أهداف حددها الفريق عبد المنعم رياض ( رئيس الأركان ) وهي :

- ١) تدمير تحصينات خط بارليف .
- ٢) منع الإسرائيليين من إعادة بناء مادمره المصريون من تحصينات الإسرائيليين .
  - ٣) جعل الحياة لاتطاق بالنسبة للإسرائيليين على الصفة الشرقية للقناة .
    - ٤ ) بث الروح الهجومية لدى أفراد القوات المسلحة .
- ٥ ) إعتبار تلك العمليات نوعاً من التدريب العملي والفعلي . لعبور الحائل المائي قناة السويس .

وفى اليوم التالى لإعلان مصر حرب الاستنزاف التاسع من مارس ١٩٦٩ توجه الفريق عبد المنعم رياض لزيارة الجبهة وفى أحد المواقع المتقدمة أطلق العدو الإسرائيلى نيران مدفعيته فانفجرت إحدى القذائف بجانبه نتج عنه نزيف داخلى أودى بحياته واعتبر هذا اليوم يوم استشهاد عبد المنعم رياض عيداً قومياً عرف بيوم الشهيد يحتفل به سنوياً .

عمدت إسرائيل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتدمير إرادة مصر وتصميمها على القتال عن طريق إعاقة الإجراءات التى تتخذها مصر لإعادة بناء القوات المسلحة ومنع أية تحضيرات تقوم بها لشن أية عملية هجومية حتى وصل عدد الغارات الجوية الإسرائيلية من يوليو ١٩٦٩ حتس سبتمبر ١٩٦٩ حوالى ألف غارة على الأهداف المدنية في عمق مصر لتوسيع رقعة القتال بحيث تضطر مصر إلى نشر قواتها في اتجاهات فرعية لتشغلها عن جبهة القتال الرئيسية .

لذلك نجد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يصدر أوامره في ١١ فبراير ١٩٧٠ ببناء مواقع حصينة للصواريخ المصرية وهو ما عرف بحائط الصواريخ المصرية (١) والذي انتهى منه في ٣٠ يونيو ١٩٧٠ وهذا اليوم يعرف بعيد الدفاع الجوى .

واشتط العدو الإسرائيلي غضباً من فكرة بناء حائط الصواريخ وخلال بناء هذا الحائط ركزت إسرائيل ضرياتها على المراكز المدنية مثل قناطر نجع حمادى ومصانع أبو زعبل وكان أشرس تلك الهجمات قصف مدرسة بحر البقر الابتدائية ( التي كانت تتبع محافظة الشرقية في ذلك الوقت) في يوم التاسع من أبريل سنة ١٩٧٠ فاستشهد عشرات من الأطفال .

وفى صباح يوم ٣١ مايو ١٩٧٠ طالعتنا الصحف المصرية ببشرى عظيمة تزف للشعب المصرى والعالم أجمع نجاح أول عملية عبور مصرية لقناة السويس بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ وذلك فى المنطقة الواقعة جنوب بورسعيد بين القنطرة ورأس العش فقد تمكنت مجموعة من قوات المشاة المصرية تعززها مجموعة من القوات الخاصة من عبور قناة السويس يوم ٣٠ مايو ١٩٧٠ وذلك فى وضح النهار حيث قامت بنصب كمين على الضفة الشرقية للقناة وتمكنت من إحداث خسائر جسيمة فى مدرعات العدو وعادت القوة المصرية إلى قاعدتها سالمة بعدد من الأسرى .

وتوسط وزير الخارجية الأمريكية المستر روجرز الذى وضع خطة انتهت بالاتفاق على وقف إطلاق النار فى الثامن من أغسطس ١٩٧٠ . وفى ٢٨ سبتمبر توفى الرئيس جمال عبد الناصر على إثر إصابته بنوبة قلبية وخلفه نائبه محمد أنور السادات الذى وضع نصب عينيه ضرورة إنهاء وضع اللاحرب واللاسلام بالقوة وكان من مؤيدى فكرته هذه الفريق أحمد إسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلى فعينهما في ٢٦ أكتوبر ١٩٧٧ وزيراً للحربية ورئيساً لأركان الجيش خلفاً للفريق محمد صادق والفريق عبد القادر حسن .

<sup>(</sup>١) أول من أسقط طائرة إسرانيلية بلا طيار هو الرائد عبد الرحمن طه رحمو ( ابن بورسعيد ورقى وقتها لرتبة المقدم وهو حالياً برتبة اللواء ) .

#### الإعداد لحرب أكتوبر

علمنا أن إسرائيل حققت انتصاراً زائفاً حيث استطاع جيشها إلحاق الهزيمة بثلاثة جيوش عربية في ستة أيام وضمت إليها أراضاً عربية بما يزيد على ثلاثة أمثال مساحتها وهذا كله يرجع بالدرجة الأولى إلى أخطاء ارتكبتها بعض القيادات العسكرية المصرية والعربية وليس مقدرة الجيش الإسرائيلي وبراعته فإن إسرائيل وقادتها ركبهم البطش والغرور وأطلقوا أسطورة تفوقهم على العرب وأن جيشها لا يقهر وهو القادر على سحق أعدائها العرب في أي مكان ... فقبل حرب أكتوبر بيومين وعلى وجه التحديد في ٤ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ألقى و دافيد ألعازر ) رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي الكلمة التالية أثناء اجتماعه بقوات المظلات الإسرائيلية : إنه ينبغي على الدول العربية التي تحشد قواتها على خطوط إطلاق النار أن تعرف أن لدى إسرائيل أيدى طويلة تستطيع الوصول إلى أعماق هذه الدول وخطوطها الخلفية وإنزال الضربات بها .

#### (ساعة التوقيت ) الساعة الثانية ظهر يوم السادس من أكتوبر

تحدث اللواء / صلاح الدين فهمى نخله صاحب فكرة توقيت الهجوم خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ حيث كان وقتها برتبة العقيد بفرع التخطيط بهيئة العمليات والتى كان يرأسها اللواء / محمد عبد الغنى الجمسى الذى استدعاه فى أواخر أغسطس ٧٣ وأعطاه تكليفاً شخصياً بإجراء دراسة عن أنسب توقيت للقيام بعملية عسكرية على الضغة الشرقية للقناة وأعطاه كتاباً أعد بهيئة العمليات عن الأعياد اليهودية والتقاليد والطقوس لشعب الإسرائيلي .

فتم اختيار سبت عيد الففران حيث تتعطل فيه الحياة في إسرائيل بما فيها الإذاعه وعليه يتعذر استدعاء الاحتياطي - أما اختيار الساعة الثانية فتكون أشعة الشمس في مواجهة العدو وهو خير توقيت للمرحلة الافتتاحية للحرب بالصرية الجوية ثم التمهيد النيراني بالمدفعية ثم أن الظلام سيحل بعد خمس ساعات وهي فترة ملائمة لإقامة الكباري الرئيسية وعبور الأسلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية ومراكز القيادة دون تدخل من العدو لاستحالة قيامه بالهجمات المضادة ليلاً .

#### الإعلام أحد عوامل نصر أكتوبر

صرح الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإعلام في زمن الحرب بأن التزام السرية وعنصر المفاجأة كان أحد الأسس الرئيسية لنجاح حرب أكتوبر فلم يعرف توقيت الحرب أو ساعة الصغر إلا عدد محدود من القيادات العسكرية وعلى رأسهم الرئيس حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر وأن الخطة الإعلامية قبل المعركة ركزت على الإيحاء بأن مصر تتجه نحو العمل والنصال السياسي وذكر بأنه أثناء زيارته لكورت فالدهايم حرص على تسرب أخبار لأجهزة الإعلام العالمية بأن مصر أكدت لفالدهايم إيمانها بصرورة التسوية السلمية في منطقة الشرق الأوسط وأصاف أن وسائل الإعلام المصرية بدأت في ترويج أنباء تؤكد على أن أسلحة مصر وسوريا ليست على مستوى الحرب.

#### أسبوع ماقبل المعركة الأحد ٣٠ سبتمبر ١٩٧٣

دعا الرئيس الراحل / محمد أنور السادات مجلس الأمن القومي حيث استعرض الموقف من كافة جوانبه وأكد أن حالة اللاحرب واللاسلام القائمة يجب أن تنتهي بعمل عسكري عبر قناة السويس تم الإعداد له وإن لم يكن قد تحدد موعده وطلب من المجتمعين إيداء آرائهم .

#### الإثنين أول أكتوبر سنة ١٩٧٣

أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات توجيها سياسياً وعسكرياً إلى الغريق أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة .

#### الحمعة ٥ أكتوبر سنة ١٩٧٣

أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة توجيها استراتيجيا للفريق أحمد إسماعيل بتضمن :

١ \_ تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية التالية :

أ \_ ازالة الجمود العسكري الحالى بكسر وقف إطلاق النار اعتباراً من ٦ أكتوبر ١٩٧٣ .

ب - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة في الأفراد والأسلحة والمعدات .

ج- العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور إمكانياتها .

٢ - تنفيذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة السورية .

ملحوظة : اختيار الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرار العبور في يوم السادس من أكتوبر لأن هذا اليوم يعرف عند اليهود بعيد الغفران حيث يمنع العمل فيه وتشل الحركة العامة تقريباً في هذا اليوم .

#### العبور العظيم السبت السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ م

بعد صمت وصبر دام ست سنوات استطاعت القوات المسلحة المصرية أن تثبت للعالم كذب الأسطورة التى كانت تطلقها إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي بأنه الجيش الذي لايقهر ... استطاعت بعد تدريبات شاقة وعنيفة خلال ست سنوات بذل فيها العرق والروح والدم، إثبات أن خط بارليف ذلك الخط المنيع الذي فاق استحكامات خطى ماجينو وسيجفريد يمكن اختراقه وتدميره خلال ساعات .

وخط بارليف ينسب إلى الجنرال حاييم بارليف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال حرب الاستنزاف والذي فكر في إقامة خط دفاعي قوى على امتداد قناة السويس يتخلله عشرات من النقط الحصينة كل نقطة منها عبارة عن عدة طوابق أغلبها في باطن الأرض وكل منها محاطة بالأسلاك الشائكة وحقول الألغام ووسائل الإنذار ضد المتسللين وكثرت الأقاويل حول هذا الخط لدرجة أنهم أشاعوا أن القنبلة الذرية لاتؤثر فيه شيئاً لقد أثبتت مصر للعالم كله روح المقاتل المصرى وشجاعته وإصراره على إعادة أرضه فقد تم عبور الحائل المائي الطبيعي ( قناة السويس ) من الشمال عند بورسعيد حتى الجنوب عند السويس ... حيث بدأت العمليات الحربية في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق فقد سقطت ١٠٥٠٠ قذيفة مدفع خلال الدقيقة الأولى واستمر القصف لمدة ٥٣ دقيقة تم خلالها العبور وإقامة الجسور وفي نفس اللحظة انطلقت ٢٢٢ طائرة مصرية مقاتلة فوق الضفة الشرقية للقناة قامت بضرب المطارات الإسرائيلية ومواقع صواريخه ومدفعيته ومراكز القيادة والرادار .

#### الرئيس محمد حسنى مبارك ومعارك أكتوبر

كان الفريق محمد حسنى مبارك قائد القوات الجوية يتأهب للضربة الجوية دون أن يعلم بها أحد من قيادة القوات الجوية ولا يعلم بها سوى القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات والفريق أول أحمد إسماعيل على وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وفي اليوم السابق للمعركة كان يلمح بأنه سيأمر بعمليات تدريبية للقوات الجوية حتى لايشعر الطيارون مع بقائهم في القواعد الجوية أنهم بصدد معركة قادمة ( وذلك حفاظاً على سرية ساعة الصغر) وفي صباح السادس من أكتوبر غادر الفريق محمد حسنى مبارك منزله في نفس التوقيت اليومي المعتاد ووضع في اعتباره أن قد يكون عليه مراقبة من الأعداء وتوجه إلى قيادة القوات الجوية كالمعتاد وطلب التمام من قادة القواعد الجوية وأمر بالاستعداد التام للطيران وكانت كل قاعدة لدى قائدها المهام الموكلة إليه تنفيذها وفي ساعة الصفر أصدر أوامره بتنفيذ المهام الموكلة لكل قاعدة وانطلقت ٢٥٠ طائرة وانقضت على خط بارليف ومراكز القيادة للعدو في سيناء وكانت لخطة الإنطلاق في الثانية ظهراً وقامت بتنفيذ مهامها بالكامل حيث قامت



الرئيس حسني مبارك بطل العبور

بدق جميع مراكز قيادة العدو في سيناء وايضاً تدمير معظم حصون خط بارليف.

ولعظمة القائد حسنى مبارك وبراعة الطيارين المصريين تحققت أعظم وأقوى ضرية جوية في التاريخ العسكرى وكانت خسائرنا في الطيران طفيفة جداً تقل عن ١,٥٪ ٪ من حجم القوات الجوية .

وعبرت قواتنا الساتر الترابى على الشاطئ الشرقى للقناة بعد أن أحدث سلاح المهندسين عدة ثغرات أنشئت على الصفة كمعابر لعبور الأليات والمدرعات المصرية ولما وصلت أقدام جنودنا الضفة الشرقية كبروا مهللين ، الله أكبر ، وقاموا برفع العلم المصرى على النقط الحصينة على طول خط بارليف وتم تحرير جزء من سيناء وكانت الخسائر في القوات والمعدات المصرية طفيقة للغاية أذهلت خبراء الحرب العسكريين .

#### المعارك التى دارت عند بورسعيد

يجب علينا أولاً أن نتعرف على القوات الإسرائيلية المرابطة على الضفة الشرقية من القناة جنوب بورفؤاد و القوات المصرية المناط بها العمليات الحربية في منطقة بورسعيد .

- أولا : القوات الإسرائيلية وتتمركز في ثلاثة حصون على خط بارليف .
- ١ حصن ( لاهتزانيت ) وهو النقطة القوية الإسرائيلية الواقعة عند الكيلو ١٩ جنوب بورفؤاد .
- ٢ ـ حصن ، أوركال ، Orkal ، وهو النقطة الحصينة الإسرائيلية الواقعة عن الكيلو ١٠ جنوب بورفؤاد وهو منطقة دفاعية كبيرة من
   ثلاثة قطاعات أو حصون .
- أوركال أ وترابط داخله قوة قوامها ٢٠ جندياً تحت قيادة النقيب جاد سوميخ Gad Somekh وهو في نفس الوقت قائد الحصن أوركال بقطاعاته الثلاثة ويعاونه في أوركال أ الملازم عيزرا Ezra ـ وهو الموقع الشمالي في الحصن .
- ـ أوركال ب وترابط داخله قوة قوامها ستة جنود بقيادة الملازم دافيد أودرهام David Abudirham يعاونه الرقيب آربيه ( أحد المظليين السابقين ) .
  - أوركال جـ ويرابط به ١٨ جندياً بقيادة الملازم ديسبرج Desbrg .
  - حصن بودابست Budapest وهو النقطة القوية شرق بورفؤاد على طريق لسان رمانة .
- ثانيا: القوات المصرية في تلك المنطقة ( قطاع بورسعيد العسكري بقيادة اللواء أ.ح عمر خالد حسن كامل (١) ورئيس الأركان العميد حمدي الشعراوي وقيادة مدفعية القطاع العميد أبو علم ورئيس عمليات القطاع المقدم أ. ح فاروق محمد الحفني .
  - اللواء ١٣٥ مشاه بقيادة العميد أ . ح محمد صلاح الدين عبد الحليم .
    - \_ اللواء ٣٠ مشاة مستقل بقيادة العقيد أ.ح مصطفى العباسي .
  - \_ ( المجموعة ١٢٨ صاعقة ـ الكتيبة ٢٠٣ صاعقة ) تمثل سرايا معاونه .

#### كيف خقق النصر عند بورسعيد

اعتبر قطاع بورسعيد بقيادة اللواء عمر خالد من أولى وحدات الجيش المصرى التى نفذت المهمة القتالية الموكلة إليها فقد تمكن اللواء ٣٠ مشاة مستقل من الاستيلاء على النقطة الحصينة الإسرائيلية لاهتزانيت عن الكيلو ١٩ جنوب بورفؤاد في الساعة الثالثة والنصف ( أي بعد حوالي ساعة ونصف من بدء مرحلة عمليات الاقتحام وكان العلم المصرى قد رفع على المنطقة الدفاعية للنقطة الحصينة وقبل الاستيلاء عليها ) .

وفى نفس توقيت الهجوم كان اللواء ١٣٥ مشاة وسرايا المعاونة مكلفه بالاستيلاء على حصنى بودابست ( شرق بورفؤاد ) وأوركال بقطاعاته الثلاثة عند الكيلو ١٠ جنوب بورفؤاد ، وخطط لهذا الهجوم أن تكون البداية الضرية الجوية والقصف المدفعى إلى أن يتم إبرار بحرى لأحد سرايا الصاعقة لمعاونة وحدات المشاة العابرة للقناة .

<sup>(</sup>١) دفعة عمى اللواء أح يحيى حسن القاضي قائد الفرقة الخامسة دفاع جوى ( جزء من مهامها الدفاع عن العاصمة ) خلال حرب أكتوبر والذي ألحقني بإحدى الوحدات ببورسعيد قيادة سيادة اللواء عمر خالد ( رحمه الله ).

\_ ونجد أن أشد المعارك صراوة كانت عند الاستيلاء على الحصن أوركال نظراً لأنه مكون من ثلاثة قطاعات حيث تشبث أفراده بموقعهم على عكس النقطتين الحصينتين لاهتزانيت وبودابست .

- وبعد تلاحم بالنيران استطاع الجنود المصريون محاصرة أوركال جوتم الاستيلاء عليه في السادسه مساء .

وفى ظهر يوم ٧ أكتوبر دارت معركة بمنطقة داخل أوركال ب حيث تم الاستيلاء عليه فى الثالثة بعد الظهر بعد مقتل عدد من الإسرائيليين كان منهم النقيب جاد سوميخ قائد حصن أوركال ومعاونه الملازم عيزرا وتم أسر عدد من الجنود الإسرائليين.

أما اوركال أ فتوجه له الملازم أبو درهام وبعض من جنوده وبعد مقاومة وفي الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين من يوم ٧ أكتوبر تم الاستيلاء على أوركال وأصبح الثلاثة حصون يرفرف عليها العلم المصرى بفضل قوات قطاع بورسعيد .

#### قذف بورسعيد بقنابل الطائرات

منذ بدء القتال في السادس من أكتوبر سنة ١٩٧٣ حتى وقف إطلاق النار في ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٧٣ .. كانت بورسعيد هدفاً للطائرات الحربية الإسرائيلية التي قامت بتركيز الضرب على المدينة بهدف إضعاف الروح المعنوية لأبناء الشعب البورسعيدي فقد كان هناك نسبة كبيرة من أبنائها مستبقين في قطاعات الخدمات يضاف إلى ذلك أن العدر الإسرائيلي كان يهدف إلى احتلال المدينة لتحقيق نصر سياسي بعد نصر مصر العسكرى ، فمدينة بورسعيد لها وضعها الخاص المتميز فهي المدخل للشريان الحيوى لقناة السويس ولما كانت بورسعيد في هذا الوقت شبه معزولة إلا من نقطة واحدة وهي كوبرى الجميل فقد ركزت الطائرات المغيرة ضرب هذا الهدف الحيوى لولا بسالة جنود الدفاع الجوى داخل قواعد الصواريخ المنتشرة حول الكوبرى فتم إسقاط عشرات من الطائرات المغيرة في وضح النهار فاضطر العدو إلى التركيز على الأهداف المدنية في شتى أنحاء المدينة .. فبالنسبة لحي الشرق تم تدمير جزء كبير من مساكن هيئة قناة السويس بشارع أحمد ماهروالمناطق القريبة منها كشارع صلاح سالم وعزمي .. كذا المنطقة المحيطة بسنترال بورسعيد كشوارع محفوظ العجرودي وعبد الهادي غزالي والشهيد الجيار حيث لم تنج مستشفى الدليفراند بمرضاها والكنيسة الملاصقة ومنزل عباس حلمي المحامي المشهور من القصف الجوى .. كما تم قصف المناطق المحيطة بحديقة فريال وميدان البولمان .. ومكتب البريد .

أما في حي العرب ققد أصيبت المنازل المحيطة بالقرب من نادى المعارف . ومن الغريب أن منزل جدى الذي يقع أمام نادى المعارف بشارع عرابي أصيب للمرة الثانية و ذلك يوم ٢١ أكتوبر ١٩٧٣ قبل وقف إطلاق النار بيوم واحد أما المرة الأولى فكانت إصابته و تهدمه بالكامل يوم الثلاثاء السادس من نوفمبر سنة ١٩٥٦ حيث استشهد جدى .. أما أشد الإصابات فكانت بشارع الحميدي المكتظ بالمواطنين وكان الوقت رمضان والكل يشترى طعام الإفطار فركز العدو ضريه على تلك المنطقة فسقط مئات من الشهداء وكانت أشد الإصابات عند ضرب أحد الأفران وكان الأهالي يشترون خبز إفطارهم وكان يجاور هذا الفرن موقف للعربات الكارو فامتلأ الشارع بجثث الخيول .. وسقطت إحدى القذائف على إحدى الزوايا المليئة بجمهور المصلين فانهارت عليهم الأنقاض ودفنوا أحياء .. أما مدينة بورفؤاد .

وأنهى هذا الجزء بكلهة قرائتها لقاسم أمين في كتابه « كلمات » المطبوع سنة ١٩٠٨ «اللذه التي جُعل للحياة قيمة ليست حيازة الذهب ولا شرف النسب ولا علو المنصب ولا شيئاً من الأشياء التي يجرى ورائها الناس عادةً ، وإنما هي أن يكون الإنسان قوةً عاملةً ذات أثر خاله في العالم ».

وانتهى الجزء الأول من الموسوعة ويليه بعون الله الجزء الثاني finally several kinds of pudding would be offered. If the owner of the house was pleased with the singer he would throw a coin to him, gold or silver, depending on the class of the house or according to the fame of the troupe.

Another kind of evening party was identified with the Syrian and Lebanese Muslims of Port Said who enjoyed literature and would invite their Egyptian friends who were cultured to compete in reciting or composing poetry, while they drank salep and the servants come and go, serving apricot pudding and pistachios. Other nights some of the more distinguished inhabitants of Port Said would bring the Kuran readers to their homes to recite the Kuran. Chinese tea infused with green peppermint was served from a samovar.

The women going on visits wore a veil to cover half the face, the neck and bosom, with an overcoat or black silk wrap. Girls covered themselves with a full wrap and a black veil with a golden decoration over the noses, their hair under a kerchief. Distances were covered on donkey back; the donkeys were either owned (by the well-to-do) or were rented from a jobber.

The middle class, who were not poor, but did not have a great wealth, went to coffee houses. The biggest was owned by the sheikh of coffee house owners, who sat in the middle of his establishment on a chair covered with Persian carpets. 'He maintained a poet from one of the villages surrounding Port Said, who would tell a tale from the legend of Abu Zeid Alhilaly Salama-how courageously he faced an adversary and how he won Naasa. Or the story of Alzeer Salem, who confronts Gassass and strikes him with his spear because he has unfairly killed Kaleeb. Or the story of Antara Ibn Shadad, who fought beasts in the deserts of Mesopotamia and who

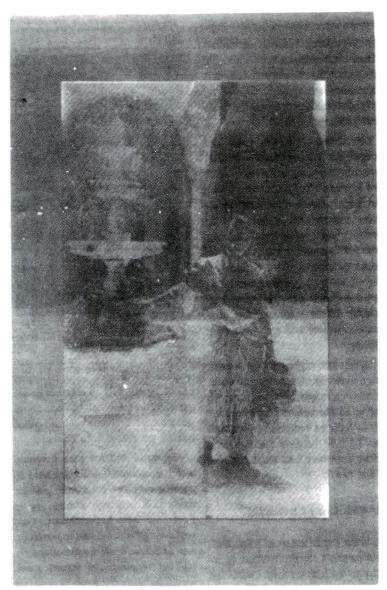

the internal countrard in a well-to-do-

killed fifty men with only one sword and submitted their heads to Abla. noble month was about to run out, who graciously accepted this gift from him. Everyone would have a good time; they would smoke the narjeela and dream.

At two o'clock it was time for everyone to go home to eat the last meal before day break. They then could go to the mosques to pray the dawn prayer.

The nights wore on and as the Muslims bade farewell to the night-watchman, who had waken them all before daybreak, by giving him money or a gift of sweetmeats, almonds, walnuts, hazelnuts, or dates. Everyone spent according to his income, bidding farewell the Ramadan month, singing "Goodbye, goodby, the month of fasting."

would start tomorrow, the sheikha shouted back."Yes, O nation of Islam, it is fasting, according to the ruling made by the Sheikh of Islam." Thousands, of children followed the procession and the whole of Port Said was topsy-turvy.

The Sheikh of Islam, the Chief Judge and the governor mounted decorated horses and the procession continued to Tewfiki mosque, which had been opened for prayers four years earlier. It overlooked the seashore and immediately behind it there still remained many vacant lots. Here was the end of the procession. The Sheikh of Islam and the Judge gave speeches in praise of the fasting month. There were prayers and congratulations and everyone went his way.

During the night there is a great deal of activity. A regulation forbids walking at night without carrying lamps, so the streets and alleys are full of light as everyone comes and goes to help prepare for the meal before daybreak and the beginning of the fast.

#### The First Day of Ramadan

During the first day of Ramadan, most people sleep the whole day, in order to be able to stay awake the whole night, and there seems to be no activity in the Arab quarter except in the afternoon. Near sunset shops open and buying and selling increases. Carts appear with different kinds of food.

The Tewfiki mosque and the corners surrounding it are filled with people who go there for prayers. most of them are wearing informal attire such as galabeyas, as though they were in their own homes. Some of them will stay the whole month in the mosque, each bringing his needs in a small box. The ground outside Al Tewfiki mosque becomes a big market, with vendors coming from

The donkey was the main transportation



every place selling such things as beans with oil, (cooked in copper pots), water cress, radishes and onions. There is a kind of bread baked especially in Ramadan called garadik, which is cooked with sesame seed, and another kind called fetout, garnished with olives

The radio had not been invented and the cannon used elsewhere to signal sunset and the breaking of the day's fast was not customary in Port Said. Men and children would gather in groups outside to watch the sun go down, while women and girls, having prepared the sunset meal, would stand on the roofs of their one or two storey wooden houses. The Muazen of the Tewfik Mosque and the other muazins would be tracking the movement of the sun; and the minute it had set they would say the evening prayer. The men and children would rush home. After the noise of their running, however, it becomes silent in the Arab quarter. And if you passed ten minutes later, you would see no sign of life except the little lamps in the minarets and at the doors and windows of houses.

At home the citizens gather around the low-legged Iftar table, which reflects on the social class of

unadorned or studded with mother of pearl or it could be a big tray made of copper. People surround it, sitting on the floor in poorer houses or on comfortable cushions in the houses of the rich, where servants bring food and drinks. Since most of the rich householders were generous. they would have tables set up for the needy, such as beggars, dervishes. insane or those who are described as having "no one but God" some would send food to the Tewfiki mosque, where the floors in the outside court were covered with rush mats. Many a beggar there had a place to eat his Ifter at the table of a rich man, seating himself at sunset to let the servants wait on him. The drinking water would be sweetened with rosewater, there would be be pastry to be eaten with meat and Turkish coffee. As an extra sign of generosity, the water-pipe would be passed. After eating the beggar would walk to the Tewfiki mosque to pray.

Everyone stays up until it is time for the last meal before daybreak. The children would go out carrying lamps and singing the Ramadan song "Wahawee Ya Wahawee Iouha" to knock on the doors of their friends. who would give them sweets, nuts and money, as they still do today.

Inside, meanwhile, the cushions were re-organized in a wider circle. The place of the owner would he fixed in a prominent position and he would have invited his closest friends, who lie on their sides smoking their narjeela. Religious entertainers from nearby areas included singers and players of the qanoun, the flute, drums and other instruments. While the servants offered them aromatic water and sweet drinks made of fruit, the listeners would become enraptured with the music. Nuts, pastry, dried its owners. It could be wooden, figs, apricots, prunes, dates and

#### **Public Fountains**

Port Said had no sabils, the public fountains that were built in other Egyptian cities, especially Cairo. During the Ottoman era, these fountains became elaborate public buildings, constructed at the expense of donors who wished to be remembered for their generosity. Since Port Said was a new town, it had no sabils. Saleh Selim Pasha erected an unpretentious lathe work shelter over a number of water jugs. however, and later, when the municipality had provided piped water for taps, he rebuilt the structure in stone. At the Victoria statue on Quai François Joseph, later known as Shari' Sultan Hussein, people drank the water gushing from the mouths of the lions around the pedestal. During Ramadan, civic leaders and prominent citizens paid for the erection of reed-walled stands where pots and jars of drinking water mixed with rose water and orange- blossom water were kept filled for the refreshment of the public. The sale of water jugs and pots increased during Ramadan even when the month fell during a cool season.

#### The Ramadan Procession

On 6 May 1889 A.D. (30 Shabaan 1306 Hijra) the Muslim inhabitants of Port Said impatiently awaited the beginning of month of Ramadan, the month of fasting and blessings, signalled by the sighting of the new moon. A telegram notified the city that an edict had been issued by the Cairo religious court, the body deemed competent to sight the Ramadan crescent. The first day of Ramadan 1290 Hijra (A.D. 1873) was declared.

Once the sighting was verified, a great religious procession formed up and marched through the city, headed by Sheikh Abdel Rahman Abul Hassan, the sheikh of the Port





Said ulemma, the well-to -do of the city, and the leaders of the Sufi orders, with music, banners, and drums. The procession was preceded by acrobats and dancers and followed by a parade of decorated horse-drawn wagons bearing the sheikhs who headed each of the craft guilds, with each sheikh demonstrating the skills of his profession. Pastry cooks, blacksmiths, shoemakers, wafer sellers, and dyers were all represented. The cannons of the Egyptian navy, including the frigate Al Sagra anchored outside the port, fired salutes to celebrate this grea event.

The procession followed a route from the residence of the Governor at the corner of Ismail and Al Nahda streets, and headed toward Bavt al Qadi, the house of the Chief Judge, at the corner of Al Maqdis and Al Hameedy streets, only recently demolished to make room for a housing block. There the fasting decree was issued, while women peeped from latticed windows and leaned over balconies to exchange greetings, ululating with joy. The smell of incense drifted out of windows and doors, the lamps were hung over lintels and to the question whether or not the fasting



## Ramadan Nights in Port Said A Century Ago

In Port Said one hundred years ago, there were certain arts and crafts that appeared only during the month of Ramadan. The tinsmiths, for example, who were clustered in an alley called the "Tinsmiths Market," turned all their energy to making Ramadan lamps. Two weeks before the beginning of the blessed month they would leave their usual industries and start working night and day. A single shop's production was no less than 70 lamps a day, using tin from empty tin cans, worth about two milliems per lamp. The most expensive completed lamp sold for one piastre.

Lamps were displayed in different ways. Hung in festoons, they demarcated venues in alleys and market places. Young lamp vendors sold them from decorated carts, which moved from place to place. Some were placed on large baskets made of woven palm.

Kataif and Kunafa, the typical Ramadan sweetmeats, were made on coalfired stoves erected outside in open areas. Sugar, oil, and flourthe best was French or Australianwere saved up in advance to meet the Mohamed Aly street, close to Kisra and cold infusions: licorice, street. After Ramadan Kataif and Kunafa could be found only at one or two Syrian pastry stores, which sold Kunafa, feteer and other pastry made from local butter and sweetened with honey. There was a kind of nut-filled pastry for children called al-malaweek.

were no restrictions on their importation. Importers were Syrians, Turks, and Greeks as well as Egyptians and their merchandise included not only hazelnuts, walnuts, and almonds but also Greek and Cypriot raisins, dried apricots, whole and in sheets, prunes, glacé cherries, pine nuts and coconuts. Such things could be purchased at groceries and at the stalls of "attareen," where herbs, spices, and perfumes were sold. During Ramadan they stocked huge quantities of candles, incense, and the special spices that figured in demand. The most important flour the dishes served during that month, store, owned by a Greek, was in as well as the raw materials for hot

tamarind, karkadé, carob, cinnamon, ginger, ans salep. Spices often came from India, East Indies, Malaya and China, brought by ships traversing the Suez Canal.

Coppersmiths displayed pans, kettles, boilers, pitchers, wash-Nuts were especially popular basins, bean -pots and wide copper during Ramadan, but could be trays, all made of red and yellow bought throughout the year as there copper, as aluminium was unknown.









Nessan. Prime Minister Mustafa Fahmy Pasha and his Cabinet were also invited, as were Ghazi Mukhtak Pasha, the Ottoman plenipotentionary, Prince Waldemar of Denmark, Lord Cromer the British proconsul in Egypt, together wint his entire political section, and all the consuls in Port Said. Apart from Prince and Duke Auguste a'Arenberg, chairman of the board of the Company, other participants included several bishops, the President of the Académie Française, the Governor of the Canal Zone and most of the other Egyptian governors, representatives of the Egyptian and foreign press, officers of the Egyptian and British armies, Mme De Lesseps, the widow of the founder, and some of his sons and daughter.

Port Said was beautifully ornamented with banners and triumphal arches that had put the foreign communities in competition with each other. Most active in adorning the city were the Greeks.

Khedive Abbbas Hilmi and his aides de camp arrived from Ismailia in the evening of November 16 on board the ship Titan of the Canal Company, escorted by governor, Prince d'Arenberg and a delegation of the company officials. The viceregal yacht Al Mahroussa had reached Port Said from Alexandria two days before and Khedive Abbas spent the night aboard her.

On the morning of November 17 a raft was constructed and a platform and dais were erected, with chairs arranged around them as a Roman theatre. At 8 a.m. groups of the Canal Company workers lined up with their chiefs on the platform, while the ship India carrying guests anchored beside the statue. At 9 a.m. a cannon salute signailed the beginning of the celebration while, a military music band played the Khedival Anthems, announcing the



arrival of the Khedive and his entourage.

The Khedive sat in the place of honor, with Prince Waldemar of Denmark on his right and Prince Auguste d'Arenberg on his left, who as the chairman of the Company's board asked the Khedive to unveil the statue. Cheers and applause filled the place as the shrouds fell around the statue, which was seven metres high, and weighed 17 tons. Three bands entertained the crowd with orchestral pieces, then the Khedive made a speech thanking the company for its hospitality. At its conclusion he shook hands with everybody, while the bands played the Khedivial Anthems.

The Prince d'Arenberg then delivered a long speech followed by the President of the French Academy, who spoke about the history of the Canal. The last speaker was Charles De Lesseps, eldest son of the man for whom the observance was being held, who thanked all the guests on behalf of the De Lesseps Family.



The Egyptian military band played the Khedivial, the British and the French anthems and the two-hour ceremony was over, The Khedive left, followed by cheers and applause, having invited Prince d'Arenberg and the Cabinet to a luncheon banquet on board his yacht the Mahroussa. Other officials met on board the India, anchored near the quay.

The banquets and balls went on for two days and nights. The Suez Canal Company festooned its central building with lights and banners and invited 300 persons to a party on board one of its ships. Fireworks included one display that wrote the date of the opening of the Canal 1869 and the date of the celebration 1899 in the skies over Port Said. The Khedive invited the De Lesseps family to dine with him at Kobba palace in Cairo on Christmas Eve that year. The statue remained on its pedestal on the Western Breakwater for exactly 57 years after that dinner. In a gesture asserting national sovereignty, it was dismantled and removed on Christmas Eve 1956, the day after the evacuation of the British and French troops who had occupied Port Said during the Tripartite Agression. At present there is a movement to re-erect the statue, either in its original setting or in the garden of a proposed Port Said Historical Museum.

### The Statue of De Lesseps

The Sucz Canal was officially opened on November 17, 1369. On the thirtieth anniversary of that date, a colossal bronze status of the founder of the Sucz Canal Company, Ferdinand De Lesseps, was unveiled at a site overlooking the northern entrance to the Canal.

To immortalize the memory of its founder, the Company had chosen to erect their tribute on the Western Breakwater. Intended to protect the northern approach to the Canal against the build-up of sands carried by a coastal current all the way from the mouth of the Nile, the breakwater was conceived during 1859, the first year of excavation.

De Lesseps had stone shipped overland from the quarries at Meks, near Alexandria, then made a contract with the firm of Dussaud Frères, whose stoneworks (chantier) occupied an island facing Ismail Basin. The blocks turned out there weighed as much as 20 tons a piece; each was numbered and lowered into a pre-established position. When the breakwater was completed, in 1868, it was three kilometres long, but has been lengthened to the present seven kilometres.

By 1899, the Suez Canal Company had decided to beautify the northern entry to the Canal by changing what was still a rough stone wall into a quay that could be used as a promenade. With views of the port, the Suez Canal and the Mediterranean, it would allow citizens and visitors to enjoy fresh air, while providing a perfect site for a memorial to De Lesseps, who had died four years before.

The Italian contractor Alberti was hired to carry out the transformation. Low balustrades were erected for picnickers along the sides of the new quay facing the Canal and the Mediterranean. The Company commissioned E. Frémiet, a wellknown French sculptor, who finished the statue in August, 1899. and it was east by the firm of Barbedienne. Shipped Marseille on the Duke of Buckingham in nine packing cases, it reached Port Said on October 12, 1899. It depicts De Lesseps heroically posed in a cloak, raising his right hand in salute to the ships entering the Canal, holding the plan of the Suez Canal in his left. On a bronze plaque fixed to the Stone pedestal was written a Latin phrase: "Aperire Terram Gentibus," meaning "To open the land to the nations.»

The Suez Canal Company took the responsibility for the unveiling ceremony, the center of celebrations intended to last from the seventeenth to the twentieth of November. Two ships, «India» and «Melborne,» belonging to Messageries Maritimes, were chartered to transport guests of whom 3000 had been invited. The most important was the Khedive Abbas Hilmi II, who had been invited while in Europe with aides, Prince Omar Tousson, and Aziz Bey







The Ball held at Ismailia Palace on 18 November 1869.

thousands of guests. Fire works lit up the sky. There were displays of Arab horsemanship. During these celebrations De Lesseps married his second wife, the daughter of the Consul of Mexico.

The next morning port facilities were inaugurated on Lake Timsah, where more than fifty ships of various nationalities were anchored, while royal visitors paid social calls. Empress Eugénie went on horse-back to congratulate Khedive Ismail, then rode a camer imough the streets of Ismailia to visit De Lesseps. In the afternoon, Khedive Ismail ordered carriages to take his guests for a promenade in the desert, escorted by the Khedival-Guard sometimes with difficulty, as the carriages scattered in all directions. Bedouins displayed their riding skills, much to everyone's pleasure. In the evening Ismail gave a ball in his palace in Ismailia, followed by another banquet for thousands.

In the morning of 19 November, the yacht L'Aigle set sail once more at the head of the procession for Suez, which the first ships reached on the morning of the next day, 20 November, having spent a night on the Bitter Lakes. As they sailed into the Red Sea, cannon were fired to indicate an end to the public

festivities. From Suez Eugénie cabled her husband, Emperor Napoleon III, to tell him that she had never in her life seen such magnificence and splendour.

That evening Khedive Ismail returned to Cairo, inviting all his guests to remain in Egypt as long as they liked. The Empress Eugénie spent two days in Suez, visited several of the cities in Lower Egypt. then went on to Cairo, where she staved at the Gezira Palace, which according to legend - the Khedive had had constructed expressly for her. The exterior was adorned with cast-iron colonnades in Moorish designs, prefabricated in Germany, while the interior was outfitted with furniture from the Exposition Universelle that had been held in Paris just two years earlier.

Khedive Ismail had commissioned Italian architects to build a new Opera House, which had been completed fifteen months later at a cost of 160 thousand pounds sterling. Verdi's Opera Aida, with a liberetto by Antonio Ghislanzoni, based upon a plot supplied by Auguste Mariette, founder of the Egyptian Antiquities Service, was not commissioned for either the Suez Canal inauguration or for the opening of the Opera House, but for

later performance. The Opera House opened, in fact, on 29 November, 1869 with Rigoletto, the Empress Eugénie and several European princes in attendance.

Khedive Ismail had the road to the Pyramids especially paved for the visit of Empress Eugénie, who also visited the Khan Khalili bazar and bought some souvenirs. A yacht was put at her disposal for a tour of the antiquities of Upper Egypt. When it came time to leave she was accompanied by the Khedive and an entourage to Alexandria. As parting gifts Eugénie gave Ismail several presents including a gold tray and 24 gold cups studded with precious stones, currently valued at between 10 and 15 million Egyptian pounds.

It was reported that the cost of inaugurating the Suez Canal, including the hospitality extended to six thousand guests - their transportation by land and sea, their complete accommodation in Egypt and the gifts they carried home amounted to one million four hundred thousand pounds sterling. And if the cost of new buildings and other projects associated with the opening of the Canal were added to those expenses, the total would amount to four million pounds. Khedive Ismail is said to have met these expenses with part of the loan he had received from the Oppenheim Bank the year before, amounting to 11,890.000 pounds sterling.

Whatever the cost, Khedive Ismail made the Arabian Nights a dream come true for everyone who attended the Suez Canal inaugurational celebrations. Medals were coined to memorialize the event. On one side they carried two female figures, representing the Mediterranean and the Red Sea, offering the world to each other, with a map of the Canal behind them. The reverse carried a French inscription and the date of the inauguration.

on his yacht, Al Mahrousa, accompanied by Sherif Pasha, Minister of the Interior and Chairman of the High Privy Council (the Cabinet), Nubar Pasha, Minister of Foreign Affairs, Shaheen Pasha, Minister of War and the Navy, Riyad Pasha, the Khedieval Treasurer, Prince Mohamed Tewfik, the seventeen-year-old Crown Prince, and Prince Tousson, the eighteen-year-old younger son of Viceroy Mohamed Said, Ismail's immediate predecessor. De Lesseps arrived the next day. A widower of 64, he was to marry his second wife in the course of the inaugural celebrations. Both merchant and military ships anchored in the port greeted him by blowing their sirens.

On 15 November, Emperor Franz Josef's yacht arrived at Port Said, escorted by a destroyer. The Emperor was accompanied by the Prime Ministers of Austria and Hungary, the Commander-in-Chief of the Fleet, and ambassador of the Austrian Empire to Turkey. He was warmly received as the fortress fired a salute.

On 16 November a ceremony of benediction was to take place. A ship owned by the Messageries Maritimes arrived carrying the members of the board of directors of the Suez Canal Company. Prince Friedrich Wilhelm, the ten-year-old Crown Prince of Prussia, arrived a little later on board the cruiser Hista, followed by the yacht L'Aigle carrying Empress Eugénie and her entourage. Cannon sounded from shore batteries and from anchored cruisers, flags were unfurled, and the 80 ships at anchor ran up banners and bunting. The Egyptian, French, Austro-Hungarian, British, Prussian, Dutch, Spanish, Russian, Swedish, and Norwegian fleets were all represented. Khedive Ismail and Vicomte De Lesseps boarded L'Aigle shortly after it anchored to welcome Empress Eugénie.



The yachs, L'Aigle, at the head of the maritime procession crossing the Canal from Port Said to Suez.

Three platforms had been erected on the northernmost wharf at Port Said, jutting out into the Mediterranean, which has since been called the Eugénie Wharf. The largest platform was allocated to royalty and other leading guests. The second was reserved for Muslim ulemma; and the third was for Christian clergymen. Guests began filling the platforms at three in the afternoon. De Lesseps followed the Crown Prince of Prussia and the Crown Prince and Princees of the Netherlands, accompanied by members of the Suez Canal Company Board, commanders of the fleets of the countries participating in the celebration, the diplomatic corps, and Muslim and Christian clergymen. Finally Khedive Ismail mounted the platform, with Empress Eugénie on his arm. After reciting verses from the Holy Kuran, Sheikh Ibrahim Al Sakka, Sheikh Al Islam, pronounced a blessing in Arabic; then Monseignor Bouweir, Chaplain to Napoleon III gave a benediction in French. That night Port Said was illuminated and there was a display of fireworks. Banquets were served and music was played into the nice hours.

On the morning of 17 November

1869, the day of the inauguration, a maritime procession through the Canal set sail, the yacht L'Aigle at its head carrying Empress Eugénie and De Lesseps. The yachts of Emperor Franz Josef, the Crown Prince of Prussia, and the Crown Prince of Holland followed. The Bichet, carrying Sir Henry Elliot, England's Ambassador to Turkey, and the Vladimir, carrying General Ignatiev, Russian Ambassador to Turkey, brought up the rear. Then came a convoy of 68 merchant ships. At 5:30 in the afternoon the vanguard anchored off Ismailia in Lake Timsah, while Egyptian artillery fired a salute.

Royal guests spent the night at a palace in Ismailia that had been built for the occasion and was not to be used again for more than thirty years. Ismailia's hotels and houses were packed full of guests and the overflow slept in tents, erected at Khedival expense. There were hundred thousand other visitors in Ismailia. Headmen, sheikhs and local villagers had set up their own tents on the shores of Lake Timsah, while houseboats holding families of pashas and beys anchored in the Ismailia Canal, connecting Ismailia via the Nile with Cairo.

A banquet was served for

# Celebrating the Inauguration of the Suez Canal

by
Diaeldine Hassan
Al Kady

The celebrations surrounding the opening of the Suez Canal were described by eye-witnesses and later by historians in a way that makes them sound like something out of the Arabian Nights.



Three platforms were crected on the Eugénie wharf in Port Said, Royalty are seen on the largest platform.

Digging had started on 25 April 1859, and the inauguration date was set for 17 November, 1869, by Ferdinand; Vicomte De Lesseps, promoter and builder of the Canal. De Lesseps suggested that Khedive Ismail invite European kings, princes, statesmen, men of letters and artists to an inaugural celebration, leading Ismail to believe that this gesture would make him seem equal to the greatest king in the world.

Invitations were therefore sent to

the ruling houses of Europe. On behalf of her husband, Empress Eugénie, wife of the French Emperor Napoléon III accepted and so did Franz Josef, who was not only Emperor of Austria, Apostolic King of Hungary, King of Bohemia, Dalmatia, Croatia, Slavonia, Galicia but also Lodomeria and Ilyria. Prince Friedrich Wilhelm, the Crown Prince of Prussia, and Prince Henry, the Crown Prince of the Netherlands, were designated to represent their countries. Some 6000

others accepted invitations including a host of officials, bureaucrats, writers like Zola and Theophile Gautier, painters like Jerôme, scientists, engineers, journalists, and scholars from Britain, France, Russia, Switzerland, Prussia, the Netherlands, Austria - Hungary and Italy.

The crown Prince and Princess of the Netherlands anchored their yacht off Port Said on 13 November. They were met by Khedive Ismail, who had already arrived from Alexandria number of battleships anchored between Port Said and Kantara and dug trenches along a 30- kilometer front. A German-Turkish attack was foiled on 2 February, 1915, but successful air attacks filled Port Said with terror, and left 55% of the houses in the Arab quarter destroyed. Turkish forces renewed the offensive, but were crushed 25 March 1915 at the battle of Kattia.

The Germans now began concentrated air attacks. Port Said will never forget the day four 20-pound bombs were dropped, though the losses were only material. Another attack in May 1915 resulted in human casualities, however, and in a violent raid on the city on the morning of 1 September 1916, one soldier was killed and 19 were wounded, while nine Egyptian civilians died and 17 were injured. The heaviest casualties were in Shari' Mohamed Ali, separating the Arab and foreign quarters.

Military authorities ordered a blackout in Port Said from 31 May and they installed a system requiring







passes in and out of the city. Port Said's hospitals were crammed with casualties from the Dardanelles and the Egyptian Health Administration called up nurses from all the country's governorates. A mad increase in the prices of food followed the annulment of price regulation and a twenty per cent bonus was given to all workers and officials. Fares for the city's horse-drawn streetcars, the only public transport in Port Siad, rose.

A decline in the value of the French Franc the principal currency used in Port Said, made the crisis worse. New construction and rebuilding of what had been destroyed by German Turkish bombs drove up the cost of building materials. The wooden houses of the Arab quarter were pulled down and replaced by three-or four-storey buildings of stone.

A group of nouveau riche merchants became prominent, their wealth swollen by the submarine war, which had paralysed trade between Egypt and Europe. These merchants had directed their attention to the Far East, from which ships arrived full of goods for the



Egyptian markets. Other merchants, who had invested in the German mark, became bankrupt when Germany declared the banknotes used before the war to be valueless.

particularly foodstuffs. Governor Hiddaya Pasha held a meeting on 6 August with the foreign Consuls and representatives of the merchants at his official residence and discussed the matter with them. It was decided that each Consul would request the merchants belonging to his country to put a fixed price to basic foodstuffs such as flour, bread, grocery items and meat. The crisis grew worse, however, and to alleviate its effect on the poor, the municipal council opened soup kitchens.

To prevent a black market in petroleum products, the council undertook supervision of sales of petrol and made an arrangement with the Salt and Soda Company to act as the council's agent in selling oil at a fixed price. The council bought 40 tons of Australian flour and sold a sack weighing 54 pounds for 83 p.t. A sugar shortage continued, however, and the price of sugar rocketed upwards.

Along the Canal, the British mustered forces consisting of 30 thousand men in 42 infantry battalions, with three batteries of artillery manned by Indians and one battery manned by Egyptians. British battleships anchored along the length of the Canal were supported by squadrons of planes. France also put planes and ships at the disposal of the British leadership in the Canal, General Wilson, the new commander, made Ismailia his headquarters, and in Port Said British forces took over the Eastern Exchange Hotel, planting a wireless station and anti-aircraft guns on its roof. The hotel was a good choice. The tallest building in the city, it stood seven storeys high and was constructed out of brick and cast iron

A Turkish army of between twelve and fifteen thousand threatened the Canal. The British increased the







The marines crossing the Canal in an attack on the Turkish troops.





In the arms race between England and Germany that led to the First World War one motive had been control over the Middle East and its role as a link between Europe and Asia. Egypt, and particularly the Suez Canal, thus became important objectives during the war.

England declared war against Germany in the evening of 4 August 1914. What attitude could Egypt take? It was ruled by the Muhammed Aly Family as vassals of Turkey, Germany's ally, but had been accupied by the British, who recognised it as and Ottoman province, since 1892. The Council of Ministers met on August 5 th 1914, chaired by Prime Minister Hussein Rushdy Pasha and issued a decree

prohibiting support of Britain's enemies and granting the naval and military forces of His Majesty, the king of England, the privilege of conducting military action in Egyptian territory or from Egyptian ports. Hussein Rushdy explained that the state of war between England and Germany exposed Egypt to the attacks from Britain's enemies and that therefore it was Britain's duty to defend Egypt.

Turkey finally entered the war on 1 November. The following day Sir John Maxwell, the British Commander, imposed martial law. England declared war on Turkey on 6 November and thereafter British and allied forces flooded into Egypt, first Lancashire regiment, then an Indian battalion, followed by troops from Australia and New Zealand.

#### The Impact Of War On Port Said

Despite Port Said's rapid growth before the war, its first municipal council had not met until 2 January, 1911. The city's political independence was cut short by martial law, however, and the arrival of British and Imperial troops turned everything upside down. The municipal council could no longer itself with development, but had to find solutions for the consequences of the

One of the first consequences was inflation. As soon as Egyptian and foreign merchants heard about the declaration of 4 August, they raised the prices of commodities,



British Naval Forces Command in the Middle East. Since that time it has been known as Navy House. And it was over this building on 18 June 1956, when the last British soldier left Egypt that President Gamal Abdel Nasser hoisted the Egyptian flag.

#### The Eastern Exchange

The Eastern Exchange, «The Iron House," was constructed in 1892 and it was meant to house an exchange bank and a group of collection offices. Seven storeys high, it was built of hard red brick on a skeleton of iron pillars and beams held together by nuts and bolts, and was so radical in its design that the people of Port Said circulated a rumour that it had been built for military reasons. This rumour was not true at the time, but was given substance later on during the Great War when German and Turkish planes raided Port Said. The British Army commandeered the building, where they mounted an anti-aircraft battery and a wireless station.

With the end of the war an Italian named Simonini leased the Eastern Exchange and made improvements. turning it into an international hotel.

He transformed the ground floor into a huge lobby, with a deluxe restaurant, a ball room, a music hall and a cabaret. A summer theater attached to the garden became known as the Eastern Cinema. Empress Eugénie stayed at this hotel as an ordinary citizen in 1918 at the end of the Great War, reliving perhaps her memories at the opening of the Canal half a century earlier. when she had been Empress of the French.

Unfortunately, it was decided to demolish this wonderful building, which could have stood hundreds of



years, providing many generations with a symbol of the spirit of Port Said. The job was not easy, however; the Eastern Exchange was too strong for pickaxes and axes. Wrenches had to be used to undo the bolts linking its iron beams together. The Suez Canal Company

## Administration Building

The offices of M. Laroche, first director of works for the Suez Canal Company were originally in a building directly wooden overlooking the Mediterranean sea on the Quai Eugenie, now called Shari' Eugénie. The building that now houses the Suez Canal Company Administration was built in 1893- with blood, it was said at the time, since chunks of stone falling during construction killed seven employees, the best well known of them being a Signor Valentino. Mosaic was used to cover the building's three domes, the central one of which carried the symbol of the Suez Canal.

Inauguration of the building was attended by the Deputy to the Governor of the Canal Zone, at the invitaiton of the Director General of

the Suez Canal Company and his deputy in Egypt.

A permanent scaffold was erected for the reception of dignitaries transiting the canal, the most famous of whom was King George V, King of Great Britain and Emperor of India, who passed through the Sucz Canal in January 1911 on his way to preside over the great Durban that took place in Delhi later that year.

The international Suez Canal Company was nationalized on 26 July 1956 according to law 185 of 1956, and the Egyptian administration took over this building the following day, conducting business under the name the Egyptian Suez Canal Authority. During the Tripartite Aggression against Egypt in 1956, the invaders forces used the building as their head quarters and as the residence of their commander in chief. It was surrendered to United Nations forces on 18 December 1956.

#### The Couvreux Orphanage

The Couvreux Orphanage was built in 1894 by Mme Couvreux, widow of the Chief Engineer at the





Suez Canal Company, to provide The building was constructed north shelter for the homeless of various of the Catholic Church of St. nationalities. She also built a school Eugenie, where the Great Britain for the children of Suez Canal Hotel and its coffee house are now Company workers. The inauguration located, overlooking Place de was attended by all the foreign Lesseps, now Maydan Al Manshia. residents in the city, by the Director Built of wood in the Gothic style, General of the Suez Canal Company, with windows of stained glass, the and the Governor of the Canal Zone. Great Britain is the oldest hotel now standing in Port Said.





The Dutch palace bought by the British army in World War I to be the Navy

# Port Said and its Architectural Renaissance

At the beginning of the twentieth century Port Said seemed in the midst of an architectural renaissance. Engineers and architects brought the art of building in the city to such a pitch that it began to compete aesthetically with Cairo and Alexandria, many centuries older. Decorative skills were lavished inside and outside on new buildings, attracting much admiration whatever purpose the buildings were to serve. There were in fact three categories of purpose.

In 1868, while the Suez Canal was still being dug, Prince Henry of Orange-Nassau, the Crown Prince of the Netherlands, visited Port Said and remarked that he would like a palace overlooking the Canal. De Lesseps invited him to attend the inaugural celebrations in November of the following year, where he deputized for his father, the king of Holland. Prince Henry inaugurated a branch of the Dutch Navigation Company in Port Said and took the occasion to ask De Lesseps to sell him a plot to build upon. In December 1871, for a nominal fee, he bought a piece of land then still inundated with seawater and began building his palace, which was constructed according to the latest theories of architecture.

The prince never lived in it, however, and ownership of the palace eventually fell to the Dutch navigation company, which requested the Suez Canal Company to grant it a site on which to erect a hotel, which would contain a few shops and cafés. A special platform on the Canal was to provide the hotel with a tourist attraction. The hotel was never built, however, as the site was too far from town and communications were almost nil. The platform overlooking the Canal

was completed, however, despite objections from customs officials, who complained that they had no control over the imports coming for the Dutch company.

The palace was acquired by the British government for use as a Marconi (radio) station. When World War I started in 1914, it became the headquarters of the





The Sura Canal Company offices and Commercial Basia.

Egyptian and foreign working communities, the city was divided into neighborhoods, the foreigners. district being separated from the Arab village on the west by one kilometer long plot of land. As the city grew, expansion took place at its western part and the division between the two neighborhoods disappeared. Most of the houses in the Arab district were at first made of wood from crates and barrels. Al Manakh district emerged at the extreme west and south, as did Al Kabyti, while communities began to identify themselves with single districts, streets or even alleys. In the foreigners' district, for example, we find al Kashouteia Alley named for the Kasiotes, as well as Jews' Alley and Syrians' Alley.

Services centred in the Suez Canal Company, despite the presence a governor, whose functions were both simple and vague. The first governor of Port Said was Ismail Hamdy, named by Khedive Ismail at the establishment of the Suez Canal Governorate in March 1863. Security was in the hands of

aFrench chief of police, but was not well maintained, which led to numerous burglaries.

The Suez Canal Company controlled rents and land ownership in the city as agreed with the Egyptian government on 23 April 1869. Land was subdivided in the Canal cities and sold through a special bureau, (The Domain Office). The square metre went for 20 francs in superior areas and could be paid for in installments over 15 years. Lots were also sold at auction. The company was responsible for street planning, treeplanting and setting up parks and squares.

Due to the large numbers of workers engaged in the digging area, diseases and plagues were rampant at first, forcing the Suez Company to take charge of sanitary services. Medical stations were set in the digging areas and French doctors were appointed to supervise them. The stations were gradually transformed into hospitals offering full medical services.

When the Seuz Canal was inaugurated, the city population began enjoying stability. Egyptian and foreign workers summoned their families, which led to commercial expansion in the city. The improvised stores were converted into big emporia, mostly owned by French merchants, the most improtant of whom was Serre Savon. The Suez Canal Company gave free land to the religious establishments to build churches, mosques, schools, orphanages, and hospitals. Wide paved streets appeared lit with gas and planted with trees on both sides; the most important of which were named for Eugenie, Franz Joseph, Tigara, De Lesseps, Sultan Othman, Sultan Abdel Hameed, Mohamed Aly and Sultan Abdel Meguid. The new squares were filled with statues; coffee - houses, bars, restaurants, hotels and public stores emerged on both sides of streets. Port Said's shops become most active when a boat arrives in port. Places of entertainment play music, vendors display the oriental goods popular with tourists and the brightly lit city stays up till all whole area is currently known as Balouza (Pelusia). The city of Tanis which is southwest of Port Said, in-land on the former Tanitic branch of the Nile, was famous, but less so than Tennis thanks to its distance from the Mediterranean Sea. Its position declined after the foundation of Alexandria.

Port Said had a different origin from any of these settlements. When Ferdinand de Lesseps set foot in this region, it had none of the amenities of life, a barren desert tract below sea level that was inundated at high tide. De Lesseps brought water from nearby places, either Damietta or Al Mattaria, in big boats carrying iron tanks or on camels. Two water - distilling plants were bought, but these combined resources could not meet the needs of the men who carried out the digging. Eventually, fresh water was transported to Port Said through pipes from the Abbasah Canal, until the fresh - water canal was dug, paralleling the Suez Canal, a historical event no less important than the digging of the Suez Canal itself. Except for camel caravans arriving by a single route or the huge boats anchored offshore, Port Said was isolated from

the surrounding world. During the digging of the Suez Canal, it was possible to construct a road parallel to the Canal, the costs being borne by the Seuz Canal Company, which was enabled to transport its equipment thus between the shipping stations on the Canal. Transportation and Communications were radically improved when Khedive Abbas inaugurated a railway linking between Port Said, Ismailia and the Capital in December 1893.

Food was of paramount improtance to those in charge of digging the Suez Canal. The Suez Canal Company undertook to supply workers with food commissioning a number of suppliers in Zagazig. who victimized the workers. although foodstuffs were inexpensive at that time. European workers received 15 riyals a month, and Egyptian workers received one franc a day. Rates of pay were so high that they attracted a number of Greek sailors from the island of Kasos, who worked on the excavation in large numbers, especially after the use of Egyptian forced Labor (the corvée) was abandoned. This Kasiote emigration encouraged Greek and French merchants to

open primitive commercial stores. wooden kiosks, spread all over the digging areas, where miscellaneous goods were sold. Tents had originally served as living quarters for workers and engineers, but De Lesseps replaced them with wooden huts bought as surplus from the Crimean War, erecting them a meter and a half aboveground to prevent sea water from reaching them at high tide. Earth from the excavation was used as fill, and a dyke was built at the northern edge of the city site, overlooking the Mediterranean, to protect the city from sea waves. The dyke was topped with a paved platform, later known as and the Eugeni Platform and the pavement was ultimately converted into a street extending all along the built-up area at the north end of the city. At the eastern edge of the city, a stone platform was built, named after the Emperor Franz Joseph when the Canal was inaugurated. Gradually the wooden houses gave way to buildings made of stone, the first of which was Trnizio House, owned by the manager of the Austrian Loyds Company, in 1870.

The population map of the city started to change. When there were



## PORT SAID BETWEEN ITS PAST AND UNIQUE ORIGINS

by Dia el Dine Hassan Al Kady

Many people see the site of Port Said as having had no significance until 25 April, 1859, the date the first pickaxe hit the ground to announce the first digging for the Suez Canal. Studies had concluded that it was the ideal spot and Ferdinand de Lesseps had therefore brought his engineers and no more than 150 of his Egyptian workers to begin the work, which was to go on for ten years. The Canal was opened 17 November 1869.

Historians and archaeologists, however, know that this site was important in ancient times, when its topography was very different from what is known to us today. Lake Manzalah with its many sedge -covered islands, did not exist, nor did the narrow sandy strip between the Mediterranean Sea and the Lake. In the sixth century A.D., as many as seven branches of the great Nile still passed through the Delta and numerous cities had been built on their banks. The most important of these branches was perhaps the Pelusiac, the easternmost, a strategic key to the heart of Egypt and hence crucial to defense. The mouth of the Pelusiac branch has often been fortified and often served as a path of invasion.

Geography also gave economic importance to this eastern Delta region, making it a passage for commercial excannge between Egypt and neighboring peoples and for cultural, intellectual and religious diffusion into Egypt. According to both the Bible and the

Quran, Abraham and his wife Sara passed through it as well as Joseph, who later became the Pharaoh's Treasurer and, of course, the Holy Family. Amr ibn al Aas brought the word of Islam to Egypt through the same port of entry.

There are several ancient and medieval sites in the area: Tennis. for example on the sea at the mouth of the Tanitic branch of the Nile had an exposed position that made it the object of invaders' desires despite its strong forifications. Salah ad-Din (Saladin) ordered it to be vacated in 1192 A.D. and Sultan al-Kamil, Saladin's nephew, destroyed its fortifications and walls in 1227 A.D. leaving it in ruins to prevent the Crusaders from occupying it. Tennis thus disappeared but some monuments are visible on the island of Kom Tennis in Lake Manzalah south-west of Port Said.

Pelusium, located at the Pelusiac mouth east of present-day Port Said, was the main entry-point into Egypt from the east and Egyptian





rulers constructed strong fortifications there to repel invading attacks. Ramses the Second lived there and built a city carrying his name: Per-Ramses. The Pharoahs also called it Per-Amun, "The City of Amun," hence the name Barmoun in the Coptic era. It was known as Al Faramah in the Ayyubid period, when it was destroved by Crusaders. Bylos, established by Greeks as a port for Per-Amun, was called Al Tina by Arab historians and was also protected with fortifications. On the eastern frontier of Egypt, it served as a market for exchanges with Phoenicia, but came to an end at the hands of Baldwin the First, King of Jerusalem, whom the Arabs called Bradwell; the present name of Lake Bardawil is attributed to him. The

#### Le percement de l'Isthme de Suez

## Le premier coup de pioche

Le 25 Avril 1859, lundi de Pâques, sur la plage de l'antique Péluse, où s'élève aujourd'hui la ville de Port-Saïd, à l'emplacement qui avait été définitivement fixé comme débouché du canal maritime dans la Méditerranée, Ferdinand de Lesseps, entouré d'une délégation du Conseil d'Administration de la Compagnie, des ingénieurs Laroche, Larousse et de Montaut, de l'entrepreneur général Hardon, des employés de l'administration et de cent cinquante marins et ouvriers, fit déployer le drapeau égyptien à la tête des chantiers et prononça les paroles suivantes:

"Au nom de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, et en vertu des décisions du Conseil d'Administration, nous allons donner le premier coup de pioche sur ce terrain qui ouvre l'accès de l'Orient au commerce et à la civilisation de l'Occident."

Puis, s'adressant spécialement aux ouvriers égyptiens, il dit:

"Chacun de vous va donner son premier coup de pioche. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement la terre que vous allez remuer, mais que vos travaux apporteront la prospérité dans vos familles et dans votre beau pays."

Cérémonie simple et émouvante.

Ces mots allèrent droit au coeur des assistants. Tous sentaient que de Lesseps avait conscience de l'immensité et des difficultés de sa tâche, mais l'énergique fierté empreinte sur son visage dissipait toute inquiétude.

Aussitôt, chacun, à son exemple, commença à ouvrir la tranchée.



Le premier coup de pioche eut un retentissement considérable dans toute l'Europe et la confiance des nombreux partisans du Canal s'en trouva renforcée.

Un mois après, les ouvriers égyptiens vinrent planter leurs tentes sur la plage de Péluse et les opérations se poursuivirent à un rythme rapide. Vingt mille fellahs, dont un grand nombre recrutés en Haute-Egypte, apportèrent vaillamment la force de leurs muscles et leur incomparable endurance, à l'exécution de l'oeuvre gigantesque.

Le 18 Novembre 1862, les eaux de la Méditerranée s'engouffraient dans le Lac Timsah; le 18 Mars 1869, elles pénétraient dans les Lacs Amers, et le 18 Août 1869 s'opérait la jonction des deux mers.



"O fils d'Egypte, ò fils de ceux "qui bâtirent les pyramides c'est toi, qui fis le canal!





En Europe, deux pays seulement, la France et l'Angleterre, étaient financièrement capables d'envisager une œuvre d'une aussi grande envergure que le percement de l'Isthme.

Depuis l'expédition de Bonaparte et l'aventure des Saint Simoniens, l'idée avait fait son chemin en France. En Angleterre, on avait préféré construire à grand frais un chemin de fer d'Alexandrie à Suez. Celui-ci venait précisement d'être achevé lorsque le 25 Avril 1859, à Port-Said, sous le haut patronage de Mohamed Said Pacha, Ferdinand de Lesseps donnait le premier coup de pioche à la gigantesque tranchée qui devait unir la Méditerranée à la Mer Rouge.

Malgré la violente campagne déclenchée par le gouvernement de Lord Palmerston contre la Cie Française, le "TIMES", porte-parole des milieux de la Cité de Londres, écrivait deux mois plus tard, le 23 Juin, mais non sans quelque réticence:

"Si la France peut raccourcir et "rendre plus économique la route "d'Orient, CE QUE NOUS NE CROYONS "PAS POUR LE MOMENT, Voici sur quoi "elle peut compter: personne ne sera "plus satisfait que nous de lui voir "accomplir cette œuvre; car, quoi-"qu'on fasse, l'Angleterre y recueil-"lera certainement la plus large part "des bénéfices".

D'ailleurs, les arguments officiels n'avaient jamais été sincèrement partagés par le monde de l'Armement. Ils le furent encore moins lorsque, après l'ouverture du Canal, la puissante Cie P. & O. se trouva soudain en mauvaise posture par la faute du Post Office, qui, avec une sorte de perversité bien administrative, refusa pendant 5 ans que la poste emprunte la voie du Canal Maritime, obligeant ainsi la Cie concessionnaire liée par son contrat antérieur, à maintenir à grands frais sa flotte de Méditerranée et sa flotte de Mer Rouge.

Entre le premier coup de pioche du 25 Avril 1859 et l'Inauguration du Canal, le 17 Novembre 1869, le tonnage maritime à vapeur n'avait fait que croître et le temps n'était plus éloigné où l'Armement devait cesser complétement de construire des voiliers. Le succès du Canal de Suez devait s'affirmer bien au delà des prévisions les plus optimistes.

De 500 traversées en 1870, le trafic passe à 1500 en 1878. Il dépasse 3000 en 1882 et se fixe autour de 3500 en 1900.

En 30 ans les usagers du Canal ont augmenté dans la proportion de 1 à 7.

Après un fléchissement dû à la guerre de 1914-1918, l'essor reprend. En 1930, le Canal enregistre 6000 traversées; 6170 en 1938. Nouveau fléchissement de 1940 à 1946; puis la courbe ascendante reprend et dépasse largement les sommets antérieurs grâce à la mise en exploitation des champs de pétrole d'Arabie. En 1948, 8686 navires franchissent le Canal; en 1949, 10.420. En 1950 et 51, un nouveau palier est atteint avec 11.750 et 11.693 traversées.

Aujourd'hui, en 1952, il passe par le Canal plus de 1000 navires par mois alors qu'il en passait 42 en 1870.

Quelle plus éclatante justification pourrait-on rêver à la clairvoyance et à la tenacité de FERDINAND DE LESSEPS.



## AU SERVICE DE LA NAVIGATION

Au milieu du XIXème siècle, le tonnage maritime des voiliers l'emportait certes de beaucoup sur celui des vapeurs, mais tout laissait prévoir un renversement extraordinairement rapide de cette situation.

Entre 1820 et 1835, quelques traversées océaniques avaient été tentées par des navires à voile munis de machines à vapeur auxiliaires; les rapports des marins et des ingénieurs avaient été assez concluants pour que dès l'année 1838 commencent à se fonder en Angleterre, aux Etats-Unis et en France des Compagnies dont les flottes ne comporteraient plus que des vapeurs; toutefois ce n'est guère que vers 1875 que les constructeurs renoncèrent définitivement à prévoir une voilure de fortune.

Pour prendre un exemple: en 1857, la Cie des Messageries Maritimes comptait, à flot ou en construction, une flotte à vapeur de 80.000 tonnes; en 1875, cette flotte jaugeait 175.000 tonnes; en 1890, 203.000 tonnes, pour atteindre, en 1910, 293.000 tonnes avec 65 navires.

Depuis 1845, le gouvernement Britannique, cherchant à raccourcir ses communications avec Bombay, avait organisé, par le truchement de la Cie Peninsular and Oriental un service postal subventionné: les navires débarquaient à Alexandrie la poste et les passagers; ceux-ci étaient acheminés d'Alexandrie au Caire par le Nil, puis du Caire à Suez à travers 150 Km. de désert par d'inconfortables sortes d'omnibus à deux roues. Des navires de la Cie P. & O reprenaient à Suez les passagers exténués pour les conduire à Bombay.

En 1859, la mise en service du chemin de fer d'Alexandrie à Suez améliora grandement le passage d'une mer à l'autre.

Il est certain que le percement de l'Isthme ne se justifiait qu'en fonction de la navigation à vapeur. En effet, un rapport très sérieux daté aussi de 1859 établissait que si deux bons voiliers partaient ensemble du Détroit de la Sonde à destination d'un port de la Manche, celui qui emprunterait la route du Cap mettrait 105 jours en hiver (115 en été) alors que celui qui devrait passer par la Mer Rouge mettrait 110 jours en hiver (100 jours en été) en comptant 5 jours pour la traversée du canal en remorque.

Sans l'espoir d'un gain de temps sensible sur la traversée, il est douteux que les armateurs de grands voiliers eussent envisagé d'abandonner leurs routes classiques pour affronter les moussons de l'Océan Indien et les parages mal reconnus de la mer Rouge Rouge, en utilisant, des lacs à Suez, des chenaux naturels. Mais Ptolémée Philadelphe remit le canal tout entier en état depuis le Delta et c'est lui qui ordonna enfin de creuser la partie comprise entre Géneffé et la mer.

Les traces de ce canal sont parfaitement visible de la route qui les coupe à angle droit peu avant la gare de Géneffé. Il rejoint le canal maritime du côté ouest de la route: son lit est reconnaissable à l'abondante verdure qui a trouvé une humidité propice dans l'ancienne tranchée. Près du km. 138, où se trouve la pépinière de la Cie, l'actuel canal d'eau douce a été creusé dans le lit même de l'ancien canal. Les traces s'effacent en traversant les jardins de Suez, mais on connaît leur prolongement jusqu'au port de Clisma, au pied de la butte de Tell Kolzoum sur laquelle se trouve toujours la batterie du gouvernement.

Un peu plus au sud, vers le débouché du canal Ismailieh, dans la lagune, Ptolémée avait fait construire sa fameuse "euripe", solide ouvrage de maçonnerie faisant office d'écluse pour permettre l'accès du canal entre deux marées.

٠

Ce n'est pas tout. Au temps de l'occupation romaine, l'Empereur Trajan, poussé par les nécessités du commerce, fit rétablir le canal abondonné après les Ptolémées. Il en transporta la prise d'eau à Babylone, c'est-à-dire au Caire. Un nouveau canal fut creusé en bordure du désert, à l'est du Delta, jusqu'à sa jonction, près d'Abbacch, avec l'ancien tronçon longeant au sud l'Ouadi Toumilat et qui a été décrit plus haut. Après l'invasion arabe, ceux-ci, sur l'ordre d'Amr Ibn el Ass ou Amrou, lieutenant du Khalife Omar, recreusèrent, dit-on, ce canal de Fostat à Kolzoum en six mois. La navigation reprit donc entre le Nil et la Mer Rouge. Puis, en 760 de notre ère, le Khalife Djafar el Mansour fit obstruer définitivement le canal, vers Suez, afin d'interdire l'approvisionnement de Médine et de la Mecque révoltées contre son autorité.

•

Il fallut attendre onze siècles pour que soient rétablies les liaisons par eau entre la Méditerranée et la Mer Rouge. Quel sort le temps réserve-t-il au Canal de Suez actuel?

Peut-être dans dix ou vingt siècles, un archéologue en retrouvera-t-il des traces dans le désert...

A. FONTAINE



## LE CANAL DES PHARAONS

Il cut été surprenant que la configuration physique de l'isthme de Suez et la position géographique de l'Egypte n'amenât pas les souverains locaux à envisager, dès la plus haute antiquité, une liaison par eau entre la Méditerranée et la Mer Rouge.

De tout temps les transports par cau se sont avérés les moins coûteux; en outre, les caravanes exigeaient pour leur sécurité, toujours précaire, une escorte onéreuse.

Marché des échanges, entre l'Orient et l'Occident, l'Egypte tirait de sa situation de grandes richesses: il était naturel qu'elle cherche à améliorer les conditions de ce commerce.

Les Pharaons nationaux, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes s'intéressèrent tous, à ce qu'un terme vague désigne sous le nom de Canal des Pharaons.

La crainte de voir les eaux de la Mer Rouge envahir l'Egypte freina périodiquement l'audace des réalisateurs et chacun sait que ce danger ne fut reconnu vain qu'au milieu du siècle dernier: le niveau moyen de la Mer Rouge n'était décidément pas plus élevé que celui de la Méditerranée et l'amplitude des marées était trop faible pour présenter un danger.

Le Canal des Pharaons s'est appelé successivement: Canal des Rois, Canal de Nécos, Canal de Darius, Canal de Ptolémée et enfin Canal du Prince des Fidèles.

Toute la lumière est loin d'être faite sur son histoire mais, on a pu retrouver à peu près aujourd'hui son ou plutôt ses traces successives, et déterminer les parties relevant de tel ou tel souverain. Il était logique, à une époque où les procédés de creusement se limitaient à la pioche, d'utiliser le plus loin possible la voie naturelle du Nil et les ramifications de son Delta.

Si l'on en croit Hérodote, la plus ancienne partie du canal artificiel aurait eu sa prise d'eau à Bubastis, l'actuel Zagazig. Celui-ci courrait vers l'est en direction de l'Ouadi Toumilat et en suivait le versant nord jusqu'à Kassassine. Après un crochet vers le sud, il longeait cette fois la bordure méridionale de l'Ouadi, desservait une ville très ancienne (probablement de la VI° dynastie) dont les vestiges sont appelés Tell Retab; puis parvenait à Heroopolis (l'actuel Abou Soueir). Il existe à Abou Soueir des vestiges ramessides dont on a ramené de belles triades à Ismaïlia; elles décorent le jardin des Stèles. On y a également découvert une stèle de Darius et une stèle de Ptolémée II, gravées de textes relatifs au canal.

Linant de Bellefonds nous apprend que Mohamed Ali ordonna en 1820 de remettre l'ouvrage en état pour irriguer la région comprise entre Abbaceh et Kassassine. En 1860 il fut remanié pour amener l'eau du Nil jusqu'à Ismaïlia et Suez.

Un autre canal venant de quelque part dans le Delta et un peu plus au sud convergeait sur Kassassine et Abou Soueir. Il est probable que l'un et l'autre furent à l'origine des canaux d'irrigation que l'on élargit pour permettre un trafic de bateaux.

Une seconde phase de l'entreprise consista à relier Heroopolis (Abou Soucir) aux Lacs Amers.

Les documents historiques, papiri, stèles ou textes classiques ne permettent pas encore de se montrer affirmatif sur le nom du Pharaon qui, le premier, entreprit des travaux.

A la suite de l'identification d'un petit temple de Ramsès au km. 91 du canal, sur la berge Asie, à mi-chemin des garcs de Toussoum et du Déversoir, il n'est pas impossible d'en imputer la paternité à la XIX° dynastic.

De toute façon les travaux furent repris par le Pharaon Nécos qui ne put les mener à bien.

Vers 518 av. J.C., le Perse Darius fut plus heureux. Que ce soit pour des raisons d'ordre commercial ou religieux, soit pour faire offrande aux dieux des sanctuaires des Lacs Amers, soit pour combattre la famine, et ces deux raisons étaient probablement liées, les eaux du Nil arrivent aux lacs et la prospérité apparaît dans la région.

D'Abou Soueir, le canal partait vers l'est, puis s'infléchissait au sud-est en bordure des dunes. Il passait à 1000 m. environ dans l'est du Serapeum et aboutissait au Grand Lac près de la gare du Déversoir.

•

Le Nil était donc en communication avec les Lacs Amers. Il n'y a pas lieu d'entamer une argumentation aux fins d'établir si, oui ou non, la navigation fut possible à une certaine époque depuis Heroopolis jusqu'à la Mer

## TABLE DES MATIERES - INDEX

| Table Des Matieres - Index                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| - Le Canal Des Phahraons                                           |                                                           |
| - Au Service De La Navigation ———————————————————————————————————— | c                                                         |
| - Le Premier Coup De Pioche                                        | E                                                         |
| - Port Said Between Its Past And Unique Origins                    | F                                                         |
| - Port Said And Its Architictural Renaissance                      |                                                           |
| - Port Said During The First World War                             | K                                                         |
| - Celebrating The Inauguration Of The Suez Canal                   | N                                                         |
| - The Statue Of De Lesseps                                         | **                                                        |
| - Ramadan Nights In Port Said A Century Ago                        | (1. <del>1</del> . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |

# ENCYCLOPEDIE HISTORIQUE DE PORT SAID



Par Dia El Dine Hassan El Kady

# HISTORICAL ENCYCLOPEDIA OF PORT SAID



By Dia El Dine Hassan El Kady